



### جامعة الإسكندرية

كلية الآداب قسم اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية وآدابها

# ما لم يُسمُّ فاعلُه في القُرآن الكّريم

رسالة مقدمة من الطالبة كريمة مصطفى السيد الأمير المدرس المساعد بالقسم لنيل درجة الدكتوراه

تحت إشراف

الدكتور محمد بدركم عبد الجليل أستاذ البلاغة العربية المساعد بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية الأستاذ الدكتور طله لله الله الله الأستاذ العلوم اللغوية استاذ العلوم اللغوية الآداب - جامعة الإسكندرية



# الإسحاء

إِلَى مَنْ رَعَا بِي صَغيرةٌ وَأَحَبَّنِي كبيرةٌ أبي

إِلَى مَنْ شَهِدَتْ غَرْسَ هَذَا البَحْثِ وَلَمْ يُمْهِلْهَا القَدَرُ حَتَّى تَجْنِى ثِمَا رَهِ







الحمد لله ربِّ العالمين والصَّلاة والسَّلام على من اصطفاه ربِّى واختاره رحمـة للعالمين...، وبعد.

يهدف البحث إلى دراسة ظاهرة ما لم يُسمَّ فاعله، وتتمثَّل في الأفعال التي حُوِّلت صياغتها عن الأصل للدّلالة على أنَّ الفاعل قد حذف وأسند الفعل إلى غير الفاعل.

وتُعدّ هذه الظّاهرة إحدى ظواهر النّحو العربى التى لقيت اهتمام القدماء من العلماء العرب في مؤلّفاتهم وأعمالهم العلميّة، فقد درسوا اللّغة دراسة صوتيّة، وصرفيّة، وضويّة، وخويّة، ودلاليّة، فاستطاعوا أن يقدّموا العديد من النظرات الصّائبة التى يمكن للباحثين المحدثين الإفادة منها إذا حاولوا ذلك. ومن الموضوعات التى تعرّض لها القدماء الحديث عن بنية الفعل حين بنائه لما لم يُسمّ فاعله، وما يصلح لأن يكون نائب فاعل، والأفعال التى وردت مبنيّة لما لم يُسمّ فاعله فى الاستعمال اللّغوى، والمتعدّى واللاّزم من الأفعال وغيرها. ولم يكن درس ما لم يُسمّ فاعله فى اللغة العربية وقفًا على النّحاة، بل تعدّاهم الدّرس إلى علماء البلاغة، والتفسير، والقراءات، وغيرهم لذلك فقد آثرت أن يكون البحث عنها فى القرآن الكريم كله لافى حزء والقراءات، وغيرهم لذلك فقد آثرت أن يكون البحث عنها فى القرآن الكريم كله لافى حزء شاملة لاستعمال ما لم يُسمّ فاعله فى القرآن الكريم، ولقد جمعتُ الآيات التى ورد فيها الفعل الذى لم يُسمّ فاعله وضبطتها معتمدة فى ذلك على رواية حفص عن عاصم (القراءة الفاشية). ولقد حاولتُ الإفادة فى دراسة هذه الظّاهرة فى العربيّة بالدّرس النّحوى التّحويلى الحديث باعتبار أنَّ الأصل فى الأفعال هو البناء للفاعل (أى للمعلوم) وأنَّ تحويلا قد حرى لهذه الأفعال، ومن ثمّ فإنَّ هذا التّحويل يُعدُّ فرعًا بالنسبة للأصل.

والملاحظ أنَّ هذا التحويل يرد في القرآن الكريم لأغراض دلاليَّة بلاغيَّة يهدف البحث إلى حصرها واستكشاف أسرارها وجمع ما يتصل بهذا الجانب، ومن هنا فقد حاولتُ دراسة مالم يُسمَّ فاعله في القرآن الكريم من خلال أربعة فصول وتمهيد وخاتمة، يدور التمهيد حول دراسة مصطلح مالم يُسمَّ فاعله، ومصطلح مفعول ما لم يُسمَّ فاعله، والمصطلحات المرادفة في عاولة لتحديد مفهوم كل مصطلح وزمن شيوعه. كما يتناول التمهيد بيان الصلة بين هذه الظاهرة ونظرية تشومسكي التي تَعُدُّ مثل هذا التحويل فرعًا عن الأصل السَّابق أو عن جملة البذرة.



### والفصل الأوَّل:

## مالم يُسمَّ فاعله في المستويين الصَّوتي والصَّرفي

ولامتزاج هذين المستويين صدد عملية التّحويل التي تعترى الأفعال فإننا نتناول هذه التغيّرات الصّوتيَّة والصَّرفيَّة في فصل واحد يمكن أن نطلق عليه "اللَّرس الصَّرفي" أو نسميه بالمستويين الصَّرتي والصَّرفي حيث لا يمكننا فصل الجوانب الصوتيَّة البحتة عن دلالتها الصرفيَّة إلاَّ في أحيان أو مواضع قليلة وقد اشتمل هذا الفصل على ستة مباحث :

تناولت في المبحث الأول: أهميَّة علم الصَّوت والصَّرف، ورصد التغيَّرات الصَّوتيَّة، والصَّرفيَّة التي تحدث للأفعال سواء أكانت ماضية أو مضارعة.

وفي المبحث الثاني: الإدغام

وفي المبحث الثالث : التَّذكير والتَّأنيث

وفي المبحث الرابع : التَّخفيف والتَّشديد

وفي المبحث الخامس: تحويل الفعل من البناء لما لم يُسمَّ فاعله إلى البناء للفاعل

وفى المبحث السادس: ذكر الآيات التي تحتوى على فعلين يمكن أن يكون أوَّلهما مبنياً لما لم يُسمَّ فاعله، وثانيهما مبنيًّا للمعلوم أو العكس.

### أما الفصل الثَّاني وعنوانه:

# مالم يُسمَّ فاعله في الدَّرس النَّحوي (التَّركيبي)

فقد تناولتُ فيه القضايا النَّحويَّة المتَّصلة بهــذا الموضوع، وقــد اشــتمل هــذا الفصــل علــى أربعــة مباحث، تناولتُ في المبحث الأول: الفعل اللاَّرْم والمتعدِّى

وفي المبحث الثَّاني: ما يصلح أن يكون نائب فاعل ويتمثَّل في :

١ - المفعول به ٢ - المصدر

٣– الظّرف ٤– الجار والمجرور

٥- الجملة ٢- الحال والتمييز، والمفعول لأجله، والمفعول معه

وفي المبحث الثالث ما يجوز إعرابه نائب فاعل أو غيره

وفي المبحث الرابع والتحويل في الخطاب

-- . .



### والفصل الثَّالث:

# مالم يُسمُّ فاعله في الدرس الدلاليّ

يعدُّ هذا الفصل محاولة لاستثمار ما أورده النحويون والبلاغيون من حديث عن أغراض حذف الفاعل، وتصنيف هذه الأغراض وقد تمثّلت هذه الأغراض في :

١ – العلم به

٧- الإخبار عن المفعول

٣- التّعظيم

٤ - التُّوافق في فواصل الآي

٥ - مناسبة السياق

٦- التّحقير أو الدَّناءة

٧- الرغبة في إبهامه

٨- الإيجاز

٩ - الجهل به

. ١- المحافظة على الوزن في النَّظم

١١- المحافظة على السُّجع في النثر

١٢- الخوف منه أو عليه

#### والفصل الرَّابع:

# الدَّرس التَّطبيقي

ويحاول هذا الفصل تطبيق المعطيات النظريَّة السّابقة في القرآن الكريم ورصد نتائج التّطبيق في حداول تراعى اعتبارات المعطيات الواردة في الفصول الثّلاثة السّابقة تحقيقا لوصل الدَّرس النّظرى بالجانب التّطبيقي، ومحاولة لدراسة هذه الظّاهرة وأغراضها دراسة تطبيقية تعتمد على الإحصاء، والتّحليل، وتحاول احتيار الأفكار، والنّتائج النظريَّة التي توصّل إليها القدماء والتي تناولها البحث بالدِّراسة.

والخاتمة : ويتم فيها إبراز أهم النّتائج التي توصَّل إليها البحث من حلال الدّراستين النظريّة والتطبيقيّة، ومن خلال وصل بعضها ببعض .







تناول هذا البحث عدّة مصطلحات وعبارات استعملها الأوائل للدّلالة على هذا المصطلح وقد تَتَبَعُها الدكتور " محمود سليمان ياقوت "(١) على النّحو التّالى:

لا قال الخليل (١٧٥هـ) : "ما لم يذكر فاعله : ضُرِبَ زيد وكُسِي عمرو" (٢).

وقال الفرَّاء (٢٠٧هـ) : "ما لم يُسمّ فاعله إذا خلا باسم رَفَعَه"(٣).

وقال المبرِّد (٢٨٥هـ): "هذا باب المفعول الَّذي لا يذكر فاعلـه وهـو رفـع نحـو قولـك ضُرِبَ زيدٌ وظُلِم عبدُ الله " (٤)

وقال ابن السراج (٦ ٣١هـ) : "فعل بُنيَ للمفعول " (٥)

وقال الزَّجَّاجي (٠٤٣هـ): " وقالوا ضُرب زيدٌ؛ فدلُّوا بتغيير أول الفعــل ورفـع (زيـد) على أنَّ الفعل ما لم يُسمَّ فاعله وأنَّ المفعول قد ناب منابه" (١)

وقال ابن خالويه : "أبني الفعل لما لم يُسمُّ فاعله" (٧)

وقال ابن زنجلة - من علماء القرن الخامس - "ما لم يُسمُّ فاعله" (^)

وقال ابن السيد البطليوسي (٢١هم): "باب المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله" (٩)

وقال ابن الحاجب: "فعل مالم يُسمُّ فاعله"(١٠)

وقال ابن عصفور (٦٦٩هـ) "فإن كان الفعل مبنيًّا للمفعول"(١١)

<sup>(</sup>١) انظر د. محمود سليمان ياقوت (المبنى للمجهول في النَّرس النَّحوي) ص ١٢،١١.

<sup>(</sup>٢) الخليل بن أحمد (الجمل في النُّحو) ت /د.فخر الدين قباوة-مؤسَّسة الرسالة – بيروت ١٩٨٥م ص ١١٨

۲۱۰ الفراء (معانى القرآن ) ت / محمد على النجار - الدار المصرية للتأليف والترجمة ج٢ ص ٢١٠

<sup>(</sup>١) المبرد (المقتضب) ت / محمد عبد الخالق عضيمة - طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميَّة - الجزء الرابع سنة ١٣٩٩هـ ج٤ ص ٥٠

<sup>(°)</sup> ابن السراج (الأصول في النحر) ت د. حسين الفتلي – مؤسّسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثالثة (١٩٨٨) ج١ ص ٧٦

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الزَّجَّاجي (الإيضاح في علل النحو) ت د.مازن مبارك– دار النفائس – بيروت – الطبعة الرابعة ١٩٨٢م.ص ٦٩.

<sup>(</sup>٧) ابن خالويه (الحُجَّة في القراءات السبع) ت/ عبد العال سالم مكرم-مؤسسة الرسالة- بيروت - الطبعة الخامسة - ١٩٩٠ ص

<sup>(^)</sup> ابن زلملة (حُجَّة القراءات) ت وتعليق عليه الأفغاني - منشورات حامعة بنغازي - ١٩٩٤م - ص ١٩٩١.

<sup>(</sup>۱) ابن السيد البطليوسي (كتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل) ت د. سعيد عبد الكريم سعودي - منشورات وزارة الغقافة والإعلام - دار الرشيد للنشر - سلسلة كتب النزاث - العراق ١٩٨٠ ص ٢١١.

<sup>(</sup>١٠٠ الرضى الاسترأباذي (شرح الكافية في النّحو لابن الحاجب) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ج٢ ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>١١) ابن عصفور (الممتع في التَّصريف) ت د. فخر الدين قباوة – دار المعرفة – بيروت – ١٩٨٧م ج٢ ص ٤٥١.



وقال الرَّضى (٦٨٦هـ): "فعل المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله"(١) وقال السيوطى (١١٩هـ): "بُنِيَ للمفعول" (٢) )

ومن العبارات الدالة عليه أيضًا:

- ۱ –قول سيبويه (۱۸۰هـ) :" هذا باب المفعول الذي تعدَّاه فعله إلى مفعول وذلك قولـك كُسِـيَ عبدُ اللهِ المالَ "(۳)
  - ٢- وقول ابن قتيبة (٢٧٦هـ) : "باب ماجاء على لفظ ما لم يُسمُّ فاعله"(١٤)
- ٣- وقول أبى اسحاق الزجَّاج (٢١١هـ) فى قوله تعالى " تُقْبَل منها شفاعة "(٥) (مرفوع الأنه اسم ما لم يُسمَّ فاعله، والاسم إذا لم يُسمَّ من فَعَل به رُفع الأنَّ الفعل يصير حديثًا عنـ ه كما يصير حديثًا عن الفاعل)(٢).
- ٤ وقول الشيخ الطُّوسى (٢٠١هـ) في قوله تعالى (﴿ وَأُلِّقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾ (٧) إنمَّا جاء على ما لم يُسَمَّ فاعله) ٩٠.
- ٥- وقول الزمخشرى (٢٨٥هـ): «هو ما استغنى عن فاعله فـأقيم المفعـول مقامـه، وأسـند إليـه معدولاً عن صيغة فَعَلَ إلى فُعِلَ» (٩٠).
  - ٦- وقول ابن الأنباري (٧٧هم): " باب مالم يُسمُّ فاعله "(١٠).

<sup>(</sup>١) الرضى الاستراباذي (شرح الكافية في النَّحو لابن الحاجب) ج٢، ص ٢٦٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> السيوطى (همع الهوامع شرح جمع الجوامع) عنى بتصحيحه السيد محمد بدر الدين النعساعي - دار المعرف للطهاعة والنشـر -بيروت - ج٢ ص ١٩٣١٥٥٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سيبويه (الكتاب) ج۱ ص ٤١.

<sup>(1)</sup> ابن قتيبة (أدب الكاتب) ت (محمد محيي الدين عبد الحميد) - المطبعة الرحمانية بمصر ص ٣٩٦.

<sup>(°</sup> من الأَيَّة ٤٨ من سورة البقرة والآية بتمامها : ﴿وَالنَّمُوا يَوْمَا لَاَ تَجْزِي لَفْسُ عَنْ لَفْسٍ شَيْنًا وَلَا يُفْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤخَذُ مِنْهَا عَدُلُ وَلاَ مُمْ يُنْصَرُونَ﴾.

<sup>(</sup>۱) الزجَّاج (معانى القرآن) ت/ عبد الجليل عبده شلبي – بيروت – الطبعة الأولي ٤٠٨ (هـ – ١٩٨٨ م.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٢٠ من سورة الأعراف.

الطوسى (تفسير النبيان) منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان يحقيق وتصحيح أحمد حبيب قصير العاملي المجلد الرابع ج٩ ص ٥٠٦.

<sup>(1)</sup> ابن يعيش (شرح المفصُّل) عالم الكتب – بيروت - مكتبة المتنبي - القاهرة، ج ٧، ص ٦٩.

<sup>(</sup>۱۰) ابن الأنبارى (أسرار العربية) طبع في مدينة ليدن المحروسة بمطبعة بريل سنة ١٨٨٦ المسيحية المطابقة سنة ١٣٠٣هـ ص ٢٨.



- ٧- وقول العكبرى (٦١٦هـ) في قوله تعالى ﴿ لَوْ تُسَوَّى ﴾ (١) لو بمعنى أن المصدريَّة وتُسوَّى على ما لم يُسمَّ فاعله "(٢).
  - $\Lambda$  وقول أبو حيان (٥٤٧هـ) : "باب المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله"  $\Lambda$
- 9- وقول أحمد الحملاوى (١٣٥١هـ): "ينقسم الفعل إلى مبنى للفاعل، ويُسمَّى معلومًا، وهو ما ذكر معه فاعله، نحو: حَفِظَ محمد الدَّرس. وإلى مبنى للمفعول، ويسمىَّ مجهوًلا، وهو ما حُذِف فاعله وأنيب عنه غيره "(١)
- . ١ وقول عبد الصَّبور شاهين : " يعتبر بناء الفعـل للمفعـول مـن الحـالات التـي تتجلَّـي فيهـا ظاهرة التحوُّل الدَّاخلي في الحركات داخل مادة الكلمة "(٥)
- 11- وقول عوض القوزى: «لمّا أخذت المصطلحات النحوية شكلها المستقر، نظر النّحاة إلى أقسام الفعل فإذا فيها المعلوم المعروف وهو ما ذكر فاعله وبنى له، فسمُّوه مسمَّى فاعلمه، وفيها ما لم يُذكر فاعله فبنى للمفعول فسمُّوه غير مسمَّى فاعلمه وهدوا بعد ذلك إلى الاختصار والثبات على اصطلاح الجهول» (1).
- ۱۲- وقول الشَّيخ محمد بن أحمد بن عبد البارى : «المرفوعات عشرة وهى : الفاعل، والمفعول الذي لم يُسمَّ فاعله، ...»(٧).
- \* ويَعُدُّ ابن مالك (٢٧٢هـ) أوَّل من استخدم مصطلح نائب الفاعل (٨) الَّـذى يعدّه القدماء أَوْلَى من مصطلح ( مفعول ما لم يُسمَّ فاعله )ويعُلِّل ابن هشام لذلْك بقوله : «الثاني من

<sup>(&#</sup>x27;) من الآية ٤٢ من سورة النساء والآية بتمامها : ﴿ يَوْمَيْدْ يَوَدُّ الَّذِينَ كَلْمُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْتُسَوَّى بِهِمِ الأَرْضُ وَلاَ يَكُنُمُونَ اللهِ حَدِيثًا ﴾.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> العكبرى (التبيان في إعراب القرآن) ت / على محمد البجاوى – دار الجيل – بيروت ج١ ص ٣٦٠،٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) أبو حيّان (ارتشاف الطرب من لسان العرب) ت / د.مصطفى أحمد النماس الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ - ١٩٦٧م ج٢ ص

<sup>(\*)</sup> أحمد الحملاوي (شذا العرف في فن الصرف) دار القلم – بيروت – لبنان ص ٥١.

<sup>(°)</sup> عبد الصبور شاهين ( المنهج الصوتي للبينة العربية ) مؤسسة الرسالة ٤٠٠ هـ - ١٩٨٠م ص ٩٠٠

<sup>(</sup>۱) د. عوض القرزى ( المصطلح النحوى .. نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجرى ) الناشر عمادة شـــؤون المكتبــات -جامعة الرياض ۱۹۸۱م ص ۱۶۴.

<sup>(</sup>۱) محمد ابن أحمد بن عبد البارى (شرح الكواكب الدرية على متممة الأجرومية) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ص

<sup>(&</sup>lt;sup>٨)</sup> انظر : ابن مالك (تسهيل الغوائد وتكميل المقاصد) ص ٧٧.



المرفوعات نائب الفاعل وهو الذي يُعبِّرون عنه بمفعول ما لم يُسمَّ فاعله، والعبارة الأولى أوْلَى المفعول لوجهين؛ أحدهما أنَّ النّائب عن الفاعل يكون مفعولاً وغيره، كما سيأتي، والثّاني أنّ المفعول في قولك: «أُعطِي زيدٌ دينارًا، تصْدُقُ عليه أنّه مفعول للفعل الّذي لم يُسمَّ فاعله، وليس مقصودًا لهم»(١).

مِّمَا سبق يتّضح:

١- اتَّفَاق النُّحاة على أنَّ مصطلح ما لم يُسمَّ فاعله هو المصطلح الذي بُني لغير الفاعل

٢- تعدُّد آراء النُّحاة حول تسمية هذا المصطلح، ويمكن حصرها في ثلاثة أقوال:

أ- البناء للمجهول

ب - البناء للمفعول

ج - البناء لما لم يُسمُّ فاعله

وعلينا تفنيد كل مصطلح من هذه المصطلحات ومعرفة مدى ملاءمته للموضوع حتى ننتهى إلى رأى واحد يكون هو المعتمد عليه فى التسمية بدلاً من الآخرين؛ فإذا بدأنا بمصطلح البناء للمجهول وحدناه مصطلحًا غير دقيق؛ وذلك لأنَّ حذف الفاعل ليس من الضرورى أن يكون لعدم العلم به، بل يحذف لأغراض كثيرة، وسيأتى الحديث عنها، وكذلك إذا تأمّلنا مصطلح "" "البناء للمفعول" وحدناه غير دقيق أيضًا؛ لأنَّ التركيب لا يبنى للمفعول وحده بل ربمًا ناب عن الفاعل غير المفعول به كالجار والمحرور، والظرف، والمصدر، ... الخ وسيأتى الحديث عنها. أمَّا مصطلح البناء لما لم يُسمَّ فاعله فهو أدق مصطلح لأنَّه يؤكِّد حذف الفاعل دون أن يشير إلى البديل الذي يحل محل الفاعل، وعلى ذلك سنعتمد هذه التسمية لتكون مصطلحا يقوم عليه البحث من البداية إلى النّهاية . على أنَّ من النّحاة من سوّى بين مصطلحى الفاعل ومنهم "الزمخشرى" في تفسيره قوله تعالى:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالدَّيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ (٢) . فقال الوصية فاعل كُتِبَ "(٣) .

<sup>(</sup>١) ابن هشام (شرح شذور اللهب) ت عمد محيى الدين عبد الحميد ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٨٠ من سورة البقرة والآية بتمامها : ﴿ كُثِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ حَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالدَّيْنِ وَالْمَقْرَبِينَ اللّهِ ١٨٠ من الدّية عَلَى الْمُنْقِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۲) الزعشري (الكشاف)، دار الكتاب العربي، ج١ ص ٢٢٤.



وإذا نظرنا إلى موقف المحدثين من التحويل إلى البناء لما لم يسمّ فاعله وحدناه مجتلف باختلاف ما ينتمون إليه من مدارس لغويّة أهمها المدرسة البنيويّة، والمدرسة التوليديّة التحويليّة، فقد اختلفت نظرة المدرستين في مسألة كيفية التّحويل من البناء للفاعل إلى البناء لما لم يُسمّ فاعله؛ ويرجع هذا التباين بينهما إلى النظرة بين التّركيب في دلالته على الفاعل وبينه في دلالته على ما لم يُسمّ فاعله، فأنصار المدرسة الوصن التركيب في دلالته على الفاعل وبينه في دلالته على ما لم يُسمّ فاعله، فأنصار المدرسة الوصن الفلّاهري الذي يقابلون به بين صياغة الجملة المبنيّة لما لم يسمّ فاعله على أساس أنّ كل صياغة وُضعت لتأتي بجملة تختلف عن الحملة التي وضعت لما الصبّاغة المقابلة، على حين تعدّهما المدرسة التوليديّة التحويليّة شكلين ينتميان إلى جملة واحدة؛ لأنهم وضعوا في اعتبارهم أهمية الدّلالة، فالجملتان: ضرب الولك عليّا، صُربَ عليّ، تعدّهما البنيويّة جملتين، لكل واحدة منهما شكلها الخاص، بينما تعدّهما التوليدية جملة واحدة؛ لأنهما تتحدان في بنيتهما العميقة . وهذه البنية العميقة يمكن أن تكون نواة لبنيات سطحيّة متعددة، كما أن العكس صحيح.

وتُعدّ دراسة المبنى للفاعل والمبنى لما لم يسم فاعلمه من صميم البحوث الصرفيّة لتغيّر شكل الفعل وفد أشار إلى ذلك الدكتور "محمود السّعران " بقوله : «والمقابلة بين المبنى للمعلوم والمبنى للمجهول تتم في العربيّة، في حالات كثيرة عن طريق التغيير في العناصر الصوتيّة الصّائنّة ليس غير :

| مبنى للمجهول | مبنى للمعلوم |
|--------------|--------------|
| ۻٛڕۣب        | ضُرَبَ       |
| <b>حُسِب</b> | حُسُبُ       |
| فُتِحَ       | ِ<br>فَتُحَ  |

ويتضح التغير الصَّرفى هنا عن طريق تغيُّر حركات الفعل حين بنائه لما لم يُسمَّ فاعله فمثلاً الفعل " ضَرَبَ " المبنى للمعلوم عند تحويله إلى ما لم يُسمَّ فاعله يضم فاؤه ويكسر عينه بعد أن كان مفتوح الفاء والعين .

وتُعَدُّ الجملة المبنيَّة للمعلوم جملة النَّواة التي تتحوَّل بقانون اختياري إلى جملة المبنى لما لم يُسَمَّ فاعله وجملته ليست جملة نواة. ويعرِّف د. طاهر حمـوده جملـة النَّـواة بقولـه : «هـي تلـك

<sup>(</sup>١) محمود السعران ( علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ) - دار الفكر العربي - القاهرة ص ٢٤٢.



وعنها يقول د. "محمود نحلة": «هي التي تنشأ عن طريق استخدام التّحويلات الإحباريَّة بعد استخدام قواعد تركيب الضَّمائم و التّحويلات الإحباريّة بحتمعة، وإن شئت فقل إنّها تنشأ عن قواعد تركيب الضَّمائم والتّحويلات الإحبارية والاختياريَّة بحتمعة، وإن شئت فقل إنّها تنشأ عن الجمل النوويَّة باستخدام التّحويلات الإختياريَّة، وبهذا نصل إلى التفرقة بين الجمل البسيطة واعد والمركبَّة» (٢) وعلى ذلك فإنَّ «الجمل غير النّواة، يتم اشتقاقها من الجمل النّواة، بواسطة قواعد تحويليَّة. مثال ذلك من العربيَّة جملة مثل: (سَرَقَ اللصُّ البنكَ) فهي جملة نواة، يمكن أن تشتق منها جملة غير نواة؛ نحو: (سُرِقَ البنكُ)، وتبدو العلاقة التحويليَّة بين هاتين الجملتين على النّحو التّالى:

فعل مُتَعدّ مبنى للمعلوم + مورفيم المعلوم + اسم (١) + اسم (٢) مورفيم المجهول + مورفيم البناء للمجهول مورفيم المجاول + اسم (٢) . فقد استبدل في أثناء عملية التّحويل، مورفيم البناء للمجهول بمورفيم البناء للمعلوم، كما حذف الفاعل (الاسم رقم ١) من الجملة النّواة، وتحوّل المفعول به (الاسم رقم ٢) إلى نائب فاعل . وهكذا نرى التّحويل هنا يقتضى الحذف والاستبدال، وإعادة ترتيب المكوّنات) (١٣).

وتأسيسًا على ما سبق «يرفض تشومسكى النحو الوصفى الذى يقف عند الوقائع اللغوية كما يقدمها البحث الحقلى في أشكالها الفعليَّة، ويؤكِّد أنَّ هناك جانبين لا مناص من الاهتمام بهما معًا لفهم اللَّغة الإنسانية، أما الجانب الأوَّل فهو الأداء اللَّغوى الفعلى Actual Linguistic performance وهو الذى يمثل ما ينطقه الإنسان فعلاً، أى يمثل

<sup>(</sup>۱) د. طاهر حمودة (ظاهرة الحذف في الدَّرس اللغوي)، ص ١٦، ١٧.

وانظر: صبحى إبراهيم عبد الجواد (نظام ترتيب الكلام في الجملة العربيَّة في ضوء النظريَّة التحويليَّة) رسالة ماجستير، ص ١٨، تشومسكي (علم اللغة النفسي وعلم النفس)، تأليف حودث حرين، ترجمة وتعاينق د. مصطفى التوني - الهيئة المصريَّة العامة للكتاب ١٩٩٣م، ص ٢١، ٢٢.

<sup>(</sup>٢) محمود نحلة (نظام الجملة في شعر المعلّقات) ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) د. رمضان عبد التراب (المدخل إلى علم اللُغة ومناهج البحث اللغوى) الطبعة الثانيـة ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م، مطبعة المدنى - . المؤسسة السعودية بمصر ص ١٨٩٠ وانظر صبحى إبراهيم (نظام ترتيب الكلام في الجملة العربيـة في ضوء النظريـة التحويلية) رسالة ماجستير ص ٢٣٤.



"البنية السطحية للكلام الإنساني. وأمّا الجانب الشّاني فهسو (الكفاءة التحتية) سلم underlying Ccompetence عند هذا "المتكلم السامع المثالي" وهي التي تمثل "البنية العميقة" للكلام. وهذان المصطلحان، الأداء performance والكفاءة Competence يمثل ما الزّاوية في النظريَّة اللّغويَّة عند تشومسكي إن الأداء أو السطح يعكس الكفاءة أي يعكس ما يجرى في العمق من عمليات. ومعنى ذلك أنّ اللّغة التي ننطقها فعلاً إنّما تكمن تحتها عمليَّات عقليَّة عميقة، تختفي وراء الوعي بل وراء الوعي الباطن أحيانًا ودراسة (الأداء) أي دراسة "بنية السطح" تقدِّم التفسير الصَّوتي للَّغة، أمَّا دراسة الكفاءة أي "بنية العمق " فتقدِّم التفسير الصَّوتي للَّغة، أمَّا دراسة الكفاءة أي "بنية العمق " فتقدِّم التفسير الدّلالي المانه.

فالنظريَّة التحويليَّة التحويليَّة (Tra insformational Theory إذًا تقوم على عدة أسس أهمها النَّظر إلى جمل اللَّغة على أساس أنَّ كل جملة لا بُدَّ أن يكون لها بنيتان الأولى تُسمَّى بالبنية العميقة (Deep Stracture أي الأصل المقدَّر، والثَّانية البنية السطحيَّة (عدة قوانين تُسمَّى بالقوانين التحويليَّة من البنية العميقة إلى البنية السطحيَّة لابد من إحراء عدة قوانين تُسمَّى بالقوانين التحويليَّة (Tramsformational Rules).

ويمكننا معرفة طبيعة القاعدة التحويليَّة للبناء لما لم يُسمَّ فاعله من خلال مقارنة الكلام المبنى للفاعل بالكَّلام المبنى لما لم يُسمَّ فاعله ويرى بعض اللُّغويين المحدثين: «أنَّ قواعد الاختصار والتَّوسيع والإحلال وإعادة الترتيب يمكن أن تُردُ كلّها إلى عمليتين اثنتين هما: الزِّيادة والحذف»(٢).

ويمكننا رصد التغيُّرات الحاصلة في بنية الكلام في ثلاثة مواضع :

- ١- الوضع الذى تتغير فيها المكملة إلى مسند إليه. وهذا يعنى أن يتغير المفعول به، أى المكملة ليحل محل الفاعل المسند إليه.
  - ٢- الرضع الذي يحذف فيه المسند إليه، ويصبح مكانًا فارغًا، أي صفرًا.
  - ٣- إضافة الصِّفات النحويَّة التي كان يتمتَّع بها المسند إليه إلى الركن الجديد، أي المكمِّلة (٢) .

<sup>(</sup>١) د. عبده الراجحي (النحو العربي والدرس الحديث) دار المعرفة الجامعية ص ١١٥٠.

وانظر (صبحى إبراهيم) (نظام ترتيب الكلام في الجملة العربية) رسالة ماجستير تمهيد ص (أ)، ومضان عبد النواب (المدخل إلى علم اللغة) ص ١٩١، ١٩١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> د. محمود نحلة (نظام الجملة في شعر المعلّقات) ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر د. رمضان عبد التواب (المدخل في علم اللغة ومناهج البحث اللغوى) ص ١٨٩، محمد نّاصر حميد نظام تحليل سيبويه للجملة الفعلية في ضوء علم اللغة الحديث) ص ١٧٥، ١٧٦.



على أننًا بعد ذلك نستطيع أن نفسِّر تلك التغيُّرات بمثال يتم تحويله من البناء للفاعل إلى البناء لما لم يُسمَهُ فاعله على النَّحو التَّالى:

أولا: في اللُّغة العربية : كتب التلميذُ الدرسَ

البنية العميقة: ١) ركن فعلى + ركن اسمى

٢) ركن فعلى مبنى للفاعل \_\_\_\_ ركن فعلى مبنى لما لم يسم فاعله أ

۳) رکن اسمی (۱) ------ صفر

٤) ركن اسمى (٢) ----- ركن اسمى (١)

٥) ركن فعلى مبنى لما لم يُسمُّ فاعله+ركن اسمى (١) \_\_\_ جملة

البنية السطحيَّة : ١- كتب التلميذ الدرس (سلسلة أوليَّة لغويَّة)

۲- كَتَّبَ ــــ كُتِبُ ( تغبر فونولوجي (صوتي))

٣- التلميذ → صفر (تغير تحويلي -تركيبي (نحوى))

٤- الدرس ــــــ الدرسُ (تغير تحويلي دلالي +تحويل صوتي يتصل بتغيّر حركة الإعراب من النّصب إلى الرّفع)

وبهذا التَّحويل نكون قد مررنا بخمس عمليَّات تحويليَّة هي :

١- تحويل بالحذف: وذلك بحذف الفاعل من الجملة

٢- تحويل صرفى: وذلك عن طريق حدوث تغيير فى صيغة الفعل، فالفعل (كتُب) بفتح الفاء
 والعين يحول إلى (كُتِب) بضم الفاء وكسر العين.

٣- تحويل تبديلى : عن طريق تبديل الوظائف النّحويّة وتغييرها، فالمفعول به يحل محل الفاعل،
 أى أنَّ الجملة بعد أن كانت تأخذ الشكل :

فعل + فاعل + مفعول به تحول إلى فعل + نائب فاعلى

وبصدد هذا الحديث يقول ابن هشام: «يقام المفعول بـ ه مقام الفاعل فيُعطى أحكامه كلَها، فيصير مرفوعًا بعد أن كان منصوبًا، وعمدة بعد أن كان فضلة، وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان حائز التَّقديم عليه»(١).

<sup>(1)</sup> ابن هشام (شرح شذور الذهب) ت/ محمد محيى الدين عبد الحميد ص ١٧٩.



٤ - تحويل شكلى: ويتعلق بالإعراب، أى أنَّ لـ علاقـة بعلـم النَّحـو، وذلـك عـن طريـق تغيـير الحركة الإعرابية تبعًا لتغيَّر الموقع الوظيفى. فالمفعول به بعد أن كان منصوبًا، صار مرفوعًا؛ لأنَّـه دخل فى دائرة الإسناد، وأصبح مسندًا إليه وحلَّ محل الفاعل.

٥- تحويل إضافي : ويتعلَّق بظاهرة النوع؛ أي يرتبط بعلم الصَّرف، وذلك إذا كان المفعول الذي حلَّ محل الفاعل مؤنَّا، فيجب أن تضاف علامة التأنيث للفعل طبقًا لقاعدة التأنيث.

وكما هو واضح، فإنَّ العمليات التحويليَّة السَّابقة تحدث في الجملة حتى يتم تحويل التركيب من البناء للفاعل إلى البناء لما لم يُسمَّ فاعله(١).

#### ثانيا: في اللغة الانجليزية:

#### البنية السَّطحيَّة:

- 1- the boy wrote the lesson
- 2- wrote ----- written
- 3- the boy (1)  $\longrightarrow$  the boy (2)
- 4- the lesson (2) the lesson (1)
- $5-\phi \rightarrow was$
- $6-\phi \rightarrow by$

#### البنية العميقة:

- 1- NP+VP
- 2-  $VP \rightarrow P.PRT$
- 3- NP<sub>(1)</sub>  $\rightarrow$  NP<sub>(2)</sub>
- $4-NP_{(2)} \rightarrow NP_{(1)}$
- 5-  $\phi \rightarrow AUX$
- $6-\phi \rightarrow P.PRT$
- 7-  $NP_{(2)} + VP + AUX + NP_{(1)} = S$

<sup>(</sup>۱) انظر محمد ناصر حميد (تحليل سيبويه للحملة الفعلية في ضوء علم اللغة الحديث) رسالة دكتوراه ص ١٧٧،١٧٦ وانظر صبحي إبراهيم (نظام ترتيب الكلام في الحملة العربية في ضوء علم اللغة الحديث) رسالة ماحستير ص ٤٨.



ونستطيع أن نلاحظ - من خلال هذا المثال الذي أخذناه من اللغتين العربيّة وذلك والإنجليزيّة - أنّ التحويل إلى البناء لما لم يُسمّ فاعله في العربيّة يختلف عنه في الإنجليزيّة، وذلك أننا في اللّغة العربيّة نحذف الفاعل ونغير صيغة الفعل ثم نأتي بعنصر آخر - وليكن المفعول به مثلا - لنضعه في ركن المسند إليه. أمّا في الإنجليزيّة، فإنّ التّحويل يتم عن طريق تقديم المركّب الإسمى الأوّل، ثم تأتي عمليّة أخرى وفيها يتم إضافة فعل مساعد في صيغة تتمشّى مع زمن الجملة التي يُراد تحويلها إلى البناء لمنا لم يُسمّ فاعله. وفي العملية القالثة نضع الفعل الرئيسي في صيغة ما يُعرف بالتّصريف الثالث .past participle وتأتي العمليّة الرّابعة وفيها نضع الحرف (by) قبل المركب الإسمى المحوّل عن موقعه. وفي العمليّة الخامسة والأخيرة يأتي المركّب الإسمى الذي تحوّل من رتبته في صدارة الجملة إلى رتبة أخرى يحتل بها مكانًا في آخر التّركيب. ذلك هو تحويل الجملة الإنجليزيّة في أبسط صورة، غير أنّ الإنجليزيّة تحتفظ بتراكيب أخرى يصبح تحويلها إلى ما لم يُسمّ فاعله أكثر تعقيدًا، وهو مالا الإنجليزيّة تحتفظ بتراكيب أخرى يصبح تحويلها إلى ما لم يُسمّ فاعله أكثر تعقيدًا، وهو مالا حاجة بنا إلى تفصيله في هذا المقام(١).

غُلُص من كل ذلك بالاعتراف بمأنّ النّحو العربي نحو شامل يشتمل على النّاحية الصّوتيّة، والصّرفيّة، والنّحويّة، والدِّلالِيَّة أي أنّه يربط الشَّكل بالمضمون ويصل اللّغة بالفكر، وهذه الخصائص هي التي يهدف إليها التّطوّر الحديث في دراسة اللّغة. فإذا كانت فكرة البنية العميقة هي أهم أسس النظريّة التحويليّة، فإنّ التّحويليين يرون أنّها لم تحظ بدراسة اللّغويين في القرن العشرين حيث انصبّت عنايتهم على البنية السطحيّة، ويرون أنّها قد تناولها البحث في الدّراسات اللّغويّة التقليديّة عنى البنية السطحيّة، ويرون أنّها قد تناولها البحث في

### جملة المبنى لما لم يُسمَمَّ فاعله أهى أصل أم فرع عن غيرها؟

اختلف رأى النّحاة حول "جملة المبنى لما لم يُسمَّ فاعله" أهى جملة أصليَّة أم فرعيَّة؟ فانقسموا إلى فريقين، الفريق الأول: يَعُدُّ جملة المبنى للفاعل أصلاً وجملة المبنى لما لم يُسمَّ فاعله فرعًا لها. أمَّا الفريق الثّانى: فيعُدُّ كلتا الجملتين أصلاً فى بابها دون النّظر أو البحث عمَّا يُسمَّى بالبنية العميقة. ويظهر من خلال طريقة سيبويه فى عرض أمثلة هذا الباب أنَّ الجملة التى بنيت لما لم يُسمَّ فاعله

<sup>(</sup>۱) انظر محمود سليمان ياقوت (المبنى للمجهول في اللَّارس النَّحوى) ص ٢٨،٦٧، حون ليونز (نظرية تشومسكي اللغوية) ترجمـة د. حلمي خليل – دار المعرفة الجامعية – الطبعة الأولى ١٩٨٥م ص ١٤٠،١٣٩.

<sup>(</sup>٢) الظر طاهر حموده (ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي) ص ١٣



تُعدُّ فرعًا للجملة التي بُني الفعل فيها لفاعله، فبعد أن ذكر أفعالاً سُمعت عن العرب نحى صيغة البناء لما لم يسم فاعله نجده يُنبّه إلى أنهم استغنوا بها عن تراكيب أخرى لم يتكلّموا بها وهو في ذلك يقول: «هذا باب ماجاء فُعِل منه على غير فَعَلتهُ وذلك نحو: حُن وسُلّ، ورُكِم، ووُردَ. والله يقول: هذا المروف على وعلى ذا قالوا: مجنون، ومسلول، ومزكوم، ومحموم، ومورود. وإنّما جاءت هذه الحروف على حَننتهُ وسَللتُه، وإن لم يُستعمل في الكلام، كمّا أنّ يَدَعُ على وَدَعْتُ، ويَذَرُ على وَذَرْتُ وإن لم يُستعملا، استُغنى عنه جَننتُ وضوها يُستعملا، استُغنى عنه جَننتُ وضوها بأفعَلتُ. فإذا قالوا حُن وسُلً، فإنّما يقولون حُعِل فيه الجُنونُ والسُّلُّ، كما قالوا: حُزِنَ وفُسِلَ ورُذِل. وإذا قالوا: حُزِنُ وسُلً، فإنّما يقولون جُعِل فيك حُنونً. كما أنّه إذا قال: أقبرتُه، فإنّما يقولون عُعِل فيك حُنونً. كما أنّه إذا قال: أقبرتُه، فإنّما يقولون وهيل يقول : وهبتُ له قبرًا وجعلتُ له قبرًا» (١).

وبقراءة النّص يتبيّن أنّ "سيبويه" يحلّل هذه الأفعال على أساس أنّ لها أصلاً مبنيًا للفاعل وإن لم تتكلّم به العرب، وقال ابن قتيبة هذا " باب ما جاء على لفظ ما لم يُسمّ فاعله" "تقول ويُقت يدُه فهى موثوءة، ولا يقال ويُقت ، و (زُهِيَ فلان) فهو مَزْهُوَّ، ولا يقال زَهَا ولاهُو زَإه، وكذلك "نُخِي" من النّخوة فهو مَنْخُوّ، "عُنيتُ بالشّيء" فأنا أعنى به، ولا يقال عَنيت، ... ويقال "نُخِيّ النّاقة ولا يقال نتَحَت، ويقال: قد نتَحْت ناقتي ... ويقال: (أنتَحَتْ) إذا استبان و"نتجت النّاقة ولا يقال مُنتَج، و"أولِعت بالأمر" و (أوزِعت به) سواء، ولُوعًا (ووزوعًا)، و"أرْعِدْتُ الناأرعُدُ، وأرْعِدَت فراقصه، ووضِعْتُ في البيع و وكست، وشدِهت عند المصيبة، وبيهت الرجل، قال الله عزوجل «فبُهت الذي كَفَرَ» قال الكسائي: ويقال بَهَت وبَهْت، و"أهِلً واستُهل أو "أهْرِع الرجل) فهو مُهرَع، إذا كان يُرْعَدُ من غضب أو غيره، و (أهِلَ الهلال)، و"استُهل" و"أغْمِي على المريض" وغُمِي عليه، و"غُمَّ الهِلال" على الناس» .

ويؤكّد الشَّيخ محمد بن علان الصديقي الشَّافعي أنَّ جملة الفاعل أصل لجملة المبنى لما لم يُسمَّ فاعله بقوله: «الصَّحيح أنَّ صيغة المبنى للمفعول مُغيَّرة عن صيغة المبنى للفاعل فهذه أصل

<sup>(</sup>۱) سيبويه (الكتاب) ج ٤ ص ٢٧، وانظر: أبو حيّان (ارتشاف الضرب من لسان العرب) ت / د. مصطفى أحمد النمّاس، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ – ١٩٨٧م، مطبعة المدنى، ج ٢، ص ١٩٥، الرضى الاستراباذى (شرح الكافية فى النحو لابن ألحاجب) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، ج ٢، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>المرهر في علوم اللغة وأنواعها) ج٢ ص٣٩٦: ٣٣٦؛ ابن سيدة (المخصص) ج٥ ١ ص٧٧، ٧٣، عمد ناصر حميد (تحليل سيبويه للجملة الفعلية في ضوء علم اللغة الحديث) ص١٨٦.



لتلك»(۱). وقد ردَّ الشيخ على كل من زعم أن الأفعال المبنيَّة لما لم يسمَّ فاعله أصل فى ذاتها بأنَّ «العرب قد تستغنى بالفرع عن الأصل ألا ترى أنَّه قد جاءت مصغَّرات لم ينطق بمكبرً لها أصلاً كرويد وكميت وجموعات لم ينطق لها بمفردات كملامح ومحاسن ومشابه ومذاكر ومطايب الجذور وأطايبه وأباطيل وأعاريض، على الصَّحيح أنَّها ليست جموعًا للمحة وحسنة وشبه وذكر وطيب وباطل وعروض»(۲).

وتأسيسًا على ذلك فإنَّ الأصل في وضع الفعل أن يكون مبنيًّا للمعلوم لأنَّ كل فعل لابدًّ له من فاعل غالبًا، بغض النَّظَر عن الأفعال التي تتصل بها "ما" مثل قلمًا، وكثر ما، وطالما (فمن النَّحاة من ذهب إلى أنَّ الفعل قد كُفَّ عن العمل وعلى هذا فلا يليه إلاَّ جمَّلة فعليَّة، ومنهم من يزعم أن (ما) في نحو (طالما شكرتك) مصدريَّة سابكة لما بعدها بمصدر هو فاعل طال والتقدير: "طال شكرى إيَّاك" وهذا يوافق الأصل العام الذي يقضى بأن يكون لكل فعل أصلى فاعل فلا داعى لإخراج هذه الأفعال من نطاق الأصل»(٣).

أمَّا الذين قالوا إنَّ (البناء لما لم يُسمَّ فاعله) أصل غير محوَّل عن غيره فقد استدلُّوا على ذلك بما جاء في لغة العرب من أفعال صيغت على هذا البناء دون أن يكون لها صيغة أحرى مغايرة في أى نص من النَّصوص. يقول ابن السيد البطليوسي: «إنَّا نجد أفعالاً مصوغة للمفعول مخصوصة به لاَحظٌ فيها للفاعل كقولهم: بُهتَ الرجل، نُفِست المرأة ولدًا كما نجد أفعالاً لاَحظٌ فيها للمفعول كقولهم: مؤرف عمرو، فدلَّ هذا على أنَّ باب المفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله أصل قائم بنفسه»(٤).

وقال أحمد الحملاوى: «ورد فى اللَّغة عدة أفعال على صورة المبنى للمجهول منها: عُنِى فلان بحاجتك: أى اهتم. وزُهِى علينا: أى تكبرً. وفُلِجَ: أصابه الفالج. وحُمَّ: استحرَّ بدنه من الحُمى. وسُلُّ: أصابه السُّل. وحُنَّ عقله: استرَ وغُمَّ الحِلال: احتُجب. وامتقِع أو انتُقِع لونُه: تغيَّر، وشُدِه: دَهش وتحيرً. وهذه الأفعال لا تنفك عن صورة المبنى للمجهول، وما دامت

<sup>(</sup>١) محمد بن علان الصديقي (معجم الأفعال المبنية للمجهول) ص٩.

<sup>(</sup>٢) المعدر السابق ص٩.

<sup>(</sup>الأفعال النماس بحث في (الأفعال الملازمة للمجهول بين النحويين واللغويين) ص٧ وقد ورد ذلك في (معجم الأفعال المبنية للمحهول) لمحمد بن علان الصديقي.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> ابن السيد البطليوسي (الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل) ت/ سعيد عبد الكريتم سعودي -دار الرشيد للنشر منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية ١٩٨٠ ص٢١١.



لازمة، والوصف منها على مفعول، كما يفهم من عباراتهم، وكأنَّهم لاحظوا فيها وفى نظائرها أن تنطبق صورة الفعل على الوصف، فأتوا على فُعِل بالضم، وجعلوا المرفوع بعده فاعلاً»(١).

وعلى الرَّغم من أن هذه الأفعال التى وردت عن العرب لا تنفكُ صيغتُها عن المبنى لما لم يُسمَّ فاعله لكنَّ هذا لا يدفعُنا إلى القول بأنَّ الجملة المبنيَّة لما لم يُسمَّ فاعله أصل بذاتها والجملة المبنيَّة للمعلوم أصلٌ بذاتها وإنَّ المتبِّع لنظرة سيبويه في النَّص السَّابق يجده يـردُّ هذه الصَّيغ التى بُنيتُ لما لم يُسمَّ فاعله إلى حُمَلِ أحرى لم تستعملها العرب وإنّما حـرى استعمالهم لهذه الصيّغ لكثرة استعمالها في الكلام مع علمه بأصول هذه الجمل التى لم يستعملونها. فنظرة سيبويه إذا أولى بالعناية من الرّأى الآخر، وقد ظهر هذا حليًّا من خلال ما مثّل به في نحو حُنَّ، وسُلَّ، وحُزِن وفُسِلَ فقد ردَّ بعض هذه الصِّيغ إلى أصلها فقال : جُعِل فيه الجنون والسَّل أو جننتُه وسللَّه وإن كان لا يُستعمل مثل هذا في الكلام.

إذًا فهذه الأفعال هي أفعال ماضية وردت عن العرب ملازمة "للبناء لما لم يُسمّ فاعله"؛ سماعًا عن أكثر قبائلهم، وهي الأفعال التي يعتبرها اللّغويُّون مبنية لما لم يُسمّ فاعله في الصّورة اللّفظية لا في الحقيقة المعنويَّة؛ ولذلك يعربون المرفوع بها فاعلاً وليس نائبًا عن الفاعل (٢٠؛ الفاغل المقصود بالفاعل هنا "الفاعل النحوي" الذي لا يكون أحيانًا هو "الفاعل الحقيقيّ، وإنّما هو المتأثر بالفعل على الرغم من عدم وجود ما يدل على "الفاعل الحقيقي". أو ما ينوب منابه مثال ذلك (تحوك الشّحر) ف "لفظة الشّحر تعرب فاعلاً نحويًا لكن هذا الإعراب لا يتّفق مع المعنى اللّغوى الواقعي لكلمة (فاعل) وهو من أوجد الفعل حقيقة وباشر بنفسه إبرازه في الوجود، لأنّ (الشّحر) لم يفعل شيئًا إذ لا دخل له في إيجاد هذا التحريُّك ولا في حلقه وجعله التحريُّك وكل علاقته بالفعل أنّه استجاب له فقامت الحركة به ولابسته من غير أن يكون له دخل في إيجاد الحركة، فأين الفاعل الحقيقي الذي أوجد التحريُّك وكان السبب الحقيقي في إبرازه في أيجاد الحركة، فأين الفاعل الحقيقي الذي أوجد التحريُّك وكان السبب الحقيقي في إبرازه في أيجاد الحركة، فأين الفاعل الحقيقي الذي أوجد التحريُّك وكان السبب الحقيقي في إبرازه في أيجاد المركة، فأين الفاعل الحقيقي الذي أوجد التحريُّك وكان السبب الحقيقي في إبرازه في أيجاد المركة، فأين الفاعل الحقيقي الذي أوجد التحريُّك وكان السبب الحقيقي في إبرازه في الحريث المناعل الحقيقي الذي أو على شيء ينوب منابه. لكنَّك إذا قلِت "حرك

<sup>(</sup>۱) احمد الحملاوى (شذا العرف في فن الصرف) دار القلم -بيروت- لبنان ص٥٦، وانظر، أحمد مصطفى المراغى، محمد سالم على (تهذيب التوضيح) ج٢ ص٤٩، محمود على السمان (اليسير في الصرف وتطبيقاته) قدم له د. محمد عبد المنعم خفاجي الطبعة الثانية ١٩٧٩ ج١ ص٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر د عبده الراجحي (التطبيق الصَّرفي) ص١٩٣٠، عباس حسن (النَّحو الوافي) الطبعة الثالثة دار المعارف بمصر ج٢ ص١٠١٠.



الهواء الشجرة" تغيَّر الأمر وظهر الفاعل الحقيقي المنشىء للتحرُّك الـذي وقع أثـره على المفعـول به»(١).

إذًا فالأفعال التي وردت على صيغة (البناء لما لم يُسمَّ فاعله) ما بعدها "فاعل نحوى" في الرَّأى الشَّائع، وقد قال " ابن الحاجب" في "شرح الكافية" ما يُؤيِّد هذا حين قال: «وقد حاء في كلامهم بعض الأفعال على "ما لم يُسمَّ فاعله" ولم يستعمل منه المبنى للفاعل والأغلب في ذلك الأدواء ولم يُستعمل فاعلها لأنه من المعلوم في غالب العادة أنه هو الله تعالى فحُلِف للعلم به كما في قوله تعالى هُوقِيلَ يَا أَرْضُ اللَّهِي مَاءَكِ ويًا سَمَاء أُقلِي وَغِيضَ الْمَاء وقصيي الأَمْر الله وتلك الأفعال نحو جُنَّ وسُلُّ وزُكِم وورُدِ وحُمَّ وفُيد ووُعِك قال سيبويه لمو أردت نسبتها إليه تعالى لكان على أفعل نحو أحنه الله وأسله وأزكمه وأورده ولعلَّ ذلك لأنه لما لم يأت من فعل المذكور لكن على أفعل نعلته صار كالم ووجع وعمى ونحو ذلك من الآلام التي بابها فعل المكسور العين فصار يعدى إلى المنصوب كما يعدى باب فعل وذلك بالنقل إلى أفعل المتعدِّى»(").

وإذا كان قدماء النحاة قد عُنُوا بتفسير أصول الصِّيخ التي وردت عن الأفعال المبنيَّة للمعلوم والأفعال المبنية لما لم يُسمَّ فاعله، فإنَّ علم اللَّغة الحديث لم يكن غافلاً عمَّا شُخِل به النَّحاة العرب، وإنَّمَا انتهوا إلى أنَّ البناء لما لم يُسمَّ فاعله يأتي في مرحلة تالية من المبنى للفاعل، عمَّا يجعله يتَّصل بقضية الأصليَّة والفرعيَّة، ويُؤكِّد هذا الكلام أنَّ الأطفال يمتلكون مقدرة تسمح لهم باستعمال الجمل المبنية للفاعل قبل الجمل المبنيَّة لما لم يُسمَّ فاعله.

وخُلاصة القُول في رأينا أنَّ تركيب جملة المبنى لما لم يُسمَّ فاعله فسرع عن جملة "المبنى للفاعل"، وهذه نماذج من القرآن الكريم تتصَّل بقضية الأصلية والفرعية: يقول "الفخسر السَّازى" في إعراب قوله تعالى: ﴿ وَهُورَ عُونَ ﴾ (٤): «ولأهل اللغة في "يهرعون" قولان: القول الأول: أنّ هذا من باب ما جاءت صيغة الفاعل فيه على لفظ المفعول ولا يعرف له فاعل نحو: أولع فلان

<sup>(</sup>٢) من الآية ££ من سورة هود.

<sup>(</sup>۲) الرضى الاستراباذي (شرح الكافية في النحو لابن الحاجب) ج٢ ص٢٢٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> من الآية (٧٨) من سورة هود والآية بتمامها: ﴿وَجَاءُهُ وَمُمُدُيُهُرَءُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبُلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ مَؤُلَاء بِمَا إِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّمُوا اللَّهَ وَلاَ يُتْخُرُونِ فِي ضَيْفِي آلْيسَ مِنْكُمْ رَجُلُّ رَشِيدٌ﴾.



فى الأمر، وأرعد زيد، وزُهِى عمرو من الزَّهو. والقُول الثَّانى: أنَّه لا يجوز ورود الفاعل على لفظ المفعول، وهذه الأفعال حذف فاعلوها فتأويل أولع زيد أنه أولعه طبعه وأرعد الرَّحل أرعده غضبه وزُهِى عمرو معناه جعله ماله زاهيًا وأهرع معناه أهرعه خوفه أو حرصه، واختلفوا أيضًا فقال بعضهم: الإهراع هو الإسراع مع الرعدة. وقال آخرون: هو العدو الشديد»(١).

ويقول "محمد سيد طنطاوى" في إعراب قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ مِنَ الَّذِي كُفَرَ ﴾ (٢) ﴿ أَبِهِتَ فعل ماض حاء على صورة، الفعل المبنى للمجهول -كرُهِي ورُكِمَ - والمعنى فيه على البناء للفاعل. وقوله: "الذي كفر" هو فاعله » (٣).

وحول قراءة يحيى والنحعى لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَّوا ﴾ بضم العين والصاد قال أبو الفتح: «ويجب أن يكون هذا على تقدير فُعِل كقولهم: زُكم وأزكمه الله، وحُمَّ وأحمَّـ ألله، فكذلك هذا أيضًا، حاء على عُمِى وصُمَّ، وأعماه الله وأصمَّـه الله. ولا يقال: عَمَيتُـه ولا صَمَمْتُه، كما لا يقال: زكمه الله ولاحَمَّه، فاعرف ذلك» (٥).

وهذا الذى تقدَّم كان محاولةً لمناقشة ما يتَّصلُ بما لم يُسمَّ فاعله من أفكار نظريَّة نحو الاختلاف في فَهْم المصطلح، وعلاقة ما لم يُسمّ فاعله بالنَّظريات اللَّغويَّة الحديثة، وفكرة الأصليَّة والفرعيَّة عند القدماء والمحدثين وكان هذا كلَّه انطلاقةً إلى الجانب التَّطبيقي من خلال مستويات اللَّغة المختلفة الصَّرتي والصَّرفي والنَّحوى والدّلالي وسنبدأ بالمستويين الصَّوتي والصَّرفي وهذا ما يُعالجه البحث في الفصل الأول إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) الفحر الرازى (التفسير الكبير) الطبعة الثانية -دار الكتب العلمية- طهران ج١٨ ص٣٦.

سن الآية (۲۰۸) من سورة البقرة والآية بنمامها: ﴿ أَلَمْ تَرَالِي الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ أَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَبِي اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْ إِللَّهُ مُسْرِينَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِن الْمَنْرِي فَنْهِيتَ اللَّهُ كَا لَهُ لَا يَهْ دِي اللَّهُ لَا يَهْ دِي اللَّهُ فَي وَبْدِينَ ﴾.
 الظَّالِدِينَ ﴾.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲)</sup> محمد سيد طنطاوى (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) دار المعارف، ١٤١٢هـ – ١٩٩٢م، المجلد الأول، ص٩٤٠.

<sup>(\*)</sup> من الآية (٧١) من سورة المائدة والآية بنمامها: ﴿وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ نِنْتَهُ فَعَنُوا وَصَنُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَنُّوا كَيْرُمِنْهُمْ وَاللَّهُ تَصِيرُ مَنَا تَمْمُلُونَ ﴾.

<sup>(°)</sup> ابن حنى (المُتسب) ت على النجدى ناصف، د. عبد الحليم النجار، د. عبد الفتاح اسماعيل القاهرة ١٣٨٦ يشرف على إصدارها أحمد توفيق عويضة الكتاب التاسع ج١ ص٢١٧.



## الفصل الأوّل

## "ما لم يُسِمُ فاعله في الستميين الصّمتي والصرفي"

وقد اشتمل هذا الفصل على عدة مباحث:

المبحث الأول: أهمية علم الصَّوت والصَّرف ورصد التغيُّرات الصَّوتيَّة والصَّرفيَّة التي تحدث للأفعال سواء أكانت ماضيةً أم مضارعة.

المبحث الثاني : الإدغام

المبحث الثالث: التَّذكير والتَّأنيث

المبحث الرابع : التَّخفيف والتَّشديد

المبحث الخامس: تحويل الفعل من البناء لما لم يُسَّم فاعله إلى البناء للفاعل

المبحث السادس: الآيات التي تحتوى على فعلين يمكن أن يكون أولهما مبنيًّا لما لم يُسَّم فاعله وثانيهما مبنيًّا للمعلوم أو العكس.



## المبحث الأول

أهمية علم الصَّوت والصَّرف ورصد النه أَيْ الله الصَّوتِيَّة والصَّرفيَّة التي تحدث للَّافعال سواء أكانت ماضيةً أم مضارعة



تتجلّى النّاحية الصّوتية في الفعل المبنى لما لم يُسّم فاعله" - في ظاهرة التحول الداخلى في الحركات داخل مادة الكلمة، وذلك لأنّ اللّغة تتكوّن من أصوات، ومن تلك الأصوات تتكون الكلمات، ومن تلك الكلمات تتكوّن الجمل التي لا بُدّ أن تدل على معنى مفيد (1)؛ لذلك تفرَّع علم اللّغة إلى فروع اختصَّ كل منها بدراسة جانب من اللّغة، فهناك علم الأصوات، وعلم الصرف، وعلم النحو، وعلم الدّلالة. وقد عرف القدماء من العلماء العرب أهمية علم الصرف أيضًا فبه نستطيع أن نتعرّف على بنية الكلمة وحروفها الأصليّة، وما أصابها من تغيير، فبه يتحوّل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة كاسمى الفاعل والمفعول، واسم التفضيل إلى غير ذلك، ويختص علم الصرّف بالأسمّاء المتمكّنة، والأفعال المتصرّفة، وعنه يقول د. محمود سليمان ياقوت: "لعلم الصرّف مفهوم معينّ عند المشتغلين بالدّراسات اللّغويّة، يدور في إطار أمرين: حَعْلُ الكلمة على صيغ مختلفة لأداء ضروب من المعاني. فإذا كان لديك أصل لغوى مثل (ك - ت - ب) تستطيع أن تأتي منه بعدة صيغ صرفيّة للدّلالة على بعض المعاني، نحو: كأتب مكتوب كتب كتأب يكتُبُ ... فقد بنيت من الكاف والتاء والباء صيغًا أو أبنية مختلفة، لمعان مختلفة، ومن هذا النّحو احتلاف صيغ الاسم للمعاني التي تطرأ عليه كالتصغير، والتّكسير، والتّشية، والجمع ... وسواها.

٢- تغيير الكلمة عن أصلها لغرض آخر غير اختلاف المعانى، نحو تغيير الفعل (قُول) إلى (قال)، فهذا التغيير لم يأت لفرق معنوى أو دلالى. وحين يهتم علم الصَّرف بهذا التغيير الـذى يتناول صيغة الكلمة وبنيتها، يحاول إظهار ما فى حروفها من أصالـة، وزيادة، وحـذف، وصحـة، وإحـلال، وإبدال"(٢).

ويطلق على علم الصرف بالإنجليزية Morphology وهو العلم الذي يتعامل مع الكلمة وبنيتها عن طريق تحليلها إلى أصغر عناصرها الصرفيَّة فهو العلم الذي يختص به "تلك التغييرات التي تعترى صيغ الكلمات فتحدث معنى جديدًا، مثل اللَّواحق التَّصريفيَّة Inflectional endings على

<sup>(</sup>١) انظر: د. عبد الصبور شاهين (المنهج الصُّوتي للبنية العربية) ص ٩٥.



سبيل المشال S التي تضاف إلى Cat فتصيّرها جمعًا، والسّوابق Prefixes مثل "Re" قبل "Intermalchanges لتعطيها معنى يخبر مرّة ثانية، والتغييرات الداخليّة intermalchanges إلى لفضارع بواسطة إلى sang لإفادة الماضي (أ). وهكذا نستطيع تحويل الفعل الماضي (خَرجَ) مثلاً إلى المضارع بواسطة أربعة أحرف: أخرُبُ عِنْرُبُ للله واحد منها المفعل (خوج) مما أدّى إلى إنتاج أربعة أمثال مضارعة؛ لذلك يهتم علم الصّرف عند المحدثين بتلك الأحرف الأربعة على أساس أنّ لها وظيفةً صرفيّة محدّدة هي تحويل الماضي إلى المضارع. أمّا اسم الفاعل من (خَرَجَ) فهو خارج وهنا يهتم المحدثون بالألف التي هي الأساس في تغيير الكلمة من الفعل الماضي إلى اسم الفاعل.

وإذا حاولنا دراسة الجانب الصَّرفى أو الجانب الصَّوتى فلا نستطيع دراسة إحداهما دون الأحرى وذلك لأنَّ الجانبين يتَصلان فى الأغلب فيما بينهما حيث إنَّ التحويل فى الصوائت القصيرة يؤدِّى إلى التَّحويل فى الوزن الصَّرفى للفعل أيضًا .

إذًا فالفعل حين بنائه لما لم يُسمّ فاعله تحدث فيه تغييرات، وهذه التغييرات تُدرَس من حالال النّاحية الصّوتية والصّرفية معًا، ولكى تتحوّل الجملة من البناء للفاعل إلى البناء لما لم يُسمّ فاعله نقوم بإجراء بعض التغييرات فيحل المفعول به أو ما ينوب مكانه محل الفاعل فيأخذ جميع أحكامه من لزوم الرّفع ووحوب التأخير وعدم التعلّد وعدم جواز حذفه ...الخ. أمّا الفعل فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره إذا كان ماضيًا ويفتح ما قبل آخره إذا كان مضارعًا وفي ذلك يقول "ابن هشام": «أنّ الفعل يجب تغييره إلى فُعِل أو يُفْعَلُ، ولا أريد بذلك هذين الوزنين؛ فبإنّ ذلك لا يتاتى إلا في الفعل الثلاثي، وإنّما أريد أنه يُضمّ أوّله مطلقًا، ويكسر ما قبل آخره في الماضي، ويُفتّح في المضارع، ثم بعد ذلك يُقام المفعول به مُقام الفاعل؛ فيعطي أحكامه كلّها؛ فيصير مرفوعًا بعد أن كان منصوبًا، وعُمدة بعد أن كان فَضلة، وواحب التأخير عن الفعل بعد أن كان حائز التقديم عليه "المحمد محيي الدين عبد الحميد" أنّ حركات الإعراب التي تخص آخر الفعل -سواء بفتح ما قبل المحمد محيي الدين عبد الحميد" أنّ حركات الإعراب التي تخص آخر الفعل -سواء بفتح ما قبل

<sup>(</sup>۱) أحمد مختار عمر (أسس علم اللغة) ص ٤٢.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام (شرح شذور اللهب) ص ۱۲۰ انظره في (قطر الندى وبل الصدى) حد ۲ ص ۱۸۸ - ۱۸۹ ، ابن يعيش (۱۶۲ هـ) (شرح المفصل) حد۷ ص ۲۰۸ ، خالد الأزهرى (۵۹۰هـ) (شرح التصريح على التوضيح) حد۱ ص ۲۸۷، محمد سيد كيلاني (التفصيل في شرح وإعراب شواهد ابن عقيل) ص ۲۰۲.



الآخر إذا كان مضارعًا، أم كسر ما قبل الآخر إذا كان ماضيًا - تكون إمرا تحقيقًا أو تقديرًا وفى ذلك يقول: «نائب الفاعل هـو كل اسم حذف فاعله لغرض من الأغراض وأقيم هـو مقامه، وغُيِّرعامله إلى صيغة فُعِل - بضم أوله وكسر ما قبل آخره - قبل الماضى أو يُفْعَل - بضم أوله وفتح ما قبل آخره ويكون ذلك تحقيقًا ويكون تقديرًا. فيكون تحقيقًا فى نحو (ضُرِبَ زيلاً) والأصل: ضَرَبَ عَمْرُو زيدًا، فحذف الفاعل، وهو عمرو، وأقيم المفعول، وهو زيد ،مقام الفاعل، فصار مرفوعًا بعـد أن كان منصوبًا، وعمدة بعد أن كان فضلة، ... ويكون تقديرًا فى شيين: الأول: فى نحو (كيل الطعام) ، والأصل (كيل) بضم الكاف وكسر الياء فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت منها إلى الكاف بعد حذفه حركة الكاف الأصليَّة وهى الضمة فصار (كيل) بكسر الكاف وسكون الياء، فكسرُ الياء منها الخرف الذى قبل الحرف الآخر، والثّانى: فى نحو (شُدَّ الحِرامُ)، والأصل (شُيدَ في فادغم أحد المثلين فى الآخر، فكسرُ أولهما مُقَدَّر. والثّانى: فى نحو (شُدَّ الحِرامُ)، والأصل (شُيدَ) فأدغم أحد المثلين فى الآخر، فكسرُ أولهما مُقَدَّر.

وإنّما غُيِّر الثلاثي إلى وزن (فُعِل) دون سائر الأوزان: «لكون معناه غريبًا في الأفعال إذ الفعل من ضرورة معناه ما يقوم به فلمّا حذف منه ذاك خيف أن يلحق في أول وهلة النّظر بقسم الأسماء فجعل على وزن لا يكون في الأسماء ولو كسر الأول وضُمَّ النّاني لحصل هذا الغرض إلاّ أنّ الخروج من الكسرة إلى الضمة أنقل من العكس لأنّ الأول طلب ثقل بعد الحفّة بخلاف النّاني شم ممل غير الثلاثي عليه في ضم الأوّل وكسر ما قبل الآخر»(٢).

ويمتنع أن يُحوَّل الفعل إلى "ما لم يُسَّم فاعله" ما لم يتوافر فيه شرطان:

أحدهما: أن يكون متصرِّفًا وعلى ذلك نخرج الأفعال الجامدة التي تبقى على صورة واحدة ولا تتصرف بأى حال من الأحوال نحو: نعم وبئس وليس.

والثانى: ألا يكون الفعل المراد تحويله إلى البناء "لما لم يُسمَ فاعله" على صورة فعل الأمر. وعن ذلك قال الشيخ "محمد على بن علان الصديقى الشافعي" قال ثعلب في الفصيح إذا أمرت من هذا الباب كله كان باللام كقولك لتُعْنَ بحاجتى ولتُوضَع في تجارتك ولتُنزه علينا يا رجل ونحو ذلك فقس على هذا الباب. قلت والمانع من الأمر بالصيعة فيه حصول اللّبس بين كونه من المبنى للفاعل

<sup>(</sup>١) عمد عيى الدين عبد الحميد، "تنقيح الأزهريَّة" ص ٧٣، ٧٤.

<sup>(</sup>٢) الاستراباذي (شرح الكافية في النحو لابن الحاجب) حـ ٢ ، ص ٢٧٠. وانظر: ابن الأنباري (أسرار العربية ) ص ٤٠.



فيراد حصول ذلك المأمور به من خصوص المخاطب أو من المبنى للمفعول فيراد حصوله من أي فاعل كان وقد نظمتُ في هذا المعنى:

# والأمر بالصِّيغة لا ينبنى من فعلنا المجهول يا معتنى فعلنا المجهول يا معتنى فعلنا المجهول المعتنى أدا

وإذا كان الفعل المراد بناؤه "لما لم يُسمَّ فاعله" ناقصًا مثل: كان وكاد وأخواتهما، فالصَّحيح أنه يبنى لما لم يُسمَّ فاعله، وتجرى عليه أحكام المبنى لما لم يُسمَّ فاعله بشرط الإفادة، وعدم اللَّبس. ولكن من المستحسن عدم بنائه لما يترتَّب عليه من ثقلٍ فى النطق وتُبحِ فى الجرس.

ومن هنا فإنَّ بناء الجملة (لما لم يُسَّم فاعلمه) يخضع لقواعد خاصة حدَّدها النَّحاة العرب وأفاضوا في شرحها ليصلوا في النَّهاية إلى معايير يضبطون بها طرق صياغة الفعل بصورة تستوعب أشكاله الثلاثيَّة والرباعيَّة والخماسيَّة والسداسيَّة، ويمكن بيان ما يتَّصل بالتغييرات كما يلى:

أولاً: إن كان الفعل ماضيًا صحيح العين خاليًا من التَّضعيف ضُمَّ أوله وكسر ما قبل آخره نحو وَصَلَ ـــه وُصِل ، ضَرَبَ ــه ضُرِبَ

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبُلِكَ وَبِالآخِرَة هُمُ يُوفِنُونَ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّا عَلَى الْمُتَقِينَ ﴾ (١). الْمُتَقِينَ ﴾ (١).

ثانيًا: إن كان الفعل مُضَارِعًا ضُمُّ أوله وفتح ما قبل آخره نحو:

ينتحي هـ أينتّحي ، يَضْرِبُ اللَّهِ أَيْضُرُبُ

<sup>(</sup>١) محمد بن علان الصديقي (معجم الأفعال المبنية للمجهول) ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) الآية (٤) من سورة (البقرة).

<sup>(</sup>البقرة). الآية (۱۸۰) من سورة (البقرة).



ومنه قوله تعالى: ﴿ أُولِيُكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّيَا بِالْآخِرَةِ فَلاَيُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ فَالْيُوْمَ لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلاَ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُثْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١).

ثَالثًا: إن كان الفعل المبنى لما لم يُسُّم فاعله ماضيًا مبدوءًا بتاء ذائدة ضُمُّ أوله وثانيه نحر :

وقد ورد في (شرح قطر الندى وبل الصَّدى) قول الشاعر:

### سبقوا هوَىَّ وأَعْنَقُوا لهواهُمْ فَتُخُرِّموا، ولِكُلِّ جَنْبٍ مُصْرَعُ

وفيه يقول ابن هشام: "الشَّاهد فيه قوله (تُخُرِّموا) فإنه فعل ماض مبدوء بالتَّاء الزائدة، فلمَّا بناه للمجهول وضُمَّ أوله أتبع ثانيه لأوله، فَضُمَّ التَّاء والخاء جميعًا، وهكذا حُكم كل فعل مبدوء بهذه التَّاء الزائدة عند بنائه للمجهول"(٣)

رابعًا: إن كان الفعل المبنى لما لم يُسَمُّ فاعله مبدوءًا بهمزة وصل ضُمٌّ أوله وثالثه نحر:

اسْتَحْلَى ـــه أُسْتُحْلِي ، اقتدر ــه أَسْتُحْلِي ، اقتدر انطلق ـــه أُنطُلِق

ومنه قوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتُ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿ (1) وَهنا ﴿ رَبُّمُ عَالَمُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) الآية (٨٦) من سورة (البقرة)

<sup>(</sup>١) الآية (٤٥) من سورة (يس)

<sup>(</sup>ا) ابن هشام (شرح قطر الندى ويل الصدى) هامش ص ١٩١.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> الآية (١٦٦) من سورة البقرة

<sup>(°)</sup> الطوسى (تفسير النبيان) حـــ ص ٦٦



خامساً: إن كان الفعل الماضي المبنى لما لم يُسَّم فاعليه ثلاثيًا ، معتل العين، فيجوز في فائه ثلاثة أوجه:

أ- إلحلاص الكسر، وقلب عينه التي هي ألف ياء؛ ومناسبة كسر ما قبلها مثل قيل وبيع وخيف وصيم، ... في قال، وباع، وخاف، وصام، وبه ورد قول تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمُ إِلَى الْجَنَةُ زُمَرًا حَتَى إِذَا جَاءُوهَا وَفُرِحَتُ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُا سَكَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادُخُلُوهَا خَالِدينَ ﴾ (١). ومنها قول الشاعر: حيكت على نيرين إذ تُحاكُ تحاكُ تختبطُ الشَّوكَ ولا تُشاكُ (١)

ب- إخلاص الضم، وقلب عينه التي هي الألف واوًا لمناسبة ضم ما قبلها، مثل قول رؤبة:

ليتَ وهل ينفَعُ شيئًا ليت ليت شبابًا بُوعَ فاشتريتُ (١٦)

«وهذه لغة بني دبير وبني فقعس وهما من فصحاء بني أسد»(٤).

جـ - الإشمام: وهو صوت بين حركة الضمَّة والكسرة لا يظهر إلاَّ في النطق فقط وهي لهجة لبعض العرب قرئ بها قوله تعالى: ﴿وَقَيْلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَا عَلِيْ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتُ عَلَى الْجُوديِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٥).

حيث قرئ بالإشمام في الفعلين قبل وغيض وهمي - كما جماء في شرح المفصّل- قراءة الكسائي (٦).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الآية (٧٣) من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٢) انظر البيت في: ابن عقيل (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك حـ٢ كاص ٥٠٢.

<sup>(</sup>۱۱۰ انظر البیت فی: ابن الأنباری (۷۷هم) (أسرار العربیة) ص ، ٤، ابن هشام (۷٦۱هـ) (أوضح المسالك إلى الفیه ابن مالك) حـ۱ ص ۱٤۸، ابن النّاظم (شـرح الفیه ابن مالك) ص ۲۳۳، الأشمونی (۱۸ههـ) (شرح الأشمونی علی الفیه ابن مالك) حـ۱ ص ۱۸۱، عبد القادر البغدادی (۹۳، ۱هـ) (خزالة الأدب ولب لباب لسان العرب علی شواهد الكافیه) المجلد الشانی، ص ۲۵، احمد الحملاوی (شذا العرف فی فن الصرف)، ص ۱۵، عمد سید كیلانی (التفصیل فی شرح و إعراب شواهد ابن عقیل) حـ۱، ص ۲۰، الشیخ عمد بن أحمد بن عبد الباری (الكواكب الدریة) ص ۱۷۱.

<sup>(</sup>۱) محمد سید کیلانی (التفصیل فی شرح و إعراب شواهد عقیل) حدا، ص ۲۰۳.

<sup>(°)</sup> الآية ££ من سورة هود.

<sup>(</sup>۱) ابن یعیش (شرح المفصل) جـ۷، ص ۷۰.



سادساً: إذا كان النّحاة قد أجازوا الضّم والكسر والإشمام في كمل فعل أحوف إلا أنّهم اشترطوا عدم اللبس في الفعل وخاصة عندما يسند إلى ضمير تكلم، أو خطاب؛ سواء أكان الضمير فيهما للمفرد المذكّر أم لغيره، وكذلك إذا أسند لنون النسوة الدالة على الغائبات. فمثلاً الفعل (ساد) وأشباهه إذا أسند لضمير متكلّم أو مخاطب من غير أن يُبنّى لما لم يُسمَّ فاعله، قُلنا عند الضم (سُدْتُ). ولو بنينا الفعل لما سُمِّي فاعله قلنا (سُدْتُ) أيضًا؛ فيقع اللّبس بين بناء الفعل للفاعل وبنائه لما لم يسمَّ فاعله وفرارًا من هذا اللّبس يجب علينا البُعد عن ضم الحرف الأوّل في هذه الصورة المبنيّة لما لم يسمَّ فاعله واستعمال الكسر أو الإشمام أمّا إذا كان الفعل الأحوف يائيّا فله حالتان الضمّة والإشمام - لفلاً يحدث اللّبس وإنّما فقول (بُعْتَ) عند بنائه لما لم يسمّ فاعله لفلا يحدث اللّبس وإنّما نقول (بُعْتَ).

سابعًا: إذا كان الفعل ثلاثيًا مضعًفًا بمعنى أن عينه ولامه من حنس واحد نحو الفعل: (عَدّ) في: (عدّ الصرفيّ المال) حاز في فائه الأوجه الثّلاثة؛ إنحلاص الضم، وهو الأكثر هنا، فالإشمام، فالكسر الحالص، تقول وتكتب: عرفت أنَّ المال قد عُدّ؛ بضم العين أو كسرها. كما يجوز الإشمام في حركتها عند النطق. وإذا خيف اللّبس في وجه من الثّلاثة وجب تركه إلى غيره؛ كالفعل (عدّ) (ردّ)، وأشباههما، فإنَّ فعل الأمر منهما يكون مضموم الأوّل؛ فيلتبس به الماضى المبنى لما لم يُسمَّ فاعله إذا كانت حركة فائه الضمَّة؛ إذ يقال: عُدّ المال، ورُدَّ العدو. فلا تتضح حقيقة الفعل؛ أهو فعل ماض مبنى لما لم يُسمَّ فاعله أم فعل أمر؟ وفي مثل هذه الحالة يجب العدول عن الضم إلى الكسر، أو الإشمام، لأنَّ الكسر والإشمام لا يدخلان أول هذين الفعلين إذا كان للأمر، وقد قرئ بإخلاص الكسر الآيتان الكريمتان: ﴿وَلُو رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ ﴿(١)، و ﴿هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتَ إِلَيْنا ﴾(٢).

<sup>(</sup>۱) من الآية ۲۸ من سورة الأنعام والآية بتمامها: ﴿ إِنَّ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُوفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلُوْرُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْدُ وَلِأَهُمُ لَكَاذِبُونَ ﴾، وعن القراءة بالكسر جاء في البحر المحيط لأبي حيان (قرأ إبراهيم ويحيى بن وثاب والأعمش ﴿ وَلَوْرُدُّوا ﴾ بكسر السراء على نقبل حركة اللهال من (رُدِدَ) إلى الراء ) حدى ، ص ١٠٩. وانظر عبد الوهاب حمودة (القراءات واللهجات) ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٦٥ من سورة يوسف والآية بتمامها ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَنَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتُ إِلَهُمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَـذِهِ بِضَاعَتُكَا رُدَّتُ إَلَيْنَا وَنَبِيرُأَ هُلَّنَا وَيَخْفَظُ أَخَانًا وَيَزْدَادُ كُلِلَ يَعِيرِ ذِلِكَ كُبِلَّ يَسِيرُ ﴾. وعن القراءة بالكسر ذكر الفخر الرازى فى (التفسير الكبير) أنَّ (الأكثرون بضم الراء، وقرأ علقمة بكسر الراء.) حـ10، ص ١٧٠.



شاهناً: إذا كان الفعل معتل العين على وزنى (افتعل) و (انفعل) من نحو: (انقاد- انهال- انهال...) ومثل: (اختار- اجتاز- احتال...). فإنَّ النَّحاة يجرون على فائه ما يجروه على فاء (باع) من ضم أو كسر أو إشمام، فنقول: اختارً: اختُور - اختِيرَ كا انقاد: انقُود - انقيدَ

تاسعًا: إذا كان الفعل الماضى مضعّفًا غير ثلاثى فإنه عند تحويله لما لم يُسمَّ فاعله يصير على ثلاث حالات هي :

- ب- إذا كان الفعل على وزن (تفعَّل) مثل تحدَّد، تعبَّد، تحدَّث، تكلَّم، فإنَّه عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله يضم أوله وثانيه ويكسر ما قبل الآخر فنقول على التَّرتيب: تُحُدِّد- تُعُبِّد- تُحُدُّث- تُكُلِّم.
- جـ إذا كان الفعل المضعَّف على وزن (استفعل) نحو: استقرَّ استعَدَّ فإذا بني لما لم يُسمَّ فاعله ضم أوله وثالثه وكسر رابعه فتصبح الأفعال اُسْتُقِرَّ، اُسْتُعِدَّ.

#### عاشرًا: إذا كان الفعل الذي يراد تحويله إلى البناء لما لم يُسمُّ فاعله :

- أ- مضارعًا أحوفَ مثل: يقول، يعود، يبيع، يستريح، يغتال، يرتاح، ... فإنَّه يضم أوله ويفتح ما قبل حرف العلَّة، وإن كان حرف العلة ألفًا بقى على حاله فيقال: يُقال، يُعَاد، يُبَاع، يُستراح، يُغتَال، يُرتاح... ومنه قوله تعالى: ﴿ يُشَكِّ أَنِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامُ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ (١).
- ب- وإن كان الفعل مضعّفًا من نحو: يمتدُّ يشتدُّ- يستمدُّ، فإنَّه عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعلمه يضم أوله ويفتح ما قبل حرف التَّضعيف فيقال: يُمتَدُّ- يُشتَدُّ- يُستمَدُّ.

<sup>(</sup>١) الآية ٤٩ من سورة يوسف,



وقد رجعت إلى الكَّثير من كتب النَّحر<sup>(۱)</sup> في الحديث عن التغييرات التي تطرأ على الفعل سواء أكان ماضيًا أم مضارعًا أثناء تحويله لما لم يُسمَّ فاعله فوجدتُّ أنَّها لا تخرج عمَّا سبق.

وهناك أمثلة عديدة في "القرآن الكريم" تندرج تحت الظّاهرة الصّوتية والصّرفية ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا ﴾ (١) . (اختلف القرّاء في إشمام الضمّ في أوائل ستة أفعال قد اعتلّت عيناتُها، وقلبت حركتها على ما قبلها، فسكنت العينات، وقُلبت ما فيه واو ياءات، لانكسار ما قبلها، وتلك الأفعال: (سِئ، وسِيق، وحِيل، وحِئ، وقِيلَ، وغِيض) أن فقراً هشام والكسائي بإشمام الضم في أوائلها، وقرا ابن ذكوان بالإشمام في أول "سئ، ﴿سِيمُتُ وَقِيلَ، وسيق، وسيق، وسيق، أول الله وحيل وحيل وقرا الباقون بالكسر في اقبها. وقرا الباقون بالكسر في اقبها. وقرا الباقون بالكسر في أوائلها جميعًا. وحُجَّة من قرا بالإشمام في أوائل هذه الأفعال السنَّة، أصلها أن تكون مضمومة لأنها أفعال لم يُسمَّ فاعلها، منها أربعة، أصل الثاني منها واو، وهي (سئ، وسيق، وحيل، وقيل)، ومنها فعلان، أصل الثاني منها ياء وهما (غيض، وجئ). وأصلها: (سُوئ، وقُول، وحُول، وحُول، وسُون، وغيض، وجئ) ثم القيت حركة الثّاني منها على الأوَّل فانكسر، وخُذفت ضمّته، وسُكِّن الثّاني منها، ورجعت الواو إلى الياء، لانكسار ما قبلها وسكونها. فمن أشمَّ أوائلها الضمّ أراد، أن يُسِن أنَّ منها، ورجعت الواو إلى الياء، لانكسار ما قبلها وسكونها. فمن أشمَّ أوائلها الضمّ أراد، أن يُسِن أنَّ

<sup>(</sup>۱) من الكتب التي رجعتُ إليها أثناء حديثي عن تحويل الفعل لما لم يُسم فاعله: الزخشرى (۲۸هه) (المفصل في علم العربية) ص ۲۰۸ - ۲۰۹، ابن يعيش (۲۶۳هه) (شرح المفصل) ج۷، ص ۷۰، الرضى الاستراباذى ۲۸۱ه (شرح الكافية في النّحو لابن الحاجب) الجلد الثاني، ص ۲۲؛ ۲۷۲، أبو حيّان ٤٥ه (ارتشاف الضرب من لسان العرب) جـ۲، ص ۱۹۰؛ ۱۹۰، ابن هشام ۲۱ه (اوضح المسالك إلى الفية ابن مالك) جـ۱، ص ۱۶؛ ۱۸؛ ابن عقيل ۲۱هه (الترضيح والتكميل) جـ۱، ص ۲۹؛ ۲۰٪ عنالد الأزهري ٥، هـ (شرح التصريح على الترضيح) ص ۲۳؛ ۴۰٪ (المساعد على تسهيل الفوائل) جـ۱، ص ۱۰، ۶۰٪ عالم الأزهري ٥، هـ (شرح التصريح على الترضيح) جـ۱، ص ۲۹٪ ۲۰٪ الأشموني ۸۱ه هـ (شرح الأشموني على الفية ابن مالك) جـ۱، ص ۱۸، ۲۸، ۱۸، المخضري ۲۸، ۱۸، المشرف في فن الصّرف) (حاشية المخضري على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك) ص ۱۲، ۱۹، الحملاوي ۱۳۰۱هـ (شذا العرف في فن الصّرف) ص ۱۵، ۲۰، عباس حسن (النحو الوافي) جـ۲، ص ۱۹: ۲۰، عمد بن أحمد بن عبد الباري (الكواكب الدرية) ص ۱۳؛ ۲۰، عمود على السمان (اليسير في الصرف) حـ۱» ص ۱۶: ۲۰، عمود على السمان (اليسير في الصرف) حـ۱» ص ۱۶: ۲۰، ۲۰، عمود على السمان (اليسير في الصرف) حـ۱»

<sup>(</sup>٢) من الآية (١١) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا تُنْسِدُوا فِي الْأَرْضَ قَالُوا إِنَّمَا مَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾.

<sup>(</sup>٢) الأفعال على ترتيبها في سورة: هود (٧٧)، الزمر (٧١) ، سبأ (٥٠)، الزمر (٦٩)، البقرة (١١)؛ هود (٤٤).

<sup>( )</sup> من الآية (٢٧) من سورة الملك والآية بتمامها: ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ رُلُفَةٌ سِيشَتُ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفُرُوا رَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ﴾.



أصل أوائلها الضم، كما أن مَن أمال الألف، في ﴿رَمَى﴾،(١) و﴿وَقَضَى﴾(٢) ونحوه، أراد أن يُبيِّن، أنّ أصل الألف الياء، ومن شأن العرب في كثير من كلامها المحافظة على ما يدل على الأصول. وأيضًا فإنَّها أفعال بُنيت للمفعول. فمن أشمَّ أراد أن يُبقى في الفعل على ما يدلّ على أنه مبنى للمفعول لا للفاعل. وعلَّة من كسر أوائلها أنه أتى بها على ما وجب لها من الاعتلال، كما أتى من لم يمل (رمَى، وقضَى) ونحوه، بالألف والفتح، على ما وجب لهما من الاعتلال. فبإن قيل: فلم اجمعت العرب على ترك الإشارة في (قُل وبع) وأصل حركة الأوَّل فيهما الفتح، والضم والكسر ليسا بأصل فيهما. وكذلك أجمعوا على ترك الإشارة إلى ضمة الواو التم كانت في أصل (يقوم، ويقول)، وأصلهما الضم، فنُقلت الضمة التي على الواو إلى ما قبلها، وسكِّنت الواو. وكذلك أجمعوا على ترك الإشارة إلى كسرة الياء في (يبيع، ويكيل) فأصلهما الكسرة، ثم نقلت الكسرة إلى الحرف الذي قبلها، وسكِّنت الياء فيهما، فالجواب أنَّ الحركة التي كانت على هذه الحروف باقية في الكلمة لم تحذف، وهي ضمَّة القاف في (يقوم، ويقول) وكسرة الياء والكاف في (يبيع ويكيل)، فلمّا كانت الحركة باقية لم تحتج إلى الإشارة . إنَّما تقع الإشارة لتدلّ على الحركة المحذوفة من الكلام. فلمَّا كانت ضمة أوائل الأفعال الستَّة محذوفة، أتى بالإشارة؛ لتدلُّ على الحركة المحذوفة من الكلام. فأمَّا من أشمَّ الضم في بعضها ، وتركه في بعض، فإنَّه قرأ على ما نقل، وجمع بـين اللُّغتـين، إذ الإشارة وتركها لغتان فاشيتان مشهورتان (٢٦). وعلى ذلك فأصل "قيل قُول، فاستثقلت الكسرة على الواو فحُذِفت، وكسرت القاف لتنقلب الواو ياء، كما فعلوا في أَدْل وأَحْق. ومنهم من يقول: نقلوا كسرة الواو إلى القاف، وهذا ضعيف؛ لأنَّك لا تنقل إليها الحركمة إلاَّ بعد تقدير سكونها، فيحتاج في هذا إلى حذف ضمَّة القاف، وهذا عمل كثير. ويجوز إشمام القاف بالضمة مع بقاء الياء ساكنة تنبيهًا على الأصل. ومن العرب من يقول في مثل قِيل وبيع: قول وبُوع، ويسوِّى بسين ذوات

<sup>(&#</sup>x27;) من الآية (١٧) من سورة الألفال والآية بتمامها: ﴿ وَلَلَمْ تَشْتُلُوهُمْ وَكَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ الِذُ رَمَيْتَ وَكَكِنَّ اللَّهَ رَمِّى وَلِيُنْلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَنَا لِزَّ اللَّهَ سَمِيمٌ عَلِيمٌ﴾.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١١٧) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿ لِهَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْوَا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيْكُونُ﴾.

<sup>(</sup>۱ القيسى (الكشف عن وجوه القراءات السبع) حـ١، ص ٢٢١: ٢٣١، وانظر العكبرى (٦ ١٦هـ) (التبيان في إحراب القرآن) حــ١، ص ٢٧، ٢٨، القرطبى (٢٧١هـ) (الجامع لأحكام القرآن) حــ١، ص ٢٠١، ٢٠١، أبـو حيـان (٩٤٥هـ) (البحر المحيـط) جــ١ ص ١٩، ابن الجزرى (٨٣٣هـ) (النشر في القراءات العشر) حـ٢، ص ٢٠٨.



الواو والياء، قالوا: وتخرج على أصلها، وما هو من الياء تقلب فيه واوًا لسكونها وانضمام ما قبلهـا، ولا يُقْرأ بذلك ما لم تثبت به رواية»(١).

وقوله تعالى ﴿ سِي عَهِم ﴿ الله الله الله الله على الله تعالى أنَّه لما جاوز يقال سؤته فسئ مثل شغلته فشغل وسررته فسر الله أله الآية ﴿ الحبار من الله تعالى أنَّه لما جاءت رسله لوطًا سئ بهم، معناه ساءه مجيؤهم، وأصله سوئ بهم فنقلت حركة الواو إلى السِّين، وقلبت همزة، والضَّمير في (بهم) عائد إلى الرسل، ويجوز تخفيف الهمزة بإلقاء الحركة على ما قبلها، ومنهم من يشدّد على الشذوذ ( ).

## وقوله تعالى: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ (٥٠).

«الأصل (حُول) فقلبت حركة الواو على الحاء فانقلبت ياء ثم حذفت حركتها لثقلها» (٢). وعلى ذلك فالفعل حِيل من الحول وهو بمعنى المنع والحجز كأن تقول مشلاً حال الموج بينى وبين فلان.

وقوله تعالى: ﴿وَجَدُوا بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتُ إِلَّهِمْ ﴾(٧)

" اختلف القراء في (رُدَّت) فالأكثرون بضم الرَّاء، وقرأ علقمة بكِسر الرَّاءُ أَلَّهُ . قال صاحب الكشاف: «كسرة الدال المدغمة نقلت إلى الراء كما في قيل وبيع. وحكى قطرب أنَّهم قالوا في

<sup>(</sup>۱) العكبرى (التبيان في إعراب القرآن) جـ1، ص ٢٧، ٢٨ وانظر: الزجاج (٣١١هـ) (معانى القرآن) جــ1، ص ٨٧، ابـن خالويـه (٣٧٠هـ) (الحجة في القراءات السبع) ص ٤٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> من الآية ۲۷ من سورة هود

<sup>(</sup>ئ) الطوسي (تفسير التبيان) حـ١٢، ص ٣٨، وانظر: القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) حـ٩، ص ٧٤.

<sup>(°)</sup> من الآية ٤٥ من سورة سبأ

<sup>(</sup>۱) القرطبي (الجامع الأحكام القرآن) حديد ١١، ص ٣١٨. وانظر د. محمد سيد طنطباوي (التفسير الوسيط) الجنزء الحادي عشر ص ٣١٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>(۲)</sup> من الآية ٦٥ من سورة يوسف.

<sup>(</sup>۱۸ الفخر الرازى (التفسير الكبير) حـ ۱۸، ص ۱۷، وانظر: الزجاج (۲۱۱هـ) (معانى القرآن) حـ ۲، ص ۱۱، العكبرى (۲۱ هـ) (التبيان في إعراب القرآن) حـ ۱، ص ۱۰، حـ ۲، ص ۷۶، أبو حيان (۴۷هـ) (البحر الحيط) حـ ٤، ص ١٥٣، عبد الوهــاب حمودة (القراءات واللهجات) ص ۲۱، وينطبق هذا الكلام على الآيتين (۲۸، ۲۲) من سورة الأنعام.



قولنا ضرّب زيد على نقل كسرة الراء فيمن سكّنها إلى الضاد»<sup>(۱)</sup>، وعلى ذلك فيحوز تسكين المكسور في بعض الأفعال الماضية التي وردت مبنية لما لم يُسمَّ فاعله كما في قولنا (ضُرّب)، (عُصرٌ) بدلاً من (ضُرِب) و(عُصر) ويكون ذلك للتّخفيف، وفي ذلك يقول الاستراباذي: «وريمًّا كسر فاء فُعِل المبنى للمفعول في الصَّحيح للتّخفيف تقول في عُهِدَ عِهْدَ كما نفول في المبنى للفاعل في شهدٍ شِهْد وفي الاسم فَخِذَ فِخْد وجميع ذلك في الحلقي العين لما يجئ في التّصريف»(۱).

ويقول أبو حيّان: "ويجوز تسكين المكسور فنقول ضُرُّب كما تقول:

## \*لو عُصْرَ منه البانُ والمسكُ انْعصر \*(٣)

وهى لغة عن تميم وقال الخفاف: فاشية فى لغة تغلب بنت وائـل، وكسـر الفـاء إذا سـكّنت العين فقلت:ضرّب لا يجوز على مذهب الجمهور، وعن قُطْرب إحارته، وقال ابن مالك هو لغة"(،).

وفي قوله تعالى: ﴿وَصُدَّ عَنِ السَّيلِ﴾ (٥) قد جَوَّز يحيى بن وثَّاب، وعلقمة على هذه القراءة «وَصِدَّ بكسر الصاد نقلت كسرة الدال على الصاد» (١).

ويؤدِّى بناء الفعل الماضى "لما لم يُسمَّ فاعله" إلى التغيير في أصواته الأصلية ومن ذلك الفعل (أُقَّتَتْ) فأصل الهمزة هنا واو إلاَّ أنَّه لما انضمَّت الواو ضمَّا لازمًا قلبت همزة كقولهم في (وجنوه) (أجوه) ويتضح ذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أُقَّتَتْ﴾ (٧). فقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أُقَّتَتْ﴾ فيه مسألتان: "المسألة الأولى: أُقِّت أصلها وقِّتت ويدل عليه وجوه: أحدها: قراءة أبي عمرو وقتت

<sup>(</sup>۱) الزیخشری (الکشاف)، طبعة دار عالم المعرفة، ج۲، ص ۲٦٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الاستراباذي (شرح كافية ابن الحاحب) حــــ، ص ۲۷۲.

 <sup>(</sup>۱) ورد في معجم شواهد العربية لعبد السلام هارون أنَّ الرجز لأبي النجم العجلي، انظر ج ٢، ص ٤٦٩. وانظر: لسان العرب لابـن
 منظور (عصر) وقد صحح الرجز كما ورد في المعجم

<sup>(</sup>الله حيّان (ارتشاف الضرب من لسان العرب) حـ٢، ص ١٩٥.

 <sup>(°)</sup> من الآیه ۳۷ من سورة خافر والآیه بتمامها: ﴿ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطْلِحَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لَّاظُنْدُ كَاذِبَا وَكَذَلِكَ ذَيْنَ لِلْحُوعَ فَلَ سُوءُ عَيَلِهِ
 وصُدَّ عَن السَّبِل وَمَا كَذِدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابٍ ﴾.

<sup>(</sup>۱) القرطبي (الجامَعُ لأحكام القرآنُ) حــه ١، ص ه ٣١، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي : (وصُكٌ) بضم الصاد، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر : (وهدنًّ) بفتح الصاد. انظر ابن بجاهد (السبعة في القراءات)، ص ٧١.

<sup>(</sup>۱۱) الآية (۱۱) من سورة المرسلات، وقرأ أبو عمرو وحده : وُقِّتت بواو، وقرأ الباقون : (أُقَّتَتُ) بألف. انظر ابـن بحـاهد (السبعة فى القراءات)، ص ۱۹۲.



بالواو، وثانيها: أن أصل الكلمة من الوقت، وثالثها: أن كل واو انضمت وكانت لازمة فإنّها تبدل على الاطّراد همزة أولاً وحشوًا، ومن ذلك أن تقول صلّى القوم أحدانا، وهذه أحوه حسان وأدور في جمع داء، والسّبب فيه أن الضمّة من حنس الواو، فالجمع بينهما يجرى مجرى المثلين فيكون ثقيلاً، ولهذا السّب كان كسر الياء ثقيلاً. أما قوله تعالى ﴿وَلا تُنسَوُ الفَضْلَ بَيْنَكُم ﴾ (١) فلا يجوز فيه البدل لأنّ الضمّة غير لازمة، ألا ترى أنه لا يسوغ في نحو قولك (هذا وعد) أن تبدل.

المسألة الثّانية: في التأقيت قولان (الأول) وهو قول مجاهد والزَّحاج أنه تبيين للوقت الذي فيه يحضرون للشّهادة على أممهم وهذا ضعيف؛ وذلك لأنَّ هذه الأشياء جعلت لقيام القيامة. القول الثّاني: أنّ المراد بهذا التأقيت تحصيل الوقت وتكوينه وهذا أقرب أيضًا إلى مطابقة اللّفظ، لأنَّ بناء التفعيلات على تحصيل تلك الماهيات، فالتّسويد تحصيل السّواد والتّحريك تحصيل الحركة، فكذا التأقيت تحصيل الوقت"(٢).

وخلاصة القول هنا أنَّ معنى قوله ﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أُقَّـتَ ﴾ أى: «جعل لها يـوم القيامـة وقتًا، كما قال: ﴿إِنَّ الْفُصْلِ مِيقًا تُهُمُ ﴾ (٣) وقال: ﴿إِلى يوم الوقِّت المعلوم ﴾ (٤) » (٥).

وكذَلَكُ الفعل (أُحِي) فأصل الفعل (وُحِي) فلمَّا انضمَّتُ الواو ضمَّا لازمًا همزت كما في قوله تعالى : ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَي ٓ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ الْجِنِ ﴾ "وقرأ (أُحِي) -من (وحيت) في وزن (فُعِلَ) - حؤيه بن عائذ. قال ابن جني:

من الآية (٣٧) من سورة (البقرة) والآية بتمامها: ﴿ وَإِنْ طَلْقَتُنُوهُنَّ مِنْ قَبُلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَهُ فَيصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ
 يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواَ أَوْيَعْفُوا الْذِي بِيدِهِ عُقْدَهُ اللّهَ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلنَّقَوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾.

<sup>(</sup>۲) الفخر الرازی (التفسير الكبير) جـ ۳، س ٢٦، ٢٠، وانظر: ابن خالويه (الحجمة في القراءات السبع) ص ٣٣٦، ابن حنى (٢٩هـ) (المختسب) جـ ٢، ص ٢٥، الطوسي (٢٠هـ) (تفسير التبيان) جـ ٢، ص ٢٢، الزعشري (٢٠هـ) (الكشاف) جـ ٤، ص ٢٧، الزعشري (٢١٦هـ) (التبيان في غريب إعراب القرآن) جـ ٢، ص ٢٨، العكبري (٢١٦هـ) (التبيان في أعراب القرآن) جـ ٢، ص ٢٥، العكبري (٢١٦هـ) (التبيان في أعراب القرآن) جـ ٢ ص ٢٠٨، العكبري (٢١٦هـ) (الجامع لأحكام القرآن) جـ ١، ص ١٥٧،

من الآية ٤٠ من سورة الدخان والآية بتمامها: ﴿إِنَّايُومَ الْفَصْلِ مِيقًا تُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾.

<sup>(1)</sup> الآية ٣٨ من سورة الحجر.

<sup>(°)</sup> القيسى (الكشف عن وحوه القراءات السبع) حـ ۲ ، ص ۲۵۷.

<sup>(</sup>٦) من الآية (١) من سورة الحن والآية بتمامها: ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْهُ اسْتَعَمَّقُو مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْانَا عَجَبًا ﴾ وقدرا ابن كثير وأبو عمرو (أوحِي) انظر ابن مجاهد (السبعة في القراءات)، ص ٦٥٦.



ويقال: أوحيت إليه، ووحيت إليه. قال العجاج:

## \* وَحَى لها القرار فاستقرت \*(١)

وأصله (وُحِيَ) فلمَّا انضمت الواو ضمًا لازمًا همزت، وتقول على هذا: أُحيَ إليه، فهو مَوْحِيُّ إليه، فهز مَوْحِيُّ إليه، فهز مَوْدِيُّ الله، فهر موروث. ولا يجوز: مـأعود وأُرِثَ المال فهر موروث. ولا يجوز: مـأعود ولا مأروث، لزوال الضمة عن الواو"(۲).

وكذلك تعدّدت القراءات للفعل سئلوا في قوله تعالى ﴿ ثُمّ سُرُلُوا الْفِينَة ﴾ (٣) ﴿ قرأ الجمهور (سئلوا) وقرأ الحسن (سُولُوا) بواو ساكنة بعد السِّين المضمومة قالوا: وهي من سال يَسَال كرخاف) يخاف لغة من سأل المهموز العين. وحكى أبو زيد (هما يتساءلان). ويجوز أن يكون أصلها الهمز، لأنه يجوز أن يكون سُولوا على قول من يقول في ضُرِب ضُرُب ثم سهل الهمزة بإبدالها واوًا على قول من قال في بُوْس بإبدال الهمزة واوًا لضمة ما قبلها. وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو والأعمش (سِيْلُوا) بكسر السِّين من غير همز نحو، قيل، وقرأ بحاهد سُويُلوا بواو بعد السِّين المضمومة وياء مكسورة بدلاً من الهمزة الهمزة المنافية المنافية وياء مكسورة بدلاً من الهمزة الله المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية وياء مكسورة بدلاً من الهمزة المنافية المنافية المنافية وياء مكسورة بدلاً من الهمزة المنافية المنافية المنافية المنافية وياء مكسورة بدلاً من الهمزة المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية وياء مكسورة بدلاً من الهمزة المنافية المناف

وقد ورد الفعل سُيل أيضًا في قوله تعالى: ﴿كُمَا سُيلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ﴾ (٥) وفيه يقول العكبرى: "الجمهور على همز (سُيل) وقد قرئ سيل بالياء وهو على لغة من قال: أسلت تسال بغير همزة، مثل حفت تخاف، والياء منقلبة عن واو لقولهم سوال وساولته، ويقرأ سيل بجعل الهمزة بسين بين أى بين الهمزة وبين الياء؛ لأن من حركتها "(١) من الآيتين السَّابقتين يتَّضح أنَّ:

<sup>(</sup>۱) و جد الرجز في شرح شواهد العربية لعبد السلام هارون، ج ۲، ص ، ٥٥، وانظر ديوان العجّاج، ص ٥، لسان العرب لابن منظور (وحي)،

<sup>🗥</sup> من الآية (١٤) من سورة الأحزاب والآية بتمامها: ﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيُلُوا الْفِينَّلَةَ لَآتُوْمَا وَمَا تَلَبَّنُوا بِهَا إِلاَّ سِيرًا﴾.

<sup>(</sup>۱) أبو حيان (البحر الحيط) حــــ، ص ٢١٣.

<sup>(°)</sup> من الآية (١٠٨) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿ أَمْ يُوِيدُ وَنَ أَنْ سَلُلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُيُلْ مُوسَى مِنْ فَبُلُ وَمَنْ يَنَبُدَّ لِ الْكِيَّانِ فَقَدُ وَالآية بتمامها: ﴿ أَمْ يُويدُ وَنَ أَنْ سَلُلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُيُلْ مُوسَى مِنْ فَبُلُ وَمَنْ يَنَبُدَّ لِ الْكِيَّانِ فَقَدُ

<sup>(</sup>۱) العكبرى (التبيان في إعراب القرآن) جــ ٢، ص ١٠٤. وانظر الفراء (٢٠٧هـ) (معانى القرآن) جــ ١، ص ١٩١، القرطبي (١٩٢هـ) (الجامع لأحكام القرآن) جــ ٢، ص ٧٠، أبو حيان (٩٧٥هـ) (البحر الحيط) جــ ١، ص ٥١٦.



١ - مصطلح (بين بين) يشير إلى أنَّ تخفيف الهمزة يكون بجعلها بين الهمزة والياء.

٢- سولوا في قراءة الحسن نتجت عن عدة عمليات صوتيّة:

أ- يجوز أن يكون أصلها الهمز فتكون (سُئلوا)

ب- خفَّف الهمزة فجعلت بين بين أي بين الهمزة والياء، لأنَّها مكسورة.

حـ- نتج عن التَّخفيف (سُيلوا)

د- لما قاربت الياء، وضعفت الكسرة، أصبحت تشبه الياء السَّاكنة وقبلها ضمَّة، فاستعملت استعمال: (قُول) و (بُوع).

هـ ثم جعل الحسن الهمزة واوًا لانضمام ما قبلها. ممَّا أدّى إلى أنْ خفيت الكسرة فيها،
 فأشبعت الواو لانضمام ما قبلها(۱).

وفى لسان العرب " قرأ نافع وابن عُلمر سَالَ - غير مهموز - سائِلٌ، وقيل: معناه بغير همـز: سالَ وادِ بِعَذَابٍ واقِعٍ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون: سأَل سَائِلٌ، مهمـوزٌ على معنى دعـًا داعٍ" (٢).

وكذلك الفعل (أوتمن) أصله (أوتُمن) فأبدلت الهمزة الثّانية واوًا لسكونها وانضمام ما قبلها ويتّضح ذلك في قوله تعالى: ﴿ فَلْيُوكَ الّذِي اوُتُمِنَ أَمَانَتُهُ ﴿ اللّهِ عَالَى اللّهِ اللّهِ عَالَى اللّهِ اللّهِ عَالَى اللّهِ اللّهِ عَلَى وزن افْتُعل، إلا أنّه أبدلت الهمزة الثّانية واوًا لسكونها وانضمام ما قبلها فصار أوتمن، فإن وصلتها على وزن افتُعل، إلا أنّه أبدلت الهمزة المضمومة لأنها وصل فيقراً، الذي أوْتمن بذال مكسورة بعدها همزة ساكنة خالصة كالهمزة في بمر وذئب ، وقد قُرِئ: الذي ايتُمن بياء وهي بدل من الهمزة السّاكنة التي هي فاء الفعل من اؤتمن ، وإنما أبدلت الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، كما قالوا في بمر

<sup>(</sup>١) انظر: محمود سليمان ياقوت (المبنى للمجهول في الدَّرس النَّحوي) ص ١٤٢، ١٤٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ابن منظور (لسان العرب) مادة (سأل).

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٨٣) من سورة البقرة، وعن قراء الفعل قرأ حمزة وعاصم في رواية [يحيى بن آدم عن] أبي بكر وحَفْص، عنه : الله وغيره عن (الاُتُمن) بهمزة وبرفع الألف. ويشير إلى الهمزة بالضم قال أبو بكر : وهذه المزجمة لا تجوز لغة أصلاً. وروى خلف وغيره عن سليم، عن حمزة : (الله ) أوتُون) يُشِم الهمزة أيضًا الضم. وهذا خطأ لا يجوز إلا تسكين الهمزة، وقرأ الباقرن : (الله اوتُمن) ساكنة الهمزة وهو الصواب الله يلا يجوز غيره : الذّال مكسورة وبعدها همزة ساكنة بغير إشمام الضم (ابن مجاهد : السبعة في القراءات، ص ١٩٤).



بير، وقد قرئ بهما قال الله تعالى ﴿وَبِيرِ مُعَطَّلَةٍ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَفَأَكُلُهُ الذَّبِ ﴾ (٢) بغير همز، وهذا قياس مطّرد في كل همزة ساكنة مكسور ما قبلها أن تقلب ياء، فالياء التي في اللّفظ في (الّذي) هي فاء الفعل من (اوتمن)، وياء الذي حذفت لالتقاء السّاكنين، ولا يجوز أن تُشَمّ الهمزة في (ارّتمن) شيئًا من الضمة اعتبارًا بضمة همزة الوصل في الأصل لأنَّ أصله أوّتمن. لوجهين: أحدهما: أنَّ همزة الوصل تسقط في الدَّرج، فنقل الحركة عنها محال. والنَّاني: أنَّ هذا على خلاف كلام العرب لأنهم إنَّما ينقلون حركة الحرف إلى ما قبله لا إلى ما بعده، وهذا نقل إلى ما بعده لا إلى ما قبله فكان على خلاف كلامهم، فلا وجه لإشمام الهمزة من (ارّتمن) لأنها لا حركة لها أصلاً "(٢).

ويتغيّر أصوات الفعل (يُؤتى) -الذى بنى لما لم يُسمَّ فاعله- عند النطق به حسب غرض المتكلّم فمن أمدَّه أراد به التَّقرير والتَّوبيخ ومن قصر: أتى بلفظ أن على جهة الإخبار ويتَّضح كل ذلك فى قوله تعالى ﴿ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ ﴾ (أ) في "يقرأ بالمد، والقصر، فالحُجَّة لمن مدّ: أنه أراد: التَّقرير والتَّوبيخ بلفظ الاستفهام فمد ملينًا للهمزة الثّانية. والحُجَّة لمن قصر: أنّه أتى بلفظ (أن) على جهة الإخبار. ومعناه، إنَّ الهدى هدى الله لأن يؤتى وبأن يؤتى " (°).

ونجد أن الفعل (أوتُوا) أصله (أتوا) فقلبت الهمزة النَّانية واوًا لانضمام ما قبلها كما في قولـه تعالى ﴿ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ (١) فهو "فعل ماضٍ وهو فعل ما لم يُسمَّ فاعله. وأُوتُوا معناه أعْطُــوا. والأصــل

<sup>(</sup>۱) من الآية ٤٥ من سورة الحج وقد قرأها (نافع في رواية ورش وابن جمَّاز ويعقّوب وخارجة: (وبير) بغير همز، وقال الأصمعي: سألت نافعًا عن البدر والذئب فقال: إن كانت العرب تهمزها فاهمزها) (السبعة في القراءات) لابن بحاهد ص ٤٣٩، ٤٣٩،

<sup>(</sup>۲) من الآية ۱۷ من سورة يوسف وقد قرأها مخففة بدون همزة (ورش والكسائي، وأبو عمرو إذا أدرج، وحمزة إذا وقف) انظر ابن جاهد (السبعة في القراءات)، ص ٤٢٨، ٤٣٩، (الإقناع في القراءات السبع) لأحمد فريد المزيدي ص ٤١٣.

<sup>(</sup>البن تعالويه (الحجة في القراءات السبع) ص ٨١. وانظر الزعشري (٢٨هـ) (الكشاف) جــ١ ص ٣٢٩، وأبو حيان (٥٤هـ) (البحر الحيط) حـ٢، ص ٣٧٢،

<sup>(&#</sup>x27;) من الآية (۷۳) من سورة آل عمران والآية بتمامها: ﴿ وَلَا تَوْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبْعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمُ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَصْلَ بِدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَآسِعٌ عَلِيمٌ ﴾. وحن قراءة الفعل نجد أن كلهم قرأ : (أن يُؤْتَى) خير ممدود إلاَّ ابن كثير، فإنه قرأ : (وَان يُؤْتَى آ) ممدودًا. انظر ابن مجاهد (السبعة في القراءات)، ص ۲۰۷.

<sup>(°)</sup> ابن خالویه (الحجة في القراءات السيم) ص ٨٠.

<sup>(</sup>١) من الآية (٤) من سورة البينة والآية بتمامها : ﴿وَمَّا تَفَرَّكَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِكَّابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْسَيِّيدَهُۥ



أأتوا بهمزتين، فصارت الهمزة التَّانية واوًا لانضمام ما قبلها. والواو ضمير الفاعلين، وهو صلة الذين "(١).

أما الفعل (يُولد) فنتثبت الواو فيه لأنَّ قبلها ضمَّة، وهي مدّة، أو لأنَّ بعدها فتحة ويتَّضح ذلك في قوله تعالى : ﴿ لَمُ يُولَدُ ﴾ (٢) فالفعل يولد "جزم بلم، علامة جزمه سكون الدَّال. وثَبِّتُ الواو إن شئت؛ لأن قبلها ضمة وهي مدّة، وإن شئت لأنَّ بعدها فتحة ، وقد اجتمع فيها الأمران "(٣).

وكذلك الفعل ﴿وُورِي﴾ (1) "فإن قلت: ما الواو المضمومة في (وورى) لم تقلب همزة كما قلت في أو يصل؟ قلت: لأن الثانية مدة كألف وارى. وقد حاء في قراءة عبد الله أورى، بالقلب "(٥).

والفعل (تُمْلَى) أصله (تُمْلَلُ) فحدث به تغيير صوتى عندما أبدلت اللاَّم الأخيرة ياء كما فى قوله تعالى: ﴿ وَهُوِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلاً ﴾ (١) ف "تُملى أصله تُملَل، فأبدلت اللاَّم الأحيرة ياء من التَّضعيف : كقولهم: تقضَّى البازى، وشبهه "(٧).

أما الفعل (يُغَاث) في قوله تعالى ﴿ ثُمَّيَأُتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ ﴾ (^^) يحتمل أن يكون عين الفعل هنا يائي أو واوى لأنَّ: " الغوث النفع الذي يأتي على شدة حاجة ينفَى المضرَّة، والغيث المطر الذي يجئ في وقت الحاجة، غاثهم الله يغيثهم غيثًا، وأصابه، غيث. والغيث الكلاً

<sup>(</sup>١) ابن خالويه (الحجة في القراءات السبم) ص ١٤٥، (إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم) ص ١١٤٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الآية (٣) من سورة الإخلاص.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ابن خالوية (الحجة في القراءات السبع) ص ٢٣٠.

<sup>(&#</sup>x27;) من الآية (۲۰) من سورة الأعراف والآية بنمامها: ﴿ فَوَسُوسَ أَمُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتَهِمِّمَا وَقَالَ مَا فَهَاكُمَا رَبِّكُمَا عَنْ مَذِهِ الشَّجَرَةِ الشَّجَرَةِ الشَّجَرَةِ الشَّجَرَةِ الشَّجَرَةِ الأَلْ نَبُكُونَا مَنَ الْخَالِدِينَ ﴾ .

<sup>(°)</sup> الزمخشرى (الكشّاف) طبعة دار اَلكتاب العربى، حـــ، ص ٩٥.

<sup>(1)</sup> من الآية (٥) من سورة الفرقان والآية بتمامها" ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ ٱكْتُنْبَهَا فَهِي تُمْكَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلاً﴾.

<sup>(</sup>٧) القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) حـ١٣، ص ٤.

<sup>(</sup>٨) من الآية (٤٩) من سورة يوسف والآية بتمامها: ﴿ ثُمُّ مَا أُنِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامُ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ مَعْصِرُونَ ﴾.



الذى ينبت من ماء السماء وجمعه غيوث. والغياث أصله من الواو، أغاثه الله إغاثـة وغـوث تغويثُـا. إذا قال واغواثاه من يغيثنى، ويقول الواقع فى بليَّة : أُغِثْنِى أغاثك الله، و(يغاث) يحتمل أن يكون من الياء ويحتمل أن يكون من الواو"(١)

ويؤدِّى بناء الفعل الماضى "لما لم يُسمَّ فاعله" إلى التغيير في أصواته الأصليَّة ومن ذلك الفعل (قضَى) فعند بنائه لما شُمِّى فاعله يقرأ بالألف أمًّا عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله تقلب الألف ياء كما في قوله تعالى ﴿وَقُضِيَ الأَمْرُ ﴾ ف "أصله قضى الله الأمرَ، فحذف الفاعل للعلم به، ورُفِع المفعول به، وغُيِّر الفعلُ بضم أوَّله وكسر ما قبل آخره، فانقلبت الألف ياء. فإن لم يكن فسى الكلام مفعولٌ به أقيم غيره من مصدر، أو ظرف زمان، أو مكان، أو مجرور "(").

"وقد قرأ ابن عامر (لقضى) فى قوله تعالى (لقضى إليهم أجلهم) (1) بفتح اللام والقاف (أحلهم) بالنصب، يعنى لقضى الله، وينصره قراءة عبد الله (لقضينا إليهم أجلهم) والحجّة فى ذلك "أنه أتى بالفعل على بناء ما سُمِّى فاعله وأضمر الفاعل فيه ونصب المفعول بتعدى الفعل إليه" (1) "وقرأ الباقون بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء" وحجّتهم فى ذلك "أن الفعل بنى لما لم يُسمَّ فاعله فرفع به المفعول "(1).

<sup>(&</sup>quot;) من الآية (٢١٠) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿ وَمَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَل مِنَ الْنَمَامِ وَالْمَلاِئِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ اللَّهُ وَي ظُلَل مِنَ الْنَمَامِ وَالْمَلاِئِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاللَّهِ بَعَامِها ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ الْبَلِي مَا مَلِ وَيَا سَمَاءُ أَقِلِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتُ الْأَمُورُ وَاسْتَوَتُ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا اللَّعَوْمِ الظَّالِينِ ﴾.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ابن هشام (شرح شذور اللهب) ص ۱٦٠.

<sup>(</sup>١) من الآية (١١) من سورة يونس والآية بتمامها: ﴿وَلَوْيُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْيَغْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَدُّرُ الَّذِينَ لَآيَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾.

<sup>(°)</sup> ابن بحاهد (السبعة في القراءات)، ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>١) ابن خالويه (الحجة في القراءات السبع) ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) ابن بحاهد (السبعة في القراءات)، ص ٢٢٤. وانظر: الطوسي (تفسير النبيان) المجلد الخامس، حــ١١، ص ٣٤٥، ٣٤٥.

<sup>(^)</sup> ابن خالویه (الحجة فی القراءات السبع) ص ١٥٥.



أمَّا الفعل المضارع المبنى لما لم يُسمَّ فاعله فيحدث معه عكس ما سبق حيث تقلنب الياء إلى الف كما في قوله تعالى: ﴿ وَوَمُ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَمَ فَتُكُونَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا الف كما في قوله تعالى: ﴿ وَهُومُ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَمَ فَتُكُونَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنتُمْ فَنُونُونَ ﴾ (١).

ويظهر ذلك أيضًا في الفعل (يُمنَى) في قوله تعالى: ﴿ المُمْ يَكُ نُطُهُ مِنْ مَنِي يُمنَى ﴾ (٢٠) والفعل (يُسنَقَى) في قوله تعالى: ﴿ وَفَي الْأَرْضِ قِطَعُ مُتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّاتُ مِنْ أَعْنَابِ وَزَرْعُ وَنَخِيلُ صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانُ يُسنَقَى) في قوله تعالى: ﴿ وَفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (٣) والفعل صِنْوَانُ يُسنَقَى بِمَاءُ وَاحِدٍ وَفَفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (٣) والفعل (تُتلَى) في قوله تعالى: ﴿ وَلَاكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّيِينَ مِنْ ذُرِيّةِ آذَمَ وَمِمَّنُ حَمَّلَنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِيّةِ إِرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنُ هَدَينَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتَكَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُوا سَجَدًا وَبُكِيًا ﴾ (٤) والفعل إبراهِيم وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنُ هَدَينَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتَكَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُوا سَجَدًا وَبُكِيًا ﴾ (٤) والفعل (يجوي اللهُ وَمَمَّنُ هَدُينَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتَكَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُوا سَجَدًا وَبُكِيا ﴾ (٤) والفعل (يجوي اللهُ وَمِمَّنُ هَدُينَا وَا إِنْ تَتَبَعِ الْهُدَى مَعَكَ تَتَحَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ نَمَكِنَ أَهُمُ حَرَّمًا آمِنَا يُجْبَى إِلَيْ وَمِمَّنُ هَدُونَا وَا إِنْ تَتَبَعُ الْهُدَى مَعَكَ تَتَحَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ نَمَكِنْ أَهُمُ حَرَّمًا آمِنَا يُوجَبَى إلَيْهِ وَمِنْ اللهِ عَلَى وَقُولُوا إِنْ تَتَعَلَى الْهُ وَمُ الْمُكَالُونَ ﴾ (٥) .

و تظهر النَّاحية الصوتيَّة بوضوح عند قراءة الفعل (أُنْزِل) فيقرأ بمد الألف وقِصَرِها في قوله تعالى (وبمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾(١).

«فالحُجَّة لمن مدَّ: أن الألف حفيفة، والهمزة كذلك فقوَّاها بالمدّ، ليصح في اللَّفظ، وهذا مدّ حرف لحرف، والحُجَّة لمن قَصَر أنَّه أنَّى بالكَّلام على أصله، لأنَّ الحرفين من كلمتين فكأنَّ الوقيف منوى عند تمام الحرف»(٧).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الآية (٣٥) من سورة التوبة.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الآية (۳۷) من سورة القيامة.

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> الآية (٤) من سورة الرعد.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> الآية (۸م) من سورة مريم.

<sup>(°)</sup> الآية (۷°) من سورة القصص

<sup>(</sup>١) من الآية (٤) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ فَيُلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾.

<sup>(&</sup>lt;sup>v)</sup> ابن خالویه (الحجة فی القراءات السبع) ص ٤١.



- £Y -





"الإدغام ضرب من التَّأثير الذي يقع في الأصوات المتجاورة، وهو لا يكون إلاَّ في نوعين من الأصوات:

ا- أن يكون الصوتان مِثْلَيْن كإدغام الكاف في الكاف في مثل: سُكْكر = سُكّر. ب- أن يكون الصَّوتان متقاربين كإدغام اللاَّم في الراء من : قُلُ رَبِّ "(١).

إذاً فالإدغام أن تصل حرفًا ساكنًا بحرف مثله مـن غـير أن تفصـل بينهمـا بحركـة أو وقـف، فيرتفع اللِّسان بالحرفين ارتفاعة واحدة. والحرف عند لقائه حرفًا آخر لا يخلو من أحد ثلاثة أقسـام: قسم لا يجوز فيه إلاَّ الإظهار، وقسم يجوزان فيه الاَّ).

وهكذا فالإدغام هو النُطق بحرفين من مخرج واحد دفعة واحدة بحيث يصيران حرفًا مشددًا. وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الأفعال التي بُنيت لما لم يُسمَّ فاعله وحدث فيها الإدغام يتضح ذلك من الجدول الآتي :

| الآيات | عـــلرد | السسور    | عـــد    | الفعل      | الآيات     | عـــد    | السسور    | عـــد    | الفعل             |
|--------|---------|-----------|----------|------------|------------|----------|-----------|----------|-------------------|
| 1      | وروده   | التي جساء | وروده في |            |            | وروده في | التبي جاء | وروده في |                   |
|        | فی کیل  | فيها      | القرآن   |            |            | كل سورة  | نيها      | القرآن   |                   |
|        | سورة    |           |          |            |            |          |           |          |                   |
| 1 2 7  | ١       | الأنعام   | ٦        | ز ر<br>پرد | 98         | ١        | آل        | ۲        | تَنزَّل           |
| 11.    | ١       | يوسف      |          |            |            |          | عمسران    |          |                   |
| ٧٠     | ١ .     | النحل     |          |            | <b>ካ</b> ٤ | ١ ١      | التوبة    |          |                   |
| ۸۷     | ١ .     | الكهف     |          |            | 1.1        | ١        | المائدة   | ٣        | رُنُوْ<br>يُنزُّل |
| •      | ١ ١     | الحجر     |          |            | ٤٩         | ١        | الروم     |          |                   |
| ٤٧     | ١       | فصلت      |          |            | ١٠٥        | ١        | البقرة    |          |                   |
| ۸٥     | ١       | البقرة    | Y        | يُرَدُّون  | ٦          | ١        | الحجر     | ٧        | نُزُّل            |
| 1.1    | ١       | التوبة    |          |            | ٤٤         | ١        | النحل     |          |                   |
|        |         |           |          |            | ۵۲،۲۵      | ۲        | الفرقان   |          |                   |
| ٨      | ١       | ابادمعة   | ٣        | تُرَدُّون  | ٧.         | ١        | عمد       | ١        | نزلت              |
| 1.0198 | ٠ ٢     | التوبة    |          |            |            |          |           |          |                   |
| 77     | ١       | الشجدة    | ۲        | ذُكُر      | ٣٣         | ١        | المائدة   | ١        | يُقتلوا           |
| ٥٧     | ١       | الكهف     |          |            |            |          |           |          |                   |

<sup>(</sup>۱) د. عبده الراجحي (التّطبيق الصَّرفي) ص ۲۰۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: أم جعفر أحمد بن على بن أحمد بن خلف الأنصارى (الإقناع فى القراءات السبع) ص ١٠٣، ولمعرفة أحكام الإدخام فى كل صورة من هذه الصور أنظر المصدر السابق ص ١٠٣، ١١٩، أبو عمرو عثمان بن سعيد "دانى ت (٤٤٤هـ) (التيسير فى القراءات السبع) ص ٢٨: ٣٣، أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن ت (٢٥٩هـ) (خاية الاختصار فى قراءات العشرة أكمة الأمصار) المجلد الأول ص ١٦٣: ١٩٤، د. عبده الراجحى (التطبيق الصرفي) ص ٢٠٤، ٢١١.



| الآيات | عـدد     | السيور    | مسند      | القعل       |          | الآيات   | عــد         | السور التى | عــــد   | الفعل       |
|--------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|--------------|------------|----------|-------------|
|        | ورود     | التي جياء | وروده     |             |          |          | وروده        | جاء فيها   | وروده في |             |
|        | ەقى      | فيها      | ا فـــــى |             |          |          | فی کــل      |            | القرآن   |             |
|        | كسل      |           | القرآن    |             |          |          | سورة         |            |          |             |
|        | سورة     |           |           |             |          |          |              |            |          |             |
| 18.17  | ۲        | : पाता    | Υ         | ذكروا       |          | ٥٢٥      | ۲            | يوسف       | ۲        | رُدُّت      |
| 1.1    | ١        | الأنعام   |           |             |          | ٦٥       |              |            |          | 1           |
| ١٦٥    | ١        | الأعراف   |           |             |          |          |              |            |          | Į.          |
| ۷۳     | ١        | الفرقان   |           |             |          | ]        |              |            |          |             |
| ١٥     | ١        | السجدة    |           |             |          | 1        |              | ·          |          |             |
| ١٣     | ١        | الصافات   |           |             |          |          |              |            |          |             |
| 11     | ١        | یس        | ١         | ذُكُرتُم    |          | 91       | ١            | النساء     | ٤        | رُدُّوا     |
|        |          |           |           |             |          | 77:77    | ۲            | الأنعام    |          |             |
| ٦      | ١        | النمل     | ١.        | تُلقّى      |          | ٣٠       | ١            | يو ئس      |          |             |
|        |          |           |           |             |          | ۱۰۸      | ١            | المائدة    | ٤        | تُرَدِّ     |
| 114    | ١        | التربة    | ١         | خلفوا       |          | ۸۱٬۲۷    | ۲            | الأنعام    |          |             |
|        |          |           |           |             |          | ۳٥       | \            | الأعراف    |          |             |
| 7 8    | ١        | البقرة    | ٤         | أُعِدُّت    |          | ۰٤       | ١            | التور      | ١        | حُمُّلتُم   |
| ITTATI | ۲        | آل عمران  |           |             |          | (        |              |            | (        |             |
| 41     | ١        | الجمليد   |           |             |          |          |              |            | į .      |             |
| 17     | ١        | الكهف     | ١         | عُلُمت      |          | ٥,       | ١            | آل عمران   | ٣        | د لا<br>حرم |
|        |          |           | 1         |             |          | 41       | ١ ،          | المائدة    | l        | , ,         |
|        |          |           |           |             |          | ٣        | ١ ،          | النور      | İ        |             |
| 17     | 1        | النمل     | ١         | عُلمنا      |          | ۱۸٤      | 1            | آل عمران   | Y        | كُذُب       |
|        |          |           |           |             |          | 11       | 1            | الحج       |          |             |
| 91     | 1        | الأنعام   | ١         | عُلْمتم     |          | 71       | 1            | الأنعام    | Y        | كُذُبت      |
| }      |          | , i       |           | '           |          | 1        | ١,           | فاطر       | 1        |             |
| 71     | 1        | الرعد     | Y         | قُطُعت      |          | 11.      | 1            | يوسف       | ,        | كُذُبوا     |
| 13     | ١        | المُعجّ   |           |             |          |          |              | ]          | ]        |             |
| 77     | 1        | Phr.      | 1         | تُمُطّع     |          | TA3YF1   | Y            | البقرة     |          | يُخفف       |
| ۱۷۳    | 1        | البقرة    | ٤         | أملٌ        |          | ٨٨       | 1            | آل عمران   |          |             |
| ~      | \ \      | المائدة   |           | ľ           | }        | ۸۰       | ,            | النحل      | 1        |             |
| 1 60   | 1        | الأنعام   |           |             | ł        | 77       | ,            | فاطر       | 1        |             |
| 110    | ,        | النحل     |           |             | 1        | -        |              | }          |          |             |
| 01:01  | Y        | النحل     | ٣         | ء نو<br>بشر | <b> </b> | ٤٠       | <del>\</del> | الأعراف    | 1        | تُفتح       |
| 14     | ,        | الزّخرف   |           |             | 1        |          |              | - 9-1      | <b>'</b> |             |
| L      | <u> </u> | 1         | <u></u>   | <u> </u>    | <u> </u> | <u> </u> |              | <u></u>    | <u></u>  |             |



| الآيات | عـــد    | السور التي | عسدد   | الفعل          |   | الآيات   | عــد    | السور التي | عـــد    | الفعل                 |
|--------|----------|------------|--------|----------------|---|----------|---------|------------|----------|-----------------------|
|        | وروده في | جاء فيها   | وروده  | 1              | 1 |          | وروده   | جاء فيها   | وروده في |                       |
| :      | كل سورة  |            | نــــى |                |   | ļ        | نی کــل |            | القوآن   |                       |
|        |          |            | القرآن |                |   |          | سورة    |            |          |                       |
| Υ.     | ١        | النبأ      | ٣      | سپر ت<br>سپر ت |   | ۱۷۳      | ١       | البقرة     | ٤        | اضطرًّ                |
| ٣      | ١        | التكوير    |        |                |   | 110      | 1       | الثحل      |          |                       |
| ۳۱     | - 1      | الرعد      |        |                |   | ٣        | ١       | المائدة    |          |                       |
|        |          | ."         |        |                |   | ١٤٥      | ١       | الأنعام    |          |                       |
| 17.    | ١        | النساء     | ۲      | أحلت           |   | ۳۰       | ١       | يونس       | ١        | يُتبع                 |
| ١      | ١        | المائدة    |        |                |   |          |         |            |          |                       |
| ٣١.    | ١        | الكهف      | ٣      | يُحلُّون       |   | ٧٠       | ١       | الفرقان    | ١        | يُلقُّون              |
| 77     | ١        | الحجر      |        |                |   | ٨٠       | ١       | القصص      | ٣        | يُلقُّون<br>يُلقَّاها |
| ۲۳     | ١        | فاطر       |        |                |   | ۳٥،٣٥    | ۲       | فصلت       |          |                       |
| 717    | 1        | البقرة     | ١.     | زيْن<br>زيْن   |   | γ.       | ١       | الزمو      | ۲        | وفيت                  |
| ١٤     | ١        | آل عمران   |        |                |   | ۲٥       | 1       | آل عمران   |          |                       |
| ۱۲۲    | ١        | الأنعام    |        |                |   | 7.1.1    | ١       | البقرة     | ٣        | ر<br>توفی             |
| ۳۷     | ١        | التوية     |        |                |   | 171      | ١       | آل عمران   |          |                       |
| ١٢     | ١        | يوئس       |        |                |   | 111      | ١       | النحل      |          |                       |
| ۲۳     | ١        | الرعد      |        |                |   | 777      | ١       | البقرة     | ۲        | ر ر.<br>يوف           |
| ٨      | ٠,١      | فاطر       |        |                |   | ٦,       | ١       | الأنفال    |          |                       |
| ۳۷     | ١        | غافر       |        |                |   |          |         | ·          |          |                       |
| ١٤٠    | ١        | محمد       |        |                |   | ١,       | ١       | الزمو      | ١        | د رو<br>یوفی          |
| ١٢     | ١        | الفتح      |        |                |   | ·        |         |            |          |                       |
|        |          |            |        |                |   | *11.4756 | ۲       | البقرة     | ۲        | يُتوفُّونَ            |
| ۳٦،۲۷  | ۲        | المائدة    | ۲      | رر<br>تقبّل    |   | ٥        | ١       | الحجر      | ۲        | ر<br>پُتوفی           |
|        |          |            |        |                |   | ٦٧       | ١       | غافر       |          |                       |
| ۲۷     | ١        | المائدة    | Y      | يُتقبَّل       |   | ١٨٥      | ١       | آل عمران   | ١.       | تُوفّون               |
| ٥٣     | ١        | التوبة     |        |                |   |          |         | -          |          | -                     |
| ٥٤     | ١        | . النور    | ١      | خُمُّل         |   | ۱۸۷      | ١       | البقرة     | γ        | أحِلَّ                |
|        |          |            |        | <del></del>    |   | ۰۰       | ١       | آل عمران   |          |                       |
| ٥      | ١        | الجمعة     | ١      | حُمُّلُوا      |   | 7 £      | ١.,     | النساء     |          |                       |
|        | ,        |            |        |                |   | 01212    | ٤       | المائدة    |          |                       |
| ۸۷     | 1        | طة         | ١      | خُمُّلنا       |   | 971      |         |            |          |                       |



| الآيات | عـــد    | الســـور  | عدد وروده | الفعل            | الآيات | عـــد  | السور التى | عسدد     | الفعل        |
|--------|----------|-----------|-----------|------------------|--------|--------|------------|----------|--------------|
|        | وروده فی | التي جماء | في القرآن |                  |        | وروده  | جاء فيها   | وروده في |              |
|        | كل سُورة | فيها      |           |                  |        | فی کسل |            | القرآن   |              |
|        |          |           |           |                  | <br>   | سورة   |            |          |              |
| ۲۳۳    | ١        | البقرة    | ١         | تُضارٌ           | ١      | ١      | هود        | ٣        | فصلت         |
|        |          |           |           |                  | 88,4   | Y      | فصلت       |          |              |
| 777    | ١        | البقرة    | ١         | يُضارّ           | ٣٦     | `      | النجم      | ١        | ينپا         |
| 77     | ١        | الأحزاب   | ١         | تُقلّب           | ۱۳     | ١      | القيامة    | ١        | ينبوا        |
| 777    | ١        | البقرة    | Y         | تكلُّك           | ٤٨     | ١      | إبراهيم    | ١        | تُبدُّل      |
| ٨٤     | ١        | النساء    |           |                  |        |        |            |          |              |
| ۲.٧    | ١        | الشعراء   | ١         | يُمتّعون         | Y 4    | ١      | ڧ          | ١        | ؽؠؙۘۮؖڶ      |
| ١٦     | ١        | الأحزاب   | ١         | تُمتَّعون        | 91     | ١      | الشعراء    | Y        | بُرُّزت      |
|        |          |           |           |                  | ٣٦     | ١      | النازعات   |          |              |
| ١٢     | ' 1      | المرسلات  | ١         | أجلت             | ۲۵۵    | ۲      | الإنشقاق   | ۲        | حُقّت        |
| Y£     | ١        | نوح       | ١         | يُؤخو            | ٥٧     | ١      | القصص      | ١        | لتخطف        |
| ٥      | ١        | الواقعة   | ١         | ہُسّت            | ٦٧     | ١      | العنكبوت   | ١        | يُتُخطُّف    |
| 11     | ١        | المعارج   | ١         | ر ه<br>پيصر      | ۲١     | ١      | الفحر      | ١        | د کت         |
| ٣٦     | . 1      | المطففين  | ١         | ئوپ<br>ئوپ       | ١٤     | ١      | الحاقة     | ١        | ذُكَّتا      |
| ۱۷     | ١        | الليل     | ١         | يُجنب            | ٦      | ١      | التكوير    | ١        | شُجُّرت      |
| 1.     | ١        | العاديات  | ,         | خُصِّل           | 77     | ١      | المائدة    | ١        | يُصلَبُوا    |
| 7.5    | ١        | النساء    | ١         | دور م<br>حیبیتم  | 77     | ١      | db         | ١        | يُخيُّل      |
| ٤      | ١        | التكوير   | ١         | عُطِّلت          | ۱۳     | ١      | الطور      | 1.       | يُدَعُون     |
| ٨٢     | ١        | هود       | ١         | د ر<br>عمیت      | ١٤     | ١      | الإنسان    | ١        | ذُلُلت       |
| 78     | 1        | المائدة   | 1         | غُلّت            | ٤      | ١      | الواقعة    | ١        | وُبطُت       |
| ٣      | . 1      | الانفطار  | 1         | فُجُرت           | Υ      | ١      | التكوير    | 1        | رُوُّجت      |
| ۲۳     | ١        | 'سپا      | ١         | فُزُّع           | 17     | 1      | التكوير    | ١        | شعرت<br>شعرت |
| ٧١     | ١        | النحل     | ١         | فُضِّلوا         | 10     | 1      | الحجر      | 1        | شُكُّرت      |
| 4.     | ١        | النمل     | ١         | کبت کبت          | ١٨     | ١      | الإلسان    | 1        | تُستًى       |
| ۳۱     | ١        | الرعد     | ١         | كُلُّم           | ٤٢     | ١      | النساء     | ١        | تسوی         |
| ١      | ١        | التكوير   | ١         | کُورِّر <i>ت</i> | 107    | ١      | النساء     | 1        | هُبُّه       |



| الآيات | عــــد   | الســـور | عدد وروده | الفعل                    | الآيات | عسدد    | السور التى | عـــد    | الفعل     |
|--------|----------|----------|-----------|--------------------------|--------|---------|------------|----------|-----------|
|        | وروده في | التى جاء | في القرآن |                          |        | وروده   | جاء فيها   | وروده في |           |
|        | كل سورة  | فيها     |           |                          |        | فی کــل | 1          | القرآن   |           |
|        |          |          |           |                          |        | سورة    |            |          |           |
| ٣      | ١        | الانشقاق | ١         | مُدُّت                   | 14     | ١       | الحج       | ١        | يُصِبُ    |
| 11     | ١        | فحاطو    | ١         | مر <sup>ی</sup> ق<br>مزق | ۳۷     | ١       | غافر       | ١        | مُثدُّ    |
| 11     | ١        | يوسف     | ١         | ئجي                      | ١٩     | ١       | الواقعة    | ١        | يُصدُّعون |
| ٤٠     | 11       | الحج     | ١         | هُدُّمت                  | ١٨٠    | ١       | آل عمران   | ١        | يطوق      |
| 11     | ١        | السجدة   | ١         | و کل                     | 11     | ١       | المرسلات   | ١        | أثعت      |

وهناك بعض القراءات المتصلة بالإدغام والتي تُعدد من الناحية الصوتيَّة ومنها قوله تعالى وهناك بعض القراءات المتصلة بالإدغام والتي تُعدد من تاء الافتعال طاء لتُوافق الضاد في الإطباق، وحُذِفت كسرة الرَّاء الأولى وأدغمت في النَّانية، وقد قرئ : اضطِر بكسسر الطَّاء لأنَّه نقل كسرة الراء الأولى إلى الطاء ولم يحذف الكسرة كما حذفت في قراءة من قرأ بضم الطَّاء." (٢).

وعن قُرَّاء الآية السَّابقة: قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي: فَمَنُ أُضْطُرَّ، وكان عاصم وحمزة يكسران وذلك لالتقاء الساكنين (٢٠).

ويحسن الإظهار - بدلاً من الإدغام- عندما يكون الحرفان مهمو المن كما في قوله تعالى : ويحسن الإظهار - بدلاً من الإدغام، والإظهار، فالحُجَّة لمن أدغم: مقاربة الشَّاء للتَّاء في

 <sup>(</sup>¹) من الآية ١٧٣ من سورة البقرة والآية بنمامها: ﴿إِنَّمَا حَرَّمُ عَلَيْكُمُ الْمَئْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْحِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ إضْطُرَّ غَيْرَ الْحِ وَلَا عَادِ
 فَلاَ إِثْمَ عَلَيْدِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>۲) ابن الأنبارى (البيان فى غريب إعراب القرآن) حـ1، ص ١٣٧، وانظر الطوسى (٢٠٤هـ) (تفسير النبيان) المجلد الأولى) حــ١، ص ١٨٤، هـ/، القرطبى (١١١٧هـ) (اتحــاف فضــلاء البشــر) ص ٢٤، ١٢٥، اللمياطى (١١١٧هـ) (اتحــاف فضــلاء البشــر) ص ٣٥٠، الشوكانى (١٢٥هـ) (الفتح القدير) حــ١، ص ١٧٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ابن مجاهد، (السبعة في القراءات)، ص ١٧٤، ١٧٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> من الآية ٤٣ من سورة الأعراف، وعن قُرَّاء الآية ذكر ابن مجاهد في (السبعة في القراءات)، ص ٢٨١ قرأ ابن كثير ونسافع وعساصم وابن عامر أورثتُموها غير مدخمة وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي أورتَّمُوها مدخمة.



المخرج، والحُجَّة لمن أظهر: أنَّ الحرفين مهموسان، فإذا أدغما حَفِيا فضَعُفَا، فلذلك حسُن الإظهار فيهما"(١).

وقال تعالى : ﴿ وَالْوَتُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ ﴾ (٢) (قرأ نافع وابن عامر (نسَّوى) مفتوحة التّاء مشدّة السِّين بمعنى: تتسوى، فأدغم التّاء في السين لقربها منها، ولا يكره احتماع التشديدين في هذه القراءة لأنَّ لها نظائر في التنزيل كقوله ﴿ اطَّيْرُنَا بِكَ ﴾ (١)، و﴿ ازْيَنَتُ ﴾ (٤)، و﴿ وَتَذَكَّرُونَ ﴾ (٥)، وهو إسناد الفعل إلى الأرض . وقرأ حمزة والكسائي (تَسُوى) مفتوحة التاء والسين خفيفة، حذف التاء التي أدغمها نافع، لأنها كما اعتلت بالإدغام اعتلّت بالحذف "(١).

ويتحكّم الإدغام في إعراب الكلمة التّالية له مباشرة عندما يقع في الحرف الأخير من الفعل غو قوله تعالى: ﴿لا تَضَارُ وَالدَهُ بِولَدِهَا ﴾ (٧) (يحتمل وجهين كلاهما حائز في اللّغة، وإنّما احتمل الوجهين نظرًا لحال الإدغام الواقع في تضارّ. أحدهما: أن يكون أصله (لا تضارِر) بكسر الرّاء الأولى، وعلى هذا الوجه تكون المرأة هي الفاعلة للضرار. والتّاني: أن يكون أصله (لا تضارَر) بفتح الرّاء الأولى فتكون المرأة هي المفعولة بها الضرار. وعلى الوجه الأولى يكون المعنى: لا تفعل الأم الضرّار بالأب بسبب إيصال الضرّار إلى الولد، وذلك بأن تمتنع الأم من إرضاعه مع أنّ الأب ما امتنع عليها في النفقة من الرّزق والكسوة، فتلقى الولد عليه، وعلى الوجه الثاني معناه: لا تضارَر، أي لا يفعل الأب الضرار بالأم فينزع الولد مع رغبتها في إمساكها وشدة مجبتها له) (٨).

<sup>(</sup>١) ابن خالويه (الحجة في القراءات السبع) ص ١٣١. وانظر: القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) حـ٧، ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٢ من سورة النساء والآية بتمامها: ﴿ وَمُومَيْذِ يَودُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٧ من سورة النمل والآية بنمامها : ﴿ قَالُوا اطَّيُّونَا بِكَ وَبِسَ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُ نَفْتُونَ ﴾ .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> من الآية ٢٤ من سورة يولس.

<sup>(°)</sup> من الآية ٢٥٢ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>۱) الفحر الرازى (التفسير الكبير) حـ ۱۰، ص ۱۰، وانظر الطوسى (تفسير التبيان) المحلد الثالث، حـ ٥ ، ص ٢٠٢. وانظر ابن مجاهد (السبعة في القراءات)، ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٣٣ من سورة البقرة



## وشبيهه قوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارُّكَا تِبُّ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ (١٠.

الإدغام الراقع في (لا يضار) أحدهما: أن يكون أصله لا يضارِر بكسر الرَّاء الأولى، فيكون الكاتب والشهيد هما الفاعلان للضرار والتَّاني: أن يكون أصله لا يضارَر بفتح الرَّاء الأولى، فيكون هما المفعول بهما الضرار (٢).

التحية تفعلة من حييت؛ الأصل تحبيك مثل تَرْضية وتَسْمِية، فأدغموا الياء في الياء. والتحية السلام. وأصل التحية الدعاة بالحياة (٤).

(١) من الآية ٢٨٢ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>۱) انظر: الزجاج (۱۱۱هم) (معانی القرآن) جـ۱، ص ۲۱۱، القیسی (۴۳۷هم) (مشکل إصراب القرآن) جـ۱، ص ۱۱، ابن الأنباری (۲۷۱هم) (البیان فی غریب إعراب القرآن) جـ۱، ص ۱۸۳، القرطبی (۲۷۱هم) (الجمامع لأحكام القرآن) حـ۳، ص ۵۰۰.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٨٦) من سورة النساء والآية بنمامها ﴿وَإِذَا حَيْنُمْ بِنَجِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾. (١) القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) بحلد ٣، حـه، ص ٢٩٧.



المبحث الثالث "" النَّذ أب أنب النَّا نب النَّذ المالة النَّا ِقُلْمُ النَّا ال



يتصل التذكير والتأنيث بالنّاحية الصوتيّة أيضًا لما يحدث من تغيير في نطبق الفعل وما ياتي بعده في الجملة والمتّفق عليه أنَّ المؤنث الحقيقي لابد من وضع تاء التّانيث له يشير إلى ذلك المبرّد بقوله: "ولو قلت: ضرب هند، وشُتم حاريتُك- لم يصلح حتى تقول: ضُربت هند، وشُتمت حاريتُك؛ لأنَّ هندًا ، والجارية مؤنّات على الحقيقة فلأبُدَّ من علامة التأنيث، ولو كان مؤنّث الاسم، لا معنى لتأنيث، ولا تذكير تحته، كالدار والنّار وما كان غير ذلك عمّا ليس له حقيقة التأنيث- لجاز أن تُذكّر الفعل إن شئت فتقول: أطفئ نارك، وجي نساءُك؛ لأنَّ هذا إنّما هو تأنيث الجمع"(١).

وفى القرآن الكريم كثير من الأفعال التي يؤدِّى اختلاف القراءة فيها إلى ترجيح تذكيرها أو تأنيثها، يتَضح ذلك من الجدول الآتي:

| المصادر                      | القرّاء        | القراءة | رقم    | ١لآية             | مسلسل |
|------------------------------|----------------|---------|--------|-------------------|-------|
|                              |                |         | السورة |                   |       |
| الزجّاج (معاني القرآن) حــ١، | ابــن كثــــير | بالتاء  | ٤٨     | ولا يُقبُسل منهسا | ١     |
| ص ۱۲۹                        | وأبو عمرو      |         | البقرة | شفاعة             |       |
| ، ابـن بحــاهد (السـبعة فــي | وابن محيصــن   |         |        |                   |       |
| القراءات)، ص ١٥٥.            | والأعسسرج      |         |        |                   |       |
| ، ابن خالویـه (الحجــة فــي  | وأهل مكة       |         | ļ      |                   |       |
| القراءات السبع)، ص ٥٢.       |                |         |        |                   | '     |
| ، القيسي (الكشف عن وحوه      |                |         |        |                   |       |
| القراءات السبع) حــــ١، ص    |                |         |        |                   | ,     |
| ۸۳۲، ۲۳۹                     |                |         | ·<br>  |                   |       |

<sup>(</sup>١) المبرد (المقتضب) حـ٤، ص ٥٩.



| المصادر                                                                      | القرّاء            | القراءة  | رقم    | الآية                | مسلسل |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|----------------------|-------|
|                                                                              |                    |          | السورة |                      |       |
| ، الطوسى (تفسير التبيان ) بمحلد                                              | الكوفيون           | بالياء   |        |                      |       |
| ۱ ، جه ۱ ، ص ۲۱۰                                                             |                    |          |        |                      |       |
| ، ابن الأنباري (البيان في غريب                                               |                    |          |        |                      |       |
| إعراب القرآن) حـ١، ص ٨١                                                      |                    |          |        |                      |       |
| ، القرطبسي (الجمامع لأحكمام                                                  |                    |          |        |                      |       |
| القرأل) جـ٨ ص ١٦٣.                                                           |                    |          |        |                      |       |
| ، الألوسى (روح المعانى) حــ١،                                                |                    |          |        |                      |       |
| ص ۱٤٦.                                                                       |                    |          |        |                      |       |
| ابن مجاهد (السبعة في القراءات)                                               |                    | بالتأنيث | ۲۱.    | وإلى الله تُرْجـــع  | ۲     |
| ص ۱۸۱                                                                        | وأبو عمرو          |          | البقرة | الأمور               |       |
|                                                                              | ونــــافع<br>وعاصم |          |        |                      |       |
|                                                                              | خارجة عن           |          |        |                      |       |
| ، الزمخشري (الكشاف)، ج ١،                                                    |                    | بالتذكير |        |                      |       |
| ص ۲۰٤.                                                                       | يروه غيره          |          |        |                      |       |
| الزجَّاج (معاني القرآن) حــ١،                                                | الجمهور            | بالتذكير | 717    | زُيِّن للذين كفــروا | ٣     |
| ص ۲۸۲.<br>الطوسی (تفسیر التبیان) المجلد                                      |                    |          | البقرة | الحياة الدنيا        |       |
| الأول، حـ١، ص ١٩١.                                                           | ابن أبي عبلة       | والتأنيث |        |                      |       |
| ابن الأنبارى (البيان في غريب                                                 |                    |          |        |                      |       |
| إعراب القرآن) حدا، ص ١٤٩                                                     |                    |          |        |                      |       |
| القرطبسى (الجسامع لأحكسام                                                    |                    |          | [      |                      |       |
| القرآن) جـ٣، ص ٢٨                                                            |                    |          | }      |                      |       |
| العكبرى (التبيان نسى إعسراب<br>القرآن) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                    |          |        |                      |       |
| أبو حيَّان (البحر المحيـط) حـــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |                    |          |        | }                    |       |
| ص ۱۳۸                                                                        |                    |          |        |                      |       |



| المصادر                                               | القراء       | القراءة      | رقم      | الآية                  | مسلسل  |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------------------|--------|
|                                                       |              |              | السورة   |                        |        |
| ابن بحساهد (السبعة فسى                                | أبو عمرو     | بالتـــاء    | ٤٠       | لا تُفتّح لهم أبواب    | ٤      |
| القراءات)، ص ۲۸۰.                                     |              | خفيفًا       | الأعراف  | السماء                 |        |
| ، الطوسي (تفسير التبيان) بحلـد                        |              |              |          |                        |        |
| ٤، حـ٨، ص ٣٩٩.                                        |              |              |          |                        |        |
| ، الفخـــر الـــرازي (التفســـير                      |              |              |          |                        |        |
| الکبير) حـ١٤، ص ٧٦.                                   |              |              |          |                        |        |
| ، العكبري (التبيان في إعراب                           | حمــــــزة   | باليـــاء    |          |                        |        |
| القرآن) حدا، ص ٢٧ه.                                   | والكسائي     | خفيفًا       |          |                        |        |
| ، القرطبي ( الجمامع لأحكمام                           |              |              |          |                        | 1      |
| القرآن) حـ٧، ص ٢٠٦.                                   |              |              | }        |                        |        |
| ، أبو عمرو عثمان بن سعيد                              | الباقون      | ا بالتــــاء | <u> </u> |                        |        |
| (التيسير في القراءات السبع)                           |              | تشديدًا      | i        |                        |        |
| . ص ۹۰ .                                              | ·            |              |          |                        |        |
| الرازي (التفسير الكبير) حـ١٦،                         | ابن عامر     | بالتأنيث     | ٣٥       | يوم يُحْميَ عليها      | 0      |
| ص ۶۸                                                  | الباقون      | بالتذكير     | التوبة   |                        |        |
| ابن محاهد (السبعة نسى                                 | أهمل الكوفسة | بالياء       | ဝ န      | ومــا منعهُــم أن      | ٦      |
| القراءات)، ص ٣١٥.                                     | إلاّ عاصمًا  |              | التوبة   | تُقْبِلَ منهم نفقاتُهم |        |
| القيسي (الكشف عن وحموه                                | الباقون      | بالتاء       |          |                        |        |
| القراءات السبع) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |              |              |          |                        |        |
| ۲، ٥ ، الطوسىي (تفسيير                                |              |              |          |                        |        |
| التبيان) مجلد ٥، حــ،١٠ ص                             |              |              |          |                        | i<br>! |
| YTV                                                   |              |              |          |                        |        |



| المادر                                                  | القراء              | القراءة  | رقم            | ١٧٢                | مسلسل    |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------|--------------------|----------|
|                                                         |                     |          | السورة         |                    |          |
| ابن خالویه (الحُجَّة فی القراءات                        | عاصم وابس           | بالياء   | ٤              | يُسقَى بماءٍ واحدٍ | ٧        |
| السبع) ص ۱۷۶                                            | عامر                |          | الرعد          |                    |          |
| القيسي (الكشف عن وحــوه                                 | البــــاقون         | بالتّاء  |                |                    |          |
| القراءات السبع) حـ٧، ص ١٩                               | واختباره أبسو       |          |                |                    |          |
| الطوسى (تفسير التبيان) حــ۲ ،                           | ا جاتے ہا۔          |          |                |                    |          |
| ص ۲۱۲                                                   | ,                   |          |                |                    |          |
| العكبرى (التبيان في إعسراب                              | عبيدة               |          |                |                    |          |
| القرآن) جـ٧، ص ٧٥١                                      |                     |          |                |                    |          |
| القرطبسي (الجسامع الأحكسام                              |                     |          |                |                    |          |
| القرآن) جـ٩، ص ٢٨٣                                      |                     |          | }              |                    |          |
| ابن الجرزى (النشر في القراءات                           |                     |          | <b> </b><br> } |                    |          |
| العشر) جـ٢، ص ٢٩٧                                       |                     |          |                |                    |          |
| الدمياطي (اتحاف فضلاء البشر)                            |                     |          | [              |                    | [        |
| ص ۲۲۹                                                   |                     |          |                |                    |          |
| العكبرى (التبيان في إعراب                               |                     |          | ٣١             | أو كُلُم به الموتى | ٨        |
| القرآن) جــ٢، ص ٧٥٩                                     | 1                   | والتأنيث | الرعد          |                    |          |
|                                                         | المسلم              |          | }              | <b> </b>           |          |
|                                                         | المستخدم            |          |                |                    |          |
| الزمخشري (الكشاف) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عبد الله وأبـو      | بالياء   | ٥٨             | إذا تُتلي عليهم    | ٩        |
|                                                         | جعفىر وشـــيبة      |          | مريم           |                    |          |
| القرطبسي (الجسامع لأحكسام                               | وشبل بن عباد        |          |                |                    |          |
| القرآن) حداً ١٢٠ ص ١٢٠                                  | وابسو حيسوه وعبد وه |          |                |                    | ł        |
| ، أبو حيان (البحر المحيط)، ج                            | أحمد العجلس         |          | · ·            | [                  | <u> </u> |
| ، ابو حیال (البحر انحیط)، ج                             | عين حمسزة           |          | }              |                    |          |
|                                                         | وتتيبة لمسى         | ]        | ]              | }                  | ]        |
| 1                                                       | روایة ورش نی        |          |                |                    |          |
| 1                                                       | رواية النحــاس      | 1        |                | ł                  |          |
|                                                         | رابىن دُكــوان      | 1        |                | į                  |          |
|                                                         | فىي روايسة          |          |                | 1                  |          |
|                                                         | التغلبى             |          |                |                    |          |



| المصادر                                                      | القرّاء                                    | القراءة    | رقم      | الآية                   | مسلسل |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|-------|
|                                                              |                                            |            | السورة   |                         |       |
| القيسي (الكشف عن وحـوه                                       | ابن ذكوان                                  | بالتاء     | ۲۲ طه    | يُخيَّــل إليــه مـــن  | ١٠\   |
| القراءات السبع) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | الباقون                                    | بالياء وهو |          | سحرهم                   |       |
| 1-1                                                          |                                            | الأقوى     |          |                         |       |
| ابسن بحساهد (السبعة فسى                                      | ابن کثیر وأبو                              | بفتح التاء | ٣0       | يوقد من شـجرة           | ١١    |
| القراءات)، ص ٥٥٥، ٢٥٦.                                       | عمر                                        | والدال     | النور    | مباركة                  |       |
| الطوســـى (تفســير التبيــــان)                              |                                            |            |          |                         |       |
| حد۱۱، ص ۱۸۵، ۲۸۳                                             |                                            |            |          | i                       |       |
| أبو حيان (البحر المحيط) جــ٥،                                | نافع وابسن                                 | باليـــاء  |          |                         |       |
| ص ۱۹، ۲۲۰                                                    | عامر وحفص                                  | مخففة      |          |                         |       |
| ، القرطبسي (الجسامع لأحكمام                                  | '                                          |            | <b>[</b> | 1                       | :     |
| القرآن) جــ۱۲، ص ۲٦۲                                         | والكسائي                                   |            |          |                         |       |
|                                                              | حمسزة وأبسو                                | بضم التاء  |          |                         |       |
|                                                              | بکــر عـــن                                | _          |          |                         |       |
|                                                              | عاصم.                                      | مخففة      |          |                         |       |
|                                                              |                                            | مرفوعة     |          |                         |       |
| الفرّاء (معاني القرآن) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | – نانع                                     | – بالتاءِ  | ٥٧       | يُجْبِيَ إليه ثمراتُ    | ۱۲    |
| ص ۳۰۸،                                                       | – الباقون                                  | – بالياءِ  | القصص    | كُلِّ شي                |       |
| ، ابـن بحـاهد (السـبعة فـي                                   |                                            |            |          |                         |       |
| القراءات)، ص ٤٩٥.                                            |                                            |            | }        |                         |       |
| ، أبو حيان (البحر المحيط)                                    |                                            |            |          |                         |       |
| جـ۸، ص ۱۲۱.                                                  |                                            |            |          |                         |       |
| الفرَّاء (معانى القرآن) حــ٧،                                | وردت هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | التذكسير   | ٨٠       | ولا يُلقّاهــــــا إلاّ | ١٣    |
| <i>ص</i> ۳۱۱ <i>ص</i>                                        | القــراءة فـــى                            | والتأنيث   | القصص    | الصَّابرون              |       |
|                                                              | المسلور                                    | سواء       |          |                         |       |
|                                                              | المستخدم                                   |            |          |                         |       |



| المصادر                                                | القرّاء       | القراءة | رقم      | الآية                  | مسلسل |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|------------------------|-------|
|                                                        |               |         | السورة   |                        |       |
| ابن بحاهد (السبعة في                                   | عـاصم فــی    | بالياء  | ٥Υ       | ثُمُّ إلينا تُرْجَعُون | ١٤    |
| القراءات) ص ٥٠٢                                        | رواية يحيى بن |         | العنكبوت |                        |       |
|                                                        | آدم وأبن أبى  |         |          |                        |       |
|                                                        | امية عـن ابـي |         |          |                        |       |
|                                                        | ہکر           |         |          |                        |       |
|                                                        | الباقون       | بالتاء  |          |                        |       |
| ابن بحاهد (السبعة في                                   | أبو بكسر عـن  | بالياء  | 11       | ثُمُّ إليه تُرجَعُون   | 10    |
| القراءات) ض ٥٠٦                                        | عاصم وأبسو    |         | الروم    |                        |       |
|                                                        | عمرو          |         |          | •                      |       |
|                                                        | ابسن كثسير    | بالتاء  |          |                        |       |
|                                                        | ونسافع وابسن  |         |          |                        | ļ ,   |
|                                                        | عامر وحممزة   |         |          | 1                      |       |
|                                                        | والبكســــائى |         | ]        |                        |       |
|                                                        | وحفص عن       |         |          |                        |       |
|                                                        | عاصم          |         |          |                        |       |
| ابن محاهد (السبعة فسى                                  | ابسن كثسير    | بالياء  | ٨٥       | وإليه تُرجَعُون        | ١٦    |
| القراءات) ص ٥٨٩                                        | وحمـــــزة    |         | الزخرف   |                        |       |
|                                                        | والكسائي      |         |          |                        |       |
|                                                        | نسافع وأبسو   | بالتاء  |          |                        |       |
|                                                        | عمرو وابسن    |         |          |                        |       |
|                                                        | عامر وعاصم    |         |          |                        |       |
| ابن محاهد (السبعة في                                   | ابن عامر      | بالتاء  | ١٠       | فساليوم لا يُؤخسذُ     | ۱۷    |
| القراءات)، ص ٦٢٦.                                      | الباقون       | بالياء  | الحديد   | منكم فدية              |       |
| القيسى (الكشف عن وحسوه                                 |               |         |          |                        |       |
| القسراءات السبع) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |               |         |          |                        |       |
| . ٣٠٩                                                  |               |         |          |                        |       |



| المصادر                                                  | القراء                                     | القراءة   | رقم     | الآية                                                | مسلسل |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------|-------|
|                                                          |                                            |           | السورة  |                                                      |       |
| ابسن الأنبسارى (البيسان فسى                              | وردت هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | بالتذكمير | ٩       | وجُمع الشمسُ                                         | ١٨    |
| غريب إعراب القرآن) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | القسراءة فسى                               | والتأنيث  | القيامة | والقمر                                               |       |
| ص ۲۷۱، ۴۷۷                                               | المنـــادر                                 |           |         |                                                      |       |
| القيسى (مشكل إعسراب                                      | المستخدمة                                  |           |         |                                                      |       |
| القـرآن) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |                                            |           |         |                                                      |       |
| ٤٣١                                                      |                                            |           |         |                                                      |       |
| القرطبسي (الجسامع لأحكسام                                |                                            |           |         |                                                      |       |
| القرآن) حــ۱۹، ص ۹۰                                      |                                            |           |         |                                                      |       |
| ابسن بحماهد ( السُّبعة فـــى                             | حفيص عين                                   | بالياء    | ۳۷      | أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً من                              | ١٩    |
| القراءات) ص ٦٦٢.                                         | عـــاصم                                    |           | القيامة | ه از در در از در |       |
| ، القيسي (الكشف عن وجوه                                  | وكذلك ابن                                  |           |         |                                                      |       |
| القراءات السبع)، ج ٢، ص                                  | عامر بالياء                                |           |         |                                                      |       |
| .701                                                     | الباقون                                    | بالتاء    |         |                                                      |       |

وسأبين هنا أهم التعليلات أو الاحتجاجات المتعلقة بهذه الوجوه من القراءات، وسأكتفى منها بما أحده مغنيًا عن ذكر نظائره وأشباهه دفعا للإطالة. فمن الجدول السّابق يتضح أن هناك اختلافًا في القراءات يتصل بالتّذكير والتّأنيث ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلاَ يُعْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَة ﴾ (١) قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالتاء، وقرأه الباقون بالياء. وعلة من قرأه بالتاء أنه أنّث لتأنيث لفظ الشفاعة ، فهو ظاهر التلاوة وبه قرأ الأعرج وابن مُحيّصون وأهل مكة، وهو الأصل. وعِلّة من قرأه بالياء أنه ذكر لأربع علل: الأولى أنه لمًّا فرق بين المؤنّث وفعله، قام التّفريق مقام التّأنيث، وحسّسن التّذكير،

<sup>(</sup>١) من الآية (٤٨) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿وَاللَّهُ اللَّهُ الْوَيْكُ اللَّهُ اللّ



والثانية أنه لما كان تأنيث الشّفاعة غير حقيقى، إذ لا ذكر لها من لفظها ذُكر، لأن التذكير هو الأصل، والتأنيث داخل عليه أبدًا. والثالثة أنه لما كان الشفاعة والشّفيع بمعنى واحد ، حمل التذكير على الشفيع. والرابعة أن ابن مسعود وابن عبّاس قالا: إذا اختلفته في الياء والتاء فاجعلوها ياء. ويقوى التذكير إجماع القراء على تذكير الفعل مع ملاصقته للمؤنّث في قوله: ﴿وَقَالَ سَوُوَ ﴾ (١) وقوله ﴿وَإِنْ كَانَ طَاتِفَةٌ ﴾ (١) فإذا جاء التذكير بغير حائل فهو مع الحائل أحود وأقوى، والاختيار الياء، لما ذكرنا من العلة، ولأن به قرأ أكثر القراء وذلك حجة. وكلّ ما وقع في هذا التأنيث والتذكير أقول: علته كعلة (ولا يُقبّل) ، فيستغنى عن إعادة هذه العلل وتكريرها. (١)

وكذلك قوله تعالى: ﴿ رَبِّجُبَى إِلَيْهِ آَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١) "قرأه نافع بالتاء لتأنيث الثمرات. وقسراً الباقون بالياء، لأنّه قد فرّق بين المؤنّث وفعله بـ (إِلَيه) لأنّه تأنيث غير حقيقى، ولأن معنى الثمرات الرزق فحمل على المعنى فذُكِّر، ... والياء الاختيار لأن الجماعة عليه "(٥).

وفى قوله تعالى: ﴿ رُبِينَ لِلَّذِينَ كَفُرُوا الْحَيَاةُ الدُّبَيَا ﴾ (١) إنّما ترك التأنيث فى قوله "زيّن" والفعل فيها مسند إلى الحياة وهى المرتفعة به، لأنها لم يُسمَّ فاعلها لشيئين: أحدهما: أَنَّ تَانيث الحياة ليس

<sup>(</sup>۱) من الآية (٣٠) من سورة يوسف والآية بنمامها: ﴿وَقَالَ السَّوَةُ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنُ نَفْسِهِ قَدُ شَعَفَهَا حُبَّا أَيْا لَنَرَاهَا فِي ضَلاَلُ مُبِينِ﴾.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٨٧) من سورة الاعراف والآية بتمامها: ﴿وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلُتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَسَّى يَحْكُمَ اللَّهُ مُنْدًا وَهُوَ خَنْرُ الْحَاكِمِينَ﴾.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> القيسي (الكشف عن وجوه القراءات السبع) جـــ١، ص ٢٣٨، ٢٣٩، الطوسي (تفسير التبيان)، مجلد ١، ج١، ص ٢١٠.

ن الآية (٥٧) من سورة القصص والآية بتمامها : ﴿ وَقَالُوا إِنْ تَشْعِ اللهٰدَى مَعَكَ تَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِينَا أُولَمُ نُمَكِنَ لَهُمْ حَرَمًا آمِنَا يُهِجْبَى إِلَيْهِ
 ثَمَرَاتُ كُلُّ شَيْء رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَكُكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

<sup>(&</sup>quot;) من الآية (٢١٢) من سورة البقرة والآية بنمامها: ﴿ وَرَبِنَ لِلَّذِينَ كَثَرُوا الْحَيّاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اللَّهُ وَافْقُهُمْ يَوْمَ الْفِيَامَةِ
وَاللَّهُ يَرْرُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴾.



بحقيقى، ومالا يكون تأنيثه حقيقيًا، حاز تذكيره، كقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ جَاءُهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِهِ ﴾ (١)، قوله: ﴿ وَمَا لا يكون تأنيثه حقيقيًا، حاز تذكيره، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَكُمْ بَصَائِنُ ﴾ (٢)، ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَّمُوا الصَّيْحَةُ ﴾ (٢).

والثانى: أنه لما فصل بين الفعل والفاعل بغيره، حاز ترك التأنيث، وقد ورد ذلك فى التأنيث الحقيقى، ففيما ليس بحقيقى أجوز، وقد قيل: إنّما ترك التأنيث فى هذا الموضع، لأنه قصد بها المصادر فترك لذلك التأنيث (٤).

وقوله تعالى ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ (٥) «فمعناه: جمع بينهما في ذهاب الضوء كما تقول؛ هذا يوم يستوى فيه الأعمى والبصير؛ أى يكونان فيه أعميين جميعًا. ويقال جمعا كالتُّورين المعقيرين في النَّار، وإنَّما قال: حُمِع و لم يقل: جمعت لهذا؛ لأنَّ المعنى: جمع بينهما فهذا وجه، وإن شئت جعلتهما جميعًا في مذهب ثورين، فكأنك قلت: حُمع التَّوران؛ حُمع الضياءان، وهو قول الكسائى: وقد كان قوم يقولون: إنَّما ذكّرنا فعل الشَّمس لأَنَّها لا تنفرد بجُمع حتى يشركها غيرها، فلمَّا شاركها مذكّر كان القول فيهما حُمِعًا، ولم يجز جمعتا، فقيل لهم: كيف تقولون الشَّمس حُمع والقمر وقالوا: حُمِعَت، ورجعوا عن ذلك »(١)، وقال أبو عبيدة: «هو على تغليب المذكّر»(٧).

 <sup>(&#</sup>x27;) من الآية (۲۷٥) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿ الَّذِينَ إِلْكُلُونَ الرِّيَا لاَ يَعُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَعُرُمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِن الْسَنِ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ قَالُوا اللَّهِ مِثْلُ الرِّيَا وَأَحْلُ اللَّهُ النِّيْعَ وَحَرَّمَ الرِّيَا فَعَنْ جَاءًهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِهِ فَانَتَهَى فَلَهُ مَا سَكُفَ وَأَمُرُ الِّي اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُ وَلَـك أَصْحَابُ النَّا رِحُمُ فِيهَا خَالَهُ وَنَ اللَّهُ النِّيْعَ وَحَرَّمَ الرِّيَا فَعَنْ جَاءًهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِهِ فَانَتَهَى فَلَهُ مَا سَكُفَ وَأَمُرُ اللِّي اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُ وَلَـك أَصْحَابُ النَّارِ وَهُمْ فِيهَا خَالِهُ وَمَنْ عَادَ فَأُ وَلَـك أَصْحَابُ النَّارِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُ وَلَئك أَصْحَابُ النَّارِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ الرِّيَا وَأَحْرَا اللَّهُ النِي وَمَنْ عَادَ فَأُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِي اللللْولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي الللِّ

<sup>(&</sup>quot;) من الآية (١٠٤) من سورة الأنعام والآية بتمامها: ﴿ وَقَدْ جَاءً كُمْ بَصَالِرُ مِنْ رَبِكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِصَالِهِ .

من الآية (٦٧) من سورة هود والآية بنمامها: ﴿وَأَحَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَا رِهِمْ جَا إِنْدِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر الطوسى (تفسير التبيان) المحلد الأول حدا، ص ١٩١، العكبرى (النبيان في إعراب القرآن)، ج ١، ص ١٧٠، أبو حيان (البحر الحيط)، ج ٢، ص ١٣٨.

<sup>(°)</sup> الآية ٩ من سورة القيامة.

<sup>(</sup>۲) أبو عبيدة (مجاز القرآن)، ج ۲، ص ۲۷۷.



## وقوله تعالى: ﴿وَوَقَدُ مِنْ شَجَرَةٌ مُبَارَكَةٍ ﴾(١).

"(يوقث) قرأ شيبة ونافع وأيوب وسلام وابن عامر وأهل الشّام وحفس: (يوُقد) بالياء مضمومة وتخفيف القاف وضم الدال. وقرأ الحسن والسّلميّ وأبو جعفر وأبو عمرو بن العلاء البصرى: (تَوَقَد) مفتوحة الحروف كلها مشددة القاف، واختارها أبو حاتم وأبو عبيدة. قال النّحاس: وهاتان القراءتان متقاربتان؛ لأنهما جميعًا للمصباح، وهو أشبه بهذا الوصف، لأنه الذي ينير ويضئ، وإنّما الزحاحة وعاء له. و(توقّد) فعل ماض من تَوُقّد يتوقّد ، ويُوقد فعل مستقبل من أوقِد يُوقد. قرأ نصر بن عاصم: (تَوقّدُ) والأصل على قراءته تتوقد حذف إحدى التّاءين لأنّ الأخرى تدل عليها. وقرأ الكوفيون: (تُوقدُ) بالتاء يعنون الزجاحة . فهاتان القراءتان على تأنيث الزجاحة").

وهناك بعض القراءات الشادَّة، ومن ذلك تأنيث الفعل مع جمع المؤنَّث السَّالم. قال تعالى: ﴿ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمُ آيَاتُ الرَّحُمَنِ خُرُّوا سُجَّدًا ﴾ (٣) "قرأ شِبل بن عباد المكى (يتلى) بالتَّذكير لأن التأنيث غير حقيقى مع وجود الفاصل "(١).

ومن القراءات الشاذة كذلك تذكير الفعل وتأنيثه مع جمع التكسير. قال تعالى: ﴿ رَوْمُ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُوكِي بِهَا جِبَاهُهُمْ ﴾ (٥) قال الآلوسي: وأصله تحمى بالنار من قولك: حميتُ الميسم

<sup>‹‹›</sup> من الآية (٣٥) من سورة النور والآية بنمامها: ﴿اللّهُ نُورُالسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِ كَيِشْكَا وَفِيهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنْهَا كُوكَبُّ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَهُ مُبَارِكَةٍ زَيْتُونَةِ لَا شَرُفَيَّةٍ وَكَا خَرْبِيَّةٍ يُكَادُ زَيْنَهَا يُضِيءُ وَكُولُمْ تَنْسَسُهُ ذَا رُُنُو عَلَى نُورِ بِهُ دِي اللّهُ لِمُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْوبُ اللّهُ الأَمْنَا لَوَلِلْهَاسِ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءُ عَلِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>۱) القرطَبي (الجامع لأحكام القرآن) جـ٧أ، ص ٢٦٢. وانظر : المطوسي (١٤١هـ) (تفسير التبيان) جــ١١، ص ٣٨٥، ٣٨٦، وأبـو حيان (١٤٧هـ) (البحر المحيط) جـ٥، ص ٤١٩، ٤٢٠.

من الآیة (۸۵) من سورة مریم والآیة بتمامها: ﴿ أُولِكَ الَّذِينَ أَنْهَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن النَّيْنِينَ مِنْ ذُرِيَّةٍ آدَمَ وَمِشَنْ حَمَلْنَا مَعُ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ
 وَ اسْرَائِلَ وَمِثَنْ هَدَٰبِينَا وَاجْتَبَیْنَا إِذَا تُنْلَى عَلَیْهِمُ آیَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُوا سُجَّدًا وَبُکِیًّا ﴾.

<sup>(1)</sup> القُرطبي (الجامع لأحكام القرآن) جـ ١١، ص ١٢٠.

<sup>(°)</sup> من الآية (٣٥) من سورة التوبة والآية بتمامها: ﴿ وَمُؤَمِّيتُ عَلَيْهَا فِي َنَارِجَهَدَّمَ فَتُكُوّى بِهَا حِبَاهُهُمْ وَجُدُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَـاكَنزُتُمْ لَأَنْسِكُمْ فَذُوقُوا مَاكُنتُمْ تَكُيْرُونَ﴾.



وأحميتُه فجعل الإحماء للنار مبالغة؛ لأن النار في نفسها ذات حمى ، فإذا وصفت بأنها تحمى دُّل على شدة توقدها ثم حذفت النَّار، وحوَّل الإسناد إلى الجار والمجرور تنبيهًا على المقصود بأتم وجه فانتقل من صيغة التأنيث إلى التذكير كما تقول: رفعت القصَّة إلى الأمير، فإذا طرحت القصة وأسند الفعل إلى الجار والمجرور قلت رفع إلى الأمير، وعن ابن عامر أنَّه قرأ (تحمى) بالتاء الفوقانية بإسناده إلى النَّار كأصله"(۱).

(۱) الآلوسي (روح المعاني)، ج ۱۰، ص ۸۸. وانظر الفخر الرازي (روح المعاني)، ج ۱۱، ص ٤٨، محمد سيد طنطاوي (التفسير الوسيط)، المحلد السادس، ص ۲۷۰.



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المبحث الرابع المبحث الرابع المبحث الرابع المبحث ألم المبحث الرابع المبحث الرابع المبحث الرابع المبحث الرابع المبحث المبحث الرابع المبحث المبحث الرابع المبحث المبحث المبحث الرابع المبحث المبح



ورد في القرآن الكريم كثير من الأفعال التي تُبنَى لما لم يُسمَّ فاعله، وتــــرَّد بــين التَّخفيـف والتَّشديد، يتَّضح ذلك من الجدول الآتي:

| المصادر                                                         | القراء               | القراءة               | السورة ورقمها | الآية                  | P |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---|
| الزجاج (معانی القرآن وإعرابه)                                   | -ابن کثیر            | - بالتّحفيف           | ١٠٥ البقرة    | ان يُنزَّل عليكَم      | ~ |
| جـ۱، ص ۱۸۸                                                      | و البصريان           |                       |               | , -                    |   |
| ابن الجوزى (النشر في القراءات                                   | ر بسريا<br>– الباقون | ا – بالتشديد          |               |                        |   |
| العشر) ص ۲۱۸، ۲۱۹                                               | J                    |                       |               |                        |   |
| أبو حيَّان (البحر المحيـط) جـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | - الجمهور            | -تخفيف التَّاء        | ۱۵۲ آل عمران  | وما قُتِلُوا           | ۲ |
| ص ۱۰۰                                                           | - الحسن              | <i>⊢</i> تشديد التًاء |               |                        |   |
| الفارسى (الحجة في علل                                           | –ابن عامر            | - بالتَّشديد          | ١٦٩ آل عمران  | ولا تحسبنَّ الديــن    | ٣ |
| القراءات السبع) حدد، ص                                          | - الباقون            | - مخفَّفة التَّاء     |               | قُتِلُوا               |   |
| ٣٩٧، ابن بحماهد (السبعة في                                      |                      |                       |               |                        |   |
| القراءات) ص٢١، أبـو حيـان                                       |                      |                       |               |                        |   |
| (البحر المحيط) جـ٣، ص ١١٨                                       |                      |                       |               |                        |   |
| ابن بحساهد (السبعة فسى                                          | أبو عمرو             | تُفتُح (بالتــاء      | ٤٠ الأعراف    | لا تفتُّح لهم أبــوابُ | ٤ |
| القراءات) ص۲۸۰                                                  |                      | خفيفة)                |               | السماء                 |   |
| ، الطوسى (تفسير التبيان) مجلــد                                 |                      |                       |               |                        |   |
| ٤ جـ٨، ص ٣٩٩،                                                   |                      |                       |               | Í                      |   |
| الفخر الرازي (التفسير الكبير)                                   | حمــــزة             | يُفتح بالياء          |               | <b>j</b>               |   |
| جه ۱۲، ص ۲۲،                                                    | والكسائي             | خفيفة                 |               |                        |   |
| أبو حيَّان (البحر المحيـط) حـــــ،                              |                      |                       |               |                        |   |
| ص ۲۹۹،                                                          |                      |                       |               |                        |   |
| الطبرى (حامع البيان في تفسـير                                   | الباقون              | تُفتَّـح بالتَّـاء    |               | }                      |   |
| القرآن) مجلده، حـ۸، ص٤٨٧                                        |                      | مشددة                 | 1             |                        |   |
| القرطبى (الجامع لأحكام                                          | عكرمة ابن            | محلّفوا               | ١١٨ التوبة    | على الثلاثة الذين      | ٥ |
| القرآن) حـ٨، ص ٢٨١                                              | خالد                 |                       |               | خُلُفوا<br>خُلُفوا     |   |
|                                                                 | جعفىر ابــن          | محالفوا               | 1             |                        | 1 |
|                                                                 | محمد                 |                       |               |                        |   |
|                                                                 | الباقون              | حُلُّفُوا             |               |                        |   |



| المصادر                                                     | القراء                | القراءة                                | السورة ورقمها | الآية            | 9   |         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------|------------------|-----|---------|
| الطوسى (تفسير التبيان) بحلد                                 | الجمهور               | على الضّـم                             | ۱ هود         | ثُمَّ مُصُّلت من | ٦   |         |
| ٥٠ حد ١١١ ص ٢٤٤                                             |                       | والتشديد                               |               |                  |     |         |
| العكبري (التبيان في إعسراب                                  | عكرمة                 | ا بـــالتّخفيف                         |               |                  |     |         |
| القرآن) حـ ٢، ص ٦٨٨                                         |                       | والبنسساء                              |               |                  |     |         |
| القرطبسي (الجسامع لأحكسام                                   |                       | للفاعل                                 |               |                  |     |         |
| القرآن) جـ٩، ص ٣                                            |                       |                                        |               |                  |     |         |
| الزجاح (معاني القرآن) جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | حمــــزة              | ضم العمين                              | ۲۸ هود        | فعُمّيتْ عليكُم  | ٧   |         |
| ص ٧٤، ابن مجاهد (السبعة نير                                 | والكسائي [            | رتشديد الميسم                          |               |                  |     |         |
| القراءات) ص٣٣٢،                                             | وحفسص ا               | بالبناء لما لم إ                       | }             |                  |     |         |
| القيسى (مشكل إعراب القرآن)                                  | 1 '                   | يُسمَّ فاعله 📗 ,                       |               |                  |     |         |
| جا، ص ۳۹۹،                                                  |                       | 1 1                                    | 4             |                  |     |         |
| لطوسي (تفسير التبيان) مجلـد                                 |                       | بفتح العيين ال                         | l .           |                  |     |         |
| د ۱۲۰ ص ۲۷۶                                                 | 1                     | ركسر الميسم<br>مع تخفيفهما             | 1             |                  |     |         |
| نفخر الرازى (التفسير الكبير)                                | 1                     | البنـــاء                              | 1             |                  |     |         |
| و ۱۷، ص ۲۱۳،<br>قرطبسی (الجسامع لأحكسام                     | 1                     | لفاعل                                  | \             |                  |     |         |
| الرطبسي (اجسامع لاحكسام<br>الرآن) جدم، ص ٢٥،                |                       |                                        |               |                  |     |         |
| ن الجزرى (النشر في القراءات                                 | 1                     |                                        |               |                  |     |         |
| نشر) جدا، ص ۲۸۸                                             |                       |                                        |               |                  |     | 1       |
| مياطى (اتحاف فضلاء البشر)                                   | - 1                   |                                        |               |                  |     | 1       |
| 100                                                         |                       |                                        |               |                  |     | 4       |
| ن بحساهد (السبعة نسى                                        | ن کشیر اب             | دَبُوا بضم ابر                         |               | لنوا أنهم قد ،   | افت | ^       |
| راءات) ص ۲۰۱۱، ۲۰۲۱                                         | فع رأبو اللق          | كــــاف   ونا                          | 71            | رِب <u>و</u> ا   | 3   |         |
| وسى (تفسير التبيان) مجلـد                                   | رو وابن   الط         | شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ا و ت         |                  |     |         |
| جد ۱۱۱ ص ۲۶۶،                                               | -                     | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |               | \                |     | 1       |
| کبری (التبیان فی اِعــراب<br>-                              |                       | لسرها                                  | اوه           | 1                |     | - 1     |
| آن) حديم ص ١٨٨،                                             | القر                  |                                        | 12            |                  |     | Ì       |
| طبسى (الجامع لأحكام                                         | ساصم الفر<br>ندّ الله | بـــوا عــ                             | پر<br>چين ا   |                  |     |         |
| آن) جـ٩ ، ص٣                                                | زه   الفر<br>نسائی    | عيمست و م                              | الذًا         |                  |     |         |
|                                                             | سانی ا                | ا د                                    | 1             | 1                | - 1 | لــــــ |



| المصادر                                                 | القراء    | القراءة              | السورة ورقمها | الآية             | ٩   |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|-------------------|-----|
| الفراء (معانى القرآن) جــ٧،                             | عــاصم    | نجحسى بنسسون         | ۱۱۰ يوسف      | فُنجِّيَ من نشاءُ | ٩   |
| ص ٥٦، ابن بحاهد (السبعة في                              | وابن عامر | واحدة وتشديد         |               |                   |     |
| القراءات) ص۲۵۲                                          |           | الجيم                |               |                   |     |
| ابسن خالویــه (الحَجَّــة فـــی                         |           | ,                    |               |                   |     |
| القراءات السبع) ص ١٧٤                                   |           |                      |               |                   |     |
| القيسي (الكشف عن وجوه ا                                 | 25 21 11  | 9.0                  |               |                   |     |
| القراءات السبع) حـ٧ ، ص١٧                               | الباقون   | ننجى بنونسين         |               |                   |     |
| الزمخشري (الكشَّاف) حــ٧،                               |           | وتخفيف الجيم         |               |                   |     |
| ص ۵۱۰                                                   |           |                      |               |                   |     |
| الفخر الرازي (التّفسير الكبير)                          | ]         |                      |               |                   |     |
| حد۱۱، ص ۲۲۷، حـ۲۲ ص                                     |           |                      |               |                   |     |
| 717                                                     |           |                      |               |                   |     |
| العكبري (التبيان في إعراب                               | ļ         |                      |               |                   |     |
| القرآن) جـ٧، ص ٧٤٧                                      |           |                      |               | ļ                 |     |
| القرطبسي (الجسامع لأحكسام                               | {         |                      |               |                   |     |
| القرآن) جـ٩، ص ٢٧٧                                      |           |                      |               |                   |     |
| ابسن بحساهد (السسبعة فسي                                | الجمهور   | بـــالضم             | ١٥ الحجر      | إنّما سُـكُرت     | ١., |
| القراءات) ص٣٦٦،                                         | Ì         | والتَّشديد على       |               | أبصارُنا          |     |
| ابس خالویسه (الحجسة فسي                                 |           | البناء لما لم يُسمَّ |               |                   |     |
| القراءات السبع) ص ١٨١                                   | }         | فاعله ا              |               |                   |     |
| القيسى (الكشف عن وحوه                                   |           | بالفتح وكسر          |               |                   |     |
| القراءات السبع وعللها                                   | )         | الكاف سكرت           | ļ             |                   |     |
| وحججها) جدم، ص ٣٠                                       | ابن دنیر  |                      |               |                   |     |
| الطوسمى (تفسمير التبيسان)                               |           | (مبنى للفاعل)        |               |                   |     |
| جـ ١٤، ص ٣٢٢                                            |           |                      |               | ļ                 |     |
| الز غشرى (الكشاف) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |           |                      |               | ļ                 |     |
| ص ۷۳ ه                                                  | ļ         |                      |               |                   |     |
| العكبري (التبيان في إعراب                               |           |                      |               |                   |     |
| القرآن) حــ۲، ص ۷۷۸                                     |           |                      |               |                   | ]   |
| الدميماطي (اتحساف فضلاء                                 |           |                      |               |                   | ]   |
| البشر) ص ۲۷٤                                            |           |                      |               |                   |     |



| المصادر                                       | القراء      | القراءة          | السورة ورقمها | الآية                    | ٩  |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------------|----|
| الفراء (معانى القرآن) جــ٧ ،                  | نافع وابسن  | تشديد اللام      | ١٨ الكهف      | ولَمْلِئْتَ منهمُ رُعبًا | 11 |
| ص ۱۳۷، ابن بحاهد (السبعة                      | كثير        |                  | ı             |                          |    |
| تى القراءات) ص٣٨٩                             |             |                  | 1             |                          |    |
| ابن خالویسه (الحجسة فسی                       |             | تخفيف اللاَّم    |               |                          |    |
| القراءات السبع) ص١٩٧                          | وروی عن     | ,                |               |                          |    |
| القيسي (الكشف عن وحوه                         | ابـن كثــير |                  | 1             |                          |    |
| القراءات السبع وعللها                         | بالتخفيف    |                  |               |                          |    |
| وحجمها) جد٢ ، ص ٥٧                            | Į           |                  |               |                          |    |
| الفخر الرازي (التفسير الكبير)                 | 1           |                  |               |                          |    |
| جدا ۲، ص ۱۰۱<br>العکبری (التبیان نسی إعراب    |             |                  | 1             |                          |    |
| القرآن) حدى، ص ٨٤١                            |             |                  | ı             |                          |    |
| القرطبسي (الجسامع لأحكسام                     |             |                  |               |                          |    |
| القرآن) جدا ص ۳۷۶                             |             |                  |               |                          |    |
| ابن محاهد (السبعة في                          | نافع وابسن  | ضم الحساء        | ۸۷ طه         | حُمِّلنا أوزارًا         | ۱۲ |
| القراءات) ص۲۶                                 | کثیر وابــن | وتشديد الميـــم  |               |                          |    |
| ابسن خالويسه (الحجسة فسي                      | عـــامر     | مكســـورة        |               |                          |    |
| القراءات السبع) ص ۲۲۱                         | وحفيص       | (حُمُّلنا)       |               |                          |    |
| القرطبسي (الجسامع لأحكسام                     | ورويس       |                  |               |                          |    |
| القرآن) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الباقون     | بفتح الحرفين     |               |                          |    |
|                                               | واختــــاره | خفيفة الميسم     |               |                          |    |
|                                               | ابو عبيــدة | (حَمَلنا)        |               | i                        |    |
|                                               | وأبو حاتم   |                  |               | :                        |    |
| الزمخشري (الكشّاف) حـــ٣،                     | رضوان بن    | بتشديد الكاف     | ٥٦ الأنبياء   | ثُمَّ نُكِسُوا           | 18 |
| ص ۱۲۰                                         | عبد المعبود | على ما لم يُسمَّ |               | <b>'</b>                 |    |
|                                               |             | فاعله            |               |                          |    |
| الفخر الرازي (التَّفسير الكبير)               | الباقون     | بالتَّخفيف       |               |                          |    |
| جـ۲۲، ص ۱۸٦                                   |             |                  |               |                          |    |



| المصادر                                        | القواء     | القراءة             | السورة ورقمها | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P  |
|------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ابسن بحساهد (السسبعة فسى                       | ابن عامر   | بالتشديد            | ٩٦ الأنبياء   | حتى إذا فُتحِتْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٤ |
| القراءات) ص٤٣١،                                |            |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| القيسى (الكشف عن وجموه                         | الباقون    | بالتخفيف            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| القراءات السبع وعللهما                         |            |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| وحججها) جـ٢، ص ١١٤                             |            |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| الطوسي (تفسير التبيان) بملـد                   |            |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| ۷، جه ۱۷، ص ۲٤٧                                |            |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| الزجَّاج (معاني القرآن                         | الجمهور    | بضم الياء وفتح      | ٢٣ الحج       | يُحلُّونَ فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 |
| وإعرابه) جـ۲، ص ۲۰۳                            |            | الحاء بالتشديد      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                                                |            | والتخفيف            |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| العكبرى (التبيان فسي إعـراب                    | ابن عباس   | - بفتح الياء        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| القسرآن) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |            | والتحفيف            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| ۲۰۸، أبو حيان (البحر المحيط)                   | ;          |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| جـ٦، ص٣٣٥                                      | ,          |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| ابسن بحساهد (السبعة فسى                        | اهـــــل   | بتخفيف الـدَّال     | ، ۽ الحج      | لَهُدُّمت صوامِعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٦ |
| القراءات) ص٤٣٨،                                | الكونــــة | بالبنــاء لمـــا لم |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ļ  |
| ابسن خالويسه (الحجسة فسي                       | وابن كثـير | يُسمَّ فاعله        |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| القراءات السبع) ص ٢٢٩،                         | وأبو جعفر  |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| القيسى (الكشف عن وحوه                          | الباقون    | بالتشديد بالبناء    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ļ  |
| القسراءات السبع وعللها                         | ļ          | لما لم يُسمم        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| وحججها) جدا، ص ۱۲۱،                            |            | فاعله               |               | ļ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| الطوسي (تفسير التبيان) محلد                    |            |                     |               | P. Control of the con |    |
| ۲۸۱ ص ۲۸۱                                      |            |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| القرطبى (الجسامع لأحكسام                       | Ì          |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| القرآن) حـ١١، ص ٧١                             | ĺ          |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| أبو حيَّان (البحر المحيط)ج،                    | }          | ļ                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| ص ۷٤٧                                          |            |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| ابن الجزرى (النشر في القراءات                  |            |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| العشر) جـ٢١ص ٣٢٧                               |            |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |



| المصادر                                               | القراء    | القراءة           | السورة ورقمها | นูปิเ                 | ٩  |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------------|----|
| ابن بحاهد (السبعة في                                  | ابن عامر  | بتشديد التّاء     | ٥٨ الحج       | ثُمَّ قُتِلُوا        | ۱۷ |
| القراءات) ص٤٣٩، الطوسى                                | الباقون   | بالتخفيف          |               |                       |    |
| (تفسير التبيان) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |           |                   |               |                       |    |
| Y90,00                                                |           |                   |               |                       |    |
| أبو حيَّان (البحر المحيـط) جــ٥                       | الجمهور   | بضم الحساء        | ۳ النور       | وخُرِّم ذلك على       | ۱۸ |
| ص ۳۹٦                                                 |           | وتشديد الراء      |               | المعرمنين             |    |
|                                                       | زیـد بــن | بفتح الحساء       |               |                       | i  |
| i                                                     | على       | وضمم المراء       |               |                       |    |
|                                                       |           | (حَرُم)           |               |                       | _  |
| ابن مجاهد السبعة في القراءات)                         | ابن کثیر  | بنونين وتخفيف     | ٢٥ الفرقان    | ونُــزِّل الملائكـــة | ۱۹ |
| ص ۲۴،                                                 | وحده      | الزای مع البناء   |               | تنزيلاً               |    |
|                                                       |           | للفاعل            |               |                       |    |
| ابىن خالويىــە (الحجــة فــى                          | الباقون   | بنسون واحسدة      |               |                       |    |
| القراءات السبع) ص ٢٤٠، أبو                            | ĺ         | مشدّدة السرّاي    |               |                       |    |
| حيان (البحر الحيط) حده،                               |           | على البناء لما لم |               | }                     | Ì  |
| ص٥٣٠                                                  |           | يُسمُّ فاعله      |               |                       |    |
| ابن بحساهد (السبعة فسى                                | نسافع بسن | يُضاعَفُ          | ٦٩ الفرقان    | يُضاعف له العداب      | ۲  |
| القراءات) ص٤٦٧                                        | 1         | }                 |               |                       |    |
| القرطبى (الجسامع لأحكسام                              |           |                   |               |                       |    |
| القرآن) حـ۱۳، ۷۷                                      | ابن کثیر  | يُضَعَّفُ بتشديد  |               | [                     |    |
|                                                       | 1         | العين وطسرح       |               | ł                     |    |
|                                                       | ļ         | الألف وبالجزم     |               |                       |    |
|                                                       |           | نُضَعِّفُ بضم     |               |                       |    |
|                                                       | سليمان    | النون وكسمر       |               |                       |    |
|                                                       |           | العين الشيدّدة    |               |                       |    |
|                                                       |           | مـع البنـاء       |               |                       |    |
|                                                       | <u> </u>  | للفاعل            |               |                       |    |



| المصادر                                                 | القراء                     | القراءة                                   | السورة ورقمها | الآية              | ٩   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------|-----|
| ابن بحاهد (السبعة في                                    | الجمهور                    | بالتشــــديد                              | ٥٧ الفرقان    | ويُلَقُّون فيها    | 71  |
| القراءات) ص۲۸، القيسسي                                  |                            | والبنساء لمسا لم                          |               | · · · · · ·        |     |
| (الكشف عن وجموه القراءات                                |                            | يُسمُّ فاعله                              |               |                    |     |
| السبع) حســــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | ابر بكــر                  | بـــالتحفيف                               |               |                    |     |
| الطوســـــى (تفســـير التبيـــــان)                     | وحمــــــزة                | والبناء للفاعل                            |               |                    |     |
| ید۱۹، ص ۵۰۰                                             | والكسائي                   |                                           |               |                    |     |
| أبو حيَّان (البحر المحيـط) حــ٧                         | مالك بىن                   | بالتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٩١ الشعراء    | وبُـرِّزت الجحيــم |     |
| ص ۲۰                                                    | دينار                      | وبالتخفيف                                 |               | للغاوين            | 77  |
| ابن محاهد (السبعة في                                    | العامة                     | بالتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۲۳ سبأ        | حتّی إذا فزّع      | 74  |
| القراءات) ص٥٣٠                                          |                            | والبناء لمسا لم                           |               | ی در               |     |
| الزمخشري (الكشاف) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                            | يُسمَّ فاعله                              |               |                    |     |
| ص ۸۰،                                                   | الحسن                      | بـــالتخفيف                               |               |                    |     |
| القرطبسي (الجسامع لأحكسام                               |                            | والبنـــاء لمــــا لم                     |               |                    |     |
| القرآن) جــ١٤، ص ٢٩٨                                    |                            | يُسمَّ فاعله                              |               |                    |     |
|                                                         | ابن عامر                   | بالتشـــديد                               |               |                    |     |
|                                                         | ı                          | والبناء للفاعل                            |               |                    |     |
| أبو حيَّان (البحر المحيـط) جــ٧                         | الجمهور                    | بضم الياء وفتح                            | ۳۳ فاطر       | يُحلُّون فيها      | 7 1 |
| ص ۲۰۰                                                   |                            | الحاء وبالتشديد                           |               |                    |     |
|                                                         | ابن عباس                   | بفتـــح اليـــاء                          |               |                    |     |
| 1 1 1 1 1 1 1                                           |                            | والتخفيف                                  |               |                    |     |
| أبو حيَّان (البحر المحيـط) حــ٧                         | الجمهور                    |                                           | ۱۹ یس         | أئن ذُكُرتُم       | 40  |
| ص ۲۱۶                                                   | أبـو جعفــر<br>وخمالد بــن | ا تخفیفها                                 |               |                    |     |
|                                                         | اليـــاس                   |                                           |               |                    |     |
|                                                         | وطلحـــة                   |                                           |               |                    |     |
|                                                         | والحســــن                 |                                           |               |                    |     |
|                                                         | وقتادة وأبو<br>حيـــــوة   |                                           |               |                    |     |
|                                                         | والأعمسش                   |                                           |               |                    |     |
|                                                         | عن طريسق                   | }                                         |               |                    |     |
|                                                         | ا زائــــدة                |                                           | ļ             |                    |     |
|                                                         | والأصمعــى<br>عن نافع      |                                           |               |                    |     |
|                                                         | ا س ت                      |                                           |               |                    | ]   |



| المصادر                                       | القراء         | القراءة               | السورة ورقمها | الآية                 | ۴  |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----|
| أبو حيَّان (البحر المحيط)                     | جناح ابن       | تخفيف الكاف           | ۱۳ الصافات    | وإذا ذُكِّـــــروا لا | 47 |
| جـ٧ ص ٢٤٠                                     | حبيش           |                       |               | يذكرون                |    |
|                                               | الباقون        | بالتشديد              |               |                       |    |
| ابن بحاهد (السبعة في                          | عياصم وحمسزة   | بـــالتخفيف           | ۷۱ الزمر      | فُتحِتْ أبوابُها      | 44 |
| القراءات) ص٦٤٥                                | والكسائي       | والبنــاء لمـــا لم   |               |                       |    |
| ابن خالویه (الحجة نسي                         |                | يُسمَّ فاعله          |               |                       |    |
| القراءات السبع) ص ۲۸۰                         | الباقون        | ا بالتّشــــديد       | i.            |                       |    |
| الطوسى (تفسير التبيان)                        |                | وبالنِمُاء لما لم     |               |                       |    |
| الجحلمة التاسع، حديد ٢،                       |                | يُسمَّ فاعله          |               |                       |    |
| ص ۸ غ                                         |                |                       |               |                       |    |
| القرطبي (الجامع لأحكام                        | الجمهور        | بالتّشديد مـــع       | ٣ فصلت        | كتاب فُصِّلت أياته    | ۲۸ |
| القرآن) جـ٩، ص ٣                              |                | البناء لما لم يُسمَّ  |               | į                     |    |
|                                               |                | فاعله                 |               |                       |    |
|                                               | عكرمة          | ب_التحفيف             |               | ,                     |    |
|                                               |                | وبناء الفاعل          | i             |                       |    |
| أبو حيان (البحر المحيط)                       | زید بن علی     | وُرِّثُــوا مبنيًـــا | ۱٤ الشورى     | وإنَّ الذين أورثُوا   | 79 |
| ا جد٧ ص ٤٩٠                                   |                | للمفعول مشدّد         |               |                       |    |
|                                               |                | الرَّاء               |               |                       |    |
|                                               | الجمهور        | بالتخفيف              |               |                       |    |
| ابن بحاهد (السبعة في                          | ابــو عمــــرو | قَتِلُوا              | ٤ محمد        | والذين قُتِلوا        | ٣, |
| القراءات) ص۲۰۰                                | وحفص           |                       |               |                       |    |
| ابن خالویه (الحجة فسي                         | الحسن          | ءَ الله و<br>قتسلوا   |               |                       |    |
| القراءات السبع) ص٣٠١                          | العامة         | قاتلوا                |               |                       |    |
| القرطبي (الجامع لأحكام                        | الجحـــدرى     | قَتُلُــوا بفتـــح    |               |                       |    |
| القرآن) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | وعيس بن عمرو   | القاف والتّاء         |               |                       |    |
|                                               | وأبو حيوة      | من غير ألف            |               |                       |    |



| المصادر                                             | القراء            | القراءة              | السورة ورقمها | الآية                  | ٩  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|------------------------|----|
| أبسو حيَّسان (البحسر                                | الجمهور           | بالتشديد مبنيًا      | ه الجمعة      | مَثَلُ الذين حُمُّلوا  | ٣١ |
| المحيط) حد ، ص٢٦٣                                   |                   | للمفعول              |               |                        |    |
| الفخر الرازى (التفسير                               | يحيى بسن يعمسرو   | بالتخفيف مبنيًّا     |               |                        |    |
| الكبير) جـ٣، ص ٥                                    | وزید بن علی       | للفاعل               |               |                        |    |
| العكبرى (التبيان فى                                 | قراءة العامة      | بتخفيف الميم         | ١٤ الحاقة     | وحُمِلَــت الأرضُ      | ٣٢ |
| إعراب القرآن) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                   |                      |               | والجَبالُ              |    |
| ص ۱۲۳۷                                              | عبد الحميد عن ابن | بالتُشديد            |               |                        |    |
| ، القرطبسي (الجــــامع                              | عامر              |                      |               |                        | !  |
| لأحكسام القسرآن)                                    |                   |                      |               |                        |    |
| حــــ۱۱، ص ۲۲۶،                                     |                   |                      |               |                        |    |
| ٥٣٧                                                 |                   |                      |               |                        |    |
| ابن بحاهد (السبعة فسي                               | عاصم وحمسزة       | بـــالتَّخفيف        | ١٩ النبأ      | وفتحت السماءُ          | ٣٣ |
| القراءات) ص٦٦٨                                      | والكسائي          | والبناء لما لم       |               | فكانت أبوابًا          |    |
| الفخر الرازى (التفسير                               |                   | يُسمَّ فاعله         |               | . 1                    |    |
| الكبير) حـ٣١، ص١١                                   | الباقون           | بالتشــــديد         |               |                        |    |
|                                                     |                   | والبنــاء لمــــا لم |               |                        |    |
|                                                     |                   | يُسمَّ فاعله         |               |                        |    |
| الزمخشري (الكشّاف)                                  | وردت هذه القراءة  | بـــالتخفيف          | ۽ التکوير     | وإذا العِشَارُ عُطُّلت | 72 |
| جه ٤٠٧ ص ٧٠٧                                        | فـــى المـــدر    | والتَّشديد           |               |                        |    |
| ļ                                                   | المستخدم          |                      |               |                        |    |
| الزمخشري (الكشَّاف)                                 | وردت هذه القراءة  | بـــالتخفيف          | ه التكوير     | وإذا الوحُــــوش       | 40 |
| حے، ص ۲۰۷                                           | في المسدر         | والتشديد             |               | گ<br>خشیرت             |    |
|                                                     | المستخدم          |                      |               |                        |    |
| ابن مجاهد (السبعة في                                |                   | بـــالتخفيف          | ٦ التكوير     | وإذا البحــــارُ       | ٣٦ |
| القراءات) ض٦٧٣،                                     | عمرو              | والبنساء لمسا لم     |               | ا سُجِّرت              |    |
| ابن خالویه (الحجة فی                                |                   | يُسمَّ فاعله         |               |                        |    |
| القراءات السبع)                                     |                   |                      |               |                        |    |
| ص ۳۳۰                                               |                   |                      |               |                        |    |



| التنسيديد النام و المناه عن المنسي (الكشف عن المنسي (الكشف عن المنسي (الكشف عن المنسي وحوه الغراءات السبع المنسية فاعلم وحده المناه المنسية في | المصادر              | القراء           | القراءة                                 | السورة ورقمها | الآية               | ٩  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------|----|
| التخفيف والذا المشحدة القراء التكوير بالتخفيف ناعله والمنطقة والكنشاف المشحدة المستحدة المستحدة والمستحدة | القيسي (الكشف عن     | نافع وابسن عسامر | بالتشـــديد                             |               |                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وجوه القراءات السبع  | وحفص عن عاصم     | والبناء لما لَــم                       |               |                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وعللها وحججها)       |                  | يُسمَّ فاعله                            |               |                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جـ۲، ص ۳۶۳           |                  |                                         | n .           | •                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الزمخشري (الكشّاف)   |                  |                                         |               |                     |    |
| النسراوات) م ۱۷۳۳ التشديد الباتون النساية (الحجة في التشديد الباتون النسبع) التسراوات السبع التي (الكشف عن وحوه القراوات السبع التي (الكشف عن وحوه القراوات السبع الرغشرى (الكشف عن الزغشرى (الكشف عن الخيري بالتشديد نافع وحفص وابن التيسى (الكشف عن وحوالة السبع التيخفيف حزة والكسائي حـ٢ و ١٦١٣) وعللها وحجها) وعللها وحجها) وعللها وحجها) وعللها وحجها) التخفيف حزة والكسائي حـ٢ و١٦٣٠، ١٢١٤ وعللها وحجها) الزغشرى (الكشاف) حـ٤ و من ٧٠٧ التخفيف في المصدر الذي حـ٤، ص ٧٠٧ التخفيف في المصدر الذي حـ٤، ص ٧٠٠ تناولته تناولته المدور وتتحها عبيد بن جبر القرطيــــى (الحامع المدور وتتحها عبيد بن جبر القرطيــــى (الحامع المدور وتتحها عبيد بن جبر القرطيـــــى (الحامع المدور وتتحها عبيد بن جبر القرطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جے؛، ص ۲۰۷           |                  |                                         |               |                     |    |
| التشديد الباتون النصراءات و المحجة في التشديد الباتون النصراءات السبع القيسي (الكشف عن ص٢٣٦ وحوه القراءات السبع القيسي (الكشف عن وحوه القراءات السبع النشديد الخشرى (الكشف عن الخشرى (الكشفاف) حـ٢٠ ص٢٣٦ والأعشرى (الكشفاف) حـ٤ م ٧٠٧ وخوه القراءات السبع التشديد خزة والكسائي وحوه القراءات السبع التشديد مرة والكسائي حـ٢ ص٣٣٦ ، ١٩٤٤ وعليه وحجهها) وعليه وحجهها الزغشرى (الكشفاف) حـ٤ ص٣٣٠ ، ١٤٤٤ والتخفيف في المصدر الدي حـ٤، ص٣٠ التخفيف في المصدر الدي حـ٤، ص٣٠ المحدود والتخفيف الصاد عبيد بن عمير القرطبي (الحشاف) الصادور وتحهها الصادور وتحهها الصادور وتحهها الصادور وتحهها المحدور وتحهها المحدور وتحهها المحدور وتحهها المحدور وتحهها المحدور وتحها المحدور وتحهها المحدور وتحها المحدور وتحمل المحدور | ابن مجاهد (السبعة في | نافع وعاصم وابن  | بالتحفيف                                | ١٠ التكوير    | وإذا الصُحـــــفُ   | ٣٧ |
| التشديد الباتون ابن خالويه (الحجة في القسراءات السبع) القسراءات السبع القيسي (الكشف عن مهرة وإذا الجحيد المخشري (الكشف عن التخشري (الكشف عن التشديد الفع وحفص وابن القيسي (الكشف عن مثرًّرت مثرًّ وإذا الجحيد التكوير بالتشديد الفع وحفص وابن القيسي (الكشف عن مثرًّ والكسائي وحلها وحجها) وطلها وحجها) وطلها وحجها) وطلها وحجها) الزغشري (الكشاف) التخفيف همرة والكسائي حـ٢ ص٣٣، ١٦٤، ٣٤٤ الرحية الرغشري (الكشاف) حـ٤، ص٣٠، الأعدود والتخفيف في المصدر الدي حـ٤، ص٣٠، المادور وتحهدا المعدور وتحهدا العدين بيعر المحدام القـرآن) المحدور وتحمدا المعدور وتحهدا المعدور وتحمدا المعدور وتحمدا المعدور وتحمدا المعدور وتحمدا المعدور المحدام القـرآن) المحدور المحدام المحدور ال | 1                    | Į.               |                                         |               | اً نُشِرَتُ         |    |
| القيسى (الكشف عن وجوه القراءات السبع وحلها وحجها) وحوه القراءات السبع وحلها وحجها) وحلها وحجها) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابن خالویه (الحجة في |                  | بالتَّشديد                              |               |                     |    |
| القيسي (الكشف عن وجوه القراءات السبع وعلها وحجها) وجوه القراءات السبع وعلها وحجها) وحجها) وحجها) الزغشري (الكشاف) عن الزغشري (الكشاف) عن القيسي (الكشف عن وحقص وابن القيسي (الكشف عن فكوان وجوه القراءات السبع التخفيف هزة والكسائي حـ٢ ص٣٦، ٣٦٤، وعللها وحجها) وعللها وحجها) الزغشري (الكشاف) حـ٤ ص ٧٠٧ الزغشري (الكشاف) حـ٤ ص ٧٠٧ الأخدود والتخفيف والتخفيف في المصدر الذي حـ٤، ص ٧٣٠ تناولته تناولته الصدور ونتجها الصدور ونتجها المصدور ونتجها المصدور ونتجها المصدور ونتجها المصدور ونتجها المحدور ونتحدور ونتح | القراءات السبع)      |                  |                                         |               |                     |    |
| وحوه القراءات السبع وحجها) وحجها) الزعشرى (الكشّاف) النعشرى (الكشّاف) عن ٢٠٨ وإذا الجحيام ١١ التكوير بالتشديد نافع وحفص وابن القيسى (الكشف عن معرّت التخفيف أمارة والكسائى حـ٢ ص١٣٣، ١٣٤، وعللها وحجها) وعللها وحجها) بالتخفيف محزة والكسائى حـ٢ ص١٣٣، ١٣٤، ٢٣٠، وعللها وحجها) حـ٤ ص١٣٠ الزعشرى (الكشّاف) حـ٤ ص١٣٠ الزعشرى (الكشّاف) حـ٤ ص١٣٠ الأعدود والتخفيف في المصدر الذي حـ٤، ص١٣٠ العاديات بتخفيف الصاد عبيد بن عمير القرطبي (الجامع وفتحها الصدور وفتحها المعدور الحكرام القرارة) وفتحها الصدور وفتحها العاديات بتخفيف الصاد عبيد بن حبير المحكمام القرارة) وفتحها الصدور وختها المعدور وختحها التعدير المحكمام القرارة) وحكرام القرارة) وخصرال المحدور وختحها القرارة) وحكرام القرارة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ص٣٣٦                 |                  |                                         |               |                     |    |
| رعللها رحجها) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | القيسي (الكشف عن     |                  |                                         |               |                     |    |
| الرخشرى (الكثنّاف) التكوير بالتشديد نافع وحفص وابن القيسى (الكثنّاف) وجوه القراءات السبع وجوه القراءات السبع مشعرت وعللها وحجها) وعللها وحجها) وعللها وحجها) بالتخفيف حمزة والكسائى حـ٢ ص٢٣، ٢٦٤، ٣١٤ الرخشرى (الكثنّاف) حـ٤ ص ٧٠٧ الرخشرى (الكثنّاف) حـ٤ ص ٧٠٠ الأخدود والتخفيف في المصدر الذي حـ٤، ص ٧٠٠ تناولته تناولته القراءة القراءة القراءة القراءة القراءة والخسام المدور وخصّل مـا فـى ١ العاديات بتخفيف الصاد عبيد بن عمير القرطبـى (الجامع وفتحها سعيد بن حبير القرطبـى (الجامع وفتحها سعيد بن حبير القرطبـى (الجامع وفتحها سعيد بن حبير القرطبــى (الجامع وفتحها سعيد بن حبير المحام القــرآن) يعمر حـ٢٠ ص ١٦٢ وحَصَلُ يعيى بن يعمر حـ٢٠ ص ١٦٢ وحَصَلُ يعيم بن يعمر حـ٢٠ ص ١٦٢ وحَصَلُ يعيم بن يعمر حـ٢٠ ص ١٦٢ وحَصَلُ يعيم بن يعمر حـ٢٠ ص ١٦٢ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وجوه القراءات السبع  |                  |                                         |               |                     |    |
| الزعشرى (الكشاف) المرد الله التكوير بالتشديد نافع وحفص وابن القيسى (الكشاف عن في المرد الله المرد المرد الله الله المرد الله المرد الله المرد الله المرد الله المرد الله المرد  | وعللها وحججها)       |                  |                                         |               |                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جد۲ ص ۳۹۳            |                  |                                         |               |                     |    |
| ۳۸ وإذا الجحيام ۱۲ التكوير بالتشديد نافع وحفص وابن القيسى (الكشف عن وجوه القراءات السبع المعرّرت التكوير بالتخفيف حمزة والكسائى حـ۲ ص٣٦٦، ٣٦٤، ٣٦٤، ٣٦٤، ٣٦٤، ٢٦٢، الزخشرى (الكشّاف) حـ٤، ص ٧٠٧ التشاف عن المصدر الدى الزخشرى (الكشّاف) الأخدود والتخفيف في المصدر الذي حـ٤، ص ٣٧٠ تناولته تناولته القراءة القراءة القراءة القراءة القراءة القراءة الأحكام القراءة وقتحها المعدور وتحميّل ما فـي ١١ العاديات بتخفيف الصاد عبيد بن عمير القرطبي (الجامع المصدور) يعيى بن يعمر المحكام القـرآن) الصدور (حَصَلُ) يعيى بن يعمر حـ٢، ص ١٦٣ ١٦ العاديات (حَصَلُ) يعيى بن يعمر حـ٢، ص ١٦٣ ١٦ العاديات (حَصَلُ) يعيى بن يعمر حـ٢، ص ١٦٣ ١٦ العاديات (حَصَلُ) يعيى بن يعمر حـ٢، ص ١٦٣ العدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الزمخشرى (الكشَّاف)  |                  |                                         | 1             |                     |    |
| شعُرت وحوه القراءات السبع وحجها) وعللها وحجها) التخفيف حمزة والكسائى حـ٢ ص٣٦٣، ٢٦٤، ٢٦٤، ٢٦٤ الزعشرى (الكشّاف) حـ٤ ص ٧٠٧ حـ٤، ص ٧٠٧ التشـــديد وردت هذه القراءة الزعشرى (الكشّاف) الأخدود والتخفيف في المصدر الذي حـ٤، ص ٧٣٠ تناولته تناولته القرابي القرطبي (الجـامع وفتحهـــا سعيد بن حبير القرطبي (الجـامع الصدور) يحيى بن يعمر حـ٢، ص ٢٦٢ (حَصَلُ) يحيى بن يعمر حـ٢، ص ٢٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                  |                                         |               |                     |    |
| التخفيف حمرة والكسائى حـ٢ ص٣٦، ٣٦٤، ٣٦، ٢٠١٥ الزغشرى (الكشّاف) عـ٤ ص٢٠٠ الزغشرى (الكشّاف) عـ٤ ص٢٠٠ الزغشرى (الكشّاف) عبد المعدود والتّخفيف في المصدر اللذي حـ٤، ص ٧٣٠ تناولته تناولته القرطبي (الجيامع وفتحها الصدور المعدود وفتحها سعيد بن عمير المحام القيران) الصدور وفتحها سعيد بن جبير المحكم القيران) الصدور حكام القيران) يحيى بن يعمر حـ٢، ص ١٦٣ المحدور حكام القيران)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | القيسى (الكشف عن     | نافع وحفص وابسن  | بالتشديد                                | ۱۲ التكوير    | وإذا الجحيــــــــم | ٣٨ |
| بالتخفيف همزة والكسائى جـ٢ ص٣٦، ٣٦، ٣٠٠<br>الزمخشرى (الكشّاف)<br>٣٩ تُقِسل أصحابُ ٤ البروج بالتشدديد وردت هذه القراءة الزمخشرى (الكشّاف)<br>الأحدود والتخفيف في المصدر الذي حـ٤، ص ٧٣٠<br>تناولته تناولته القرطبي (الجامع بمخفيف الصاد عبيد بن عمير القرطبيي (الجامع القدران)<br>الصدور وفتحها سعيد بن حبير لأحكام القران)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وحوه القراءات السبع  | ذكوان            |                                         |               | دلا<br>سعرت         |    |
| الزغشرى (الكشّاف) البروج بالتشهديد وردت هذه القراءة الزغشرى (الكشّاف) الأخدود والتّخفيف في المصدر الذي جـ٤، ص ٧٣٠ تناولته تناولته القرطبي (الجسامع وفتحها سعيد بن جبير المحكام القهران) الصدور وفتحها سعيد بن جبير المحكام القهران) يحيى بن يعمر حـ٢٠، ص ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                    |                  |                                         |               |                     |    |
| الأعدود والتّخفيف في المصدر الذي القراءة الوخشري (الكشّاف) الأعدود والتّخفيف في المصدر الذي حـ٤، ص ٧٣٠ تناولته تناولته وحُصِّل مـا فــي ١٠ العاديات بتخفيف الصاد عبيد بن عمير المرطبــي (الجــامع وفتحهــــا سعيد بن حبير لأحكــام القـــرآن) الصدور حـــك، ص ١٦٣ مراك) يحيى بن يعمر حــ١٠، ص ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N .                  | حمزة والكسائي    | بالتخفيف                                |               |                     |    |
| الأعدود والتّخفيف في المصدر الذي حدة، ص ٧٣٠ والتّخفيف في المصدر الذي حدة، ص ٧٣٠ تناولته القرطبي (الحشّاف) والتّخفيف الصاد عبيد بن عمير القرطبي (الجامع وفتحها سعيد بن حبير الأحكام القرران) الصدور وفتحها سعيد بن حبير الأحكام القرران)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                    | ļ                |                                         |               |                     |    |
| الأخدود والتّخفيف نبي المصدر الدي جـ٤، ص ٧٣٠ تناولته تناولته القرطبي (الجـامع وقتحهـا سعيد بن عمير القرطبي (الجـامع وفتحهـا سعيد بن حبير الأحكـام القـرآن) الصدور حـ٧، ص ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 1                | <br>                                    |               |                     |    |
| تناولته القرطبي (الجاديات بتخفيف الصاد عبيد بن عمير القرطبي (الجامع وفتحها سعيد بن عبير الأحكام القرآن) الصدور حراً (حَصَلُ) يحيى بن يعمر حراً ، ص١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                    | 1                |                                         | ٤ البروج      |                     | ۲۹ |
| العدور العاديات بتخفيف الصاد عبيد بن عمير القرطبي (الجامع وفتحها سعيد بن عمير الأحكام القررآن) الصدور حرري الأحكام القررآن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جـ ٤، ص ٧٣٠          | _                | والتخفيف إ                              |               | الاخدود             |    |
| الصدور وفتحها سعيد بن حبير لأحكام القرآن) الصدور (حَصَل) يحيى بن يعمر جر، ٢٠ ص ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - A 1                |                  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |               |                     |    |
| (حُصَلُ) یعیی بن یعمر جد، ۲، ص ۱۶۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                    | 1                | i .                                     | ۱۰ العادیات   | _                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 ` ~ `              | 1                | }                                       |               | الصدور              |    |
| ا نصر بن عاصم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , , , , , , , , ,    | نصر بن عاصم      | (حس)                                    |               |                     |    |



\* وسابين هنا أهم التعليلات والاحتجاجات المتعلّقة بهذه الوجوه من القراءات، وسأكتفى منها بما أحده مُغنيًا عن ذكر نظائره وأشباهه دفعًا للإطالة. فمن الجدول السّابق يتّضح أنَّ للتّخفيف والتّشديد عدة حوانب في القراءات فمثّلا:

١ - قد يكون هناك فعل ماضٍ مبنى لما لم يُسمَّ فاعله مخفَّف يتحوَّل إلى التشديد :

كما فى قول تعلى: ﴿ وَكُولُنْتَ ﴾ (١) و ﴿ فُكِسُ وَا ﴾ (١) ، و ﴿ فُكِمَ سَا ﴾ (١) ، و ﴿ فُكُ لَوا ﴾ (١) ، و ﴿ فُكُ لَوا ﴾ (١) ، و ﴿ فُكُم لَتِ ﴾ (١) ، و ﴿ فُكُم لَتُ كما فى قوله تعالى: ﴿ وَكُم لِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾ (١) .

"قرأ نافع وابن كثير لُلُّفت بتشديد اللاَّم والهمزة والباقون بتخفيف اللاَّم، وروى عن ابن كثير بالتخفيف، والمعنى واحد إلاَّ أنَّ في التَّشديد مبالغة، قال الأخفش الخفيفة أحود في كلام العرب، يقال ملاَّتني رعبًا، ولا يكادون يعرفون ملاَّتني، ويدل على هذا أكثر استعمالهم"(1).

إذًا فالتَّشديد يدل على المبالغة وأحيانًا على التَّكثير لأنَّه يحمل معنى التَّكرير يتَّضح ذلك من قوله تعالى ﴿ حَتَّى إِذَا فُرِّحَتُ يَأْجُوحُ وَمَأْجُوحُ ﴾ (١٠) فقد ﴿قرأ ابن عامر بالتشديد، وخفَّ ف الباقون، وهما لغتان، وفي التشديد معنى التكرير والتكثير، والتخفيف فيه أبين، لأن تقديره: حتَّى إذا فُتِح سدّ

<sup>(</sup>١) من الآية ١٨ من سورة الكهف

<sup>(</sup>٢) من الآية ه ٦ من سورة الأنبياء.

من الآيات ٩٦ من سورة الأنبياء، ١٩ من سورة النبأ، ٧١ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>t) من الآيات ٨٥ من سورة الحج، ١٥١من سورة آل عمران، ٤ من سورة محمد.

<sup>(°)</sup> من الآية ١٤ من سورة الحاقة.

<sup>(</sup>١) من الآية ٥ من سورة التكوير والآية بتمامها: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِوتَ ﴾.

٧٦ من الآية ١٠ من سورة الكهف والآية بتمامها : ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نَشِوَتُ ﴾.

<sup>(</sup>٨) من الآية ١٨ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير (الفخر الرازى) حـ ٢١، ص ١٠١، وانظر: الفراء (معانى القرآن) حـ ٢، ص ١٣٧، ابن خالويه (الحجة في القراءات السبع) ص ١٩٧، القيسى (الكشف عن وحسوه القراءات السبع وعللها وحججها) حـ ٢، ص ٥٥، القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) حـ ١٠، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>١٠) من الآية ٩٦ من سورة الأنبياء.



يأجوج · : فلا معنى للتكثير. وقيل التشديد أقوى، لأن ثمَّ سـدًا وبنـاءُ وردمًـا. فـالفتح لأشـياء مختلفـة يكون، والتشديد أُولَى به، والتَّحفيف الاختيار لأنَّ الجماعة عليه»(١).

وقد يصلح التَّخفيف أيضًا للقليل والكثير أمَّا التَّشديد فيصلح للكثير فقط يتَّضح ذلك من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحُسَبَنَ الَّذِينَ قِبُلُوا ... ﴾ (٢) ﴿مخفَّفة التاء، إلاَّ ابن عامر فإنه قرأ: "قُتلوا" مشددة التّاء. قال أبو على : وحه من قرأ: (قُتِلُوا) بالتَّخفيف أن التَّخفيف يصلح للكثير والقليل تقول: قَتلتُ القوم، فيصلح التَّخفيف للكثرة، وضربتُ زيدًا ضربة فيصلح للقلّة. ووجه التثقيل أنَّ المقتولين كثرة ، فحسُن التثقيل كما قال: ﴿مُفَتَّحَدُّلُهُمُ الأَوَابُ ﴾ (٢) وفعَّل يختص به الكثير دون القليل» (٤).

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَـبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قِبُلُوا﴾ (٥) «قـراً ابـن عــامر (ثــم قُتُلـوا) بالتشديد، والباقون بالتحفيف، ومن شدّد أراد التكثير، ومن حفَّف فلأنه يجتمل القليل والكثير» (٢).

٢- وقد يكون هناك فعل ماض مبنى لما لم يُسمَّ فاعله مشدَّد فيتحول إلى التخفيف نحو قوله تعالى: سُكِّرَتُ<sup>(۲)</sup>، وحُمِّلنا<sup>(۱۲)</sup>، وهُدِّمت<sup>(۱)</sup>، وحُمِّلوا<sup>(۱۱)</sup>، وعُطِّلت<sup>(۱۱)</sup>، وسُبِحِّرِت<sup>(۲۱)</sup>، وحُصِّل<sup>(۱۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) القيسي (الكشف عن وحوه القراءات السبع وعللها وحججها) حـ ٢، ص ١١٤ وانظر الطوسـي (تفسير التبيان) بحلـد ٧، حـ ١١٠ ص ٢٤٧. ص٢٤٧.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٦٩ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٥٠ من سورة (ص) والآية بتمامها: ﴿ جَنَّاتِ عَدُن مُفْتَحَةً لَهُمُ الْأَبِوَابُ ﴾.

<sup>(</sup>ا) الفارسي (الحجة في علل القراءات السبع وعللها وحججها) حـ٢، ص ٣٩٧، وانظر أبو حيان (البحر المحيط) حـ٣، ص ١١٨.

<sup>(°)</sup> من الآية ٨٥ من سورة الحج.

<sup>(</sup>۱) الطوسى (تفسير التبيان) حـ۱۲، ص ۲۹۰.

٧٪ من الآية ١٥ من سورة الحجر والآية بتعامها: ﴿لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبِصَارُنَا بَلَ نَعْنُ قَوْمُ مَسْحُورُونَ﴾.

<sup>&</sup>lt;sup>(٨)</sup> من الآية ٨٧ من سورة طه.

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٠ من سورة الحج.

<sup>(</sup>١٠) من الآية ٢٥من سورة الجمعة.

<sup>(</sup>١١) من الآية ٤ من سورة التكوير.

<sup>(</sup>١٣) من الآية ٦ من سورة التكوير.

<sup>(</sup>١٣) من ألآية ١٠ من سورة العاديات.



ولناخذ على سبيل المثال قوله تعالى: ﴿ لَهُدَّمَتُ صَوَامِعُ ﴾ (١).

«قراً الحرميان بالتّخفيف ، لأنه يقع للقليـل والكثـير، وهـو أخـف وقـرا البـاقون بالتّشـديد، ليُخلصوا الفعل إلى التّكثير ، لكثرة الصّوامع، والبيع ، والصّلوات ، والمساحد، فالتّشديد الذي يـدل على التّكثير أولى وهو الاختيار لكثرة ما دفع الله من الهدم»(٢).

وكذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا سُكَّرَتُ أَنِهَا رُنّا ﴾ (٢) «خفَّفه ابن كثير، وشدده الباقون، وهما لغتان: سكرت عينه وسكّرتها، أغشيتها إغشاء، لكن في التشديد معنى التكثير والتكرير، وحسن ذلك؛ لإضافته إلى جماعة ،لكل واحد بصر قد غُش بغشارة، والإبصار جماعة فحقّه التشديد ليدل على التكثير» (٤).

٣- وقد يكون هناك فعل ماض مبنى لما لم يُسمَّ فاعله مُخفَّف فيتحول إلى التشديد والبناء
 للفاعل كما فى قوله تعالى : ﴿ وَظُنوا أَنْهُمُ قَدْ كُذِبُوا ﴾ (٥).

«يقرأ بضم الكاف وتشديد الذّال وكسرها: أى علموا أنهم نسبوا إلى التّكذيب. وقيل الضّمير يرجع إلى المرسل إليهم: أى علم الأمم أنّ الرسل كذبوهم؛ يقرأ بتخفيف الذّال، والمراد على هذا الأمم لا غير، ويقرأ بالفتح والتشديد: أى وظن الرسل أنَّ الأمم كذبوهم، ويقرأ بالتّخفيف: أى علم الرسل أنَّ الأمم كذبوهم، كذبوا فيما ادعوا»(١).

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٠ من سورة الحج.

<sup>(</sup>٢) القيسي (الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) حـ٢، ص ١٢١، وانظر : أبو حيَّان (البحر المحيط) حـ٥، ص ٣٤٧

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> من الآية 1 من سورة الحجر.

 <sup>(°)</sup> من الآية ، ١١ من سورة يوسف والآية بتمامها: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْتُسَ الرَّسُلُ وَظَيُّوا أَنْهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمُ أَصْرُنَا فَتُجِي مَنْ نَشَاءُ وَلاَيْرَدُ لَيْ يَرَدُ لَيْ يَرَدُ لَيْ يَرَدُ لَيْ يَرَدُ لَيْ يَا لَكُونِ النَّمُ وَالْآيَرُ مَا الْعَرْمِينَ ﴾.
 بأسنا عن القَوْمِ النَّهُ وَمِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) العكبري (النبيان في إعراب القرآن) جــــــ، ص ٧٤٧، وانظر: الطوسي (تفسير النبيان) بحلد ٥، حــــ١، ص ٢٤٪.



٤ - وقد يكون هناك فعل ماض مبنى لما لم يُسمَّ فاعله مشدَّد فيتحـوَّل إلى التَّخفيـف والبناء للفاعل كما في قوله تعالى: فُصِّلَتُ (١) ، عُمِّيَتُ (٢) ، حُمِّلناً (٣).

وعلى سبيل المثال قوله تعالى ﴿ وَفَعَيْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ (أ). "قرأه حفص وحمزة والكسائي بضم العين والتشديد وقرأه الباقون بفتح العين والتخفيف. وحُجَّة من ضمّ وشدد أنه رد الفعل إلى ما لم يُسمّ فاعله، وحمله على المعنى، لأنهم لم يعموا عن الرحمة حتى عُمِّيت عليهم، وفي قراءة الأعمش: "فعماها عليكم" فهذا يدل على التشديد وإن هو عماها عليهم إذ لا يكون أمر إلا بإرادة الله. وحُجَّة من فتح وحفّف أنه أضاف الفعل إلى الرَّحمة، فضمير الرحمة في (عُمِيّت) مرفوع بفعله. وقد أجمعوا على الفتح والتخفيف في القصص، وهو مثلها، ومعنى الآية على الحقيقة أنهم عَموا على الرحمة، لم تعم الرحمة عليهم. فهو من باب (أدخلت القير زيدا)، وأدخلت القلنسوة رأس) وحسنن الرحمة، لم تعم الرحمة عليهم. فهو من باب (أدخلت القير زيدا)، وأدخلت القلنسوة رأس) وحسنن هذا في كلام العرب، لأنَّ المعنى مفهوم لا يُشكل، وعلى ذلك أتى قوله: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ اللَّهُ مُخْلِفَ كَالَا مَعْنِيتَ " خفيت فلا يكون فيه قلب "(١).

ولكن «التعبير بعُمِّيت مخفَّفة ومشدَّدة أبلغ من التَّعبير بخفيت وأحفيت، لأنَّه مأخوذ من العمى المقتضى لأشد أنواع الخفاء»(٧).

<sup>(</sup>١) من الآية (١) من سورة هود والآية بتمامها: ﴿الرِكِنَابُأُحُكِمَتُ آيَانُهُمَّ فُصِّلَتُ مِنْ لَدُنْ حُكِيمٍ خَبِيرٍ﴾.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٨) من سورة هود والآيسة بنمامها: ﴿ قَالَ مَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى تَبِدَقِمِ نُ رَبِّي وَأَتَّالِنِي رَحْمَةُ مِنْ عِنْدِهِ فَعُنَبِّتُ عَلَيْكُمْ أَلْاَيِهُ كُنُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴾.

من الآية (۸۷) من سورة طه والآية بشمامها: ﴿ قَالُوا مَا أَخْلُفُنا مَوْعِدَكَ بِمِلْكِنَا وَكَكِمَا وَكُكِمَا أُوزًا رَا مِنْ زَيِيةِ الْقَوْمِ فَقَدَّفَتَا هَا فَكَذَلِكَ أَلْتَى السَّامِرِيُ ﴾.
 السَّامِرِيُ ﴾.

<sup>(</sup>t) من الآية (٢٨) من سورة هود وقد سبق الإشارة إليها.

<sup>(°)</sup> من الآية (٤٧) من سورة إبراهيم والآية بنمامها: ﴿ فَالاَ تَمُّسُنَنَّ اللَّهَ سُخُلِفَ وَعُدِهِ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ ذُو آيتُهَا مِ ﴾.

<sup>(</sup>الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) حدا، ص٢٥٧، وانظر: الزجاج (معاني القرآن) حـ٢، ص ٤٧.

<sup>(</sup>١) محمد سيد طنطاوي (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) الجحلد السابع، ص ١٩٣٠.



وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَمُرَّمَ فُصِلَتُ ﴾ (١) «الجمهـور على الضـم والتشـديد؛ ويقـرأ بـالتخفيف وتسمية الفاعل، والمعنى: ثم فرقت» (٢).

٥- وقد يكون هناك فعل مضارع مبنيًّا لما لم يُسمَّ فاعله مشدَّد فيتحوَّل إلى التَّخفيف والبناء للفاعل كما في قوله تعالى: ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ ﴾ (٢) "يقرأ بالتَّشديد من التحلية بالحلي؛ ويقرأ بالتَّخفيف من قولك أحلى ألبس الحلى، وهو بمعنى المشدد؛ ويقرأ بفتح الياء والتَّخفيف، وهو من حليت المرأة إذا لبست الحلى، ويجوز أن يكون من حلى بعينى كذا إذا حسن ، وتكون (من) زائدة، أو يكون المفعول محذوفًا (١٠٠٠).

٢- وقد يكون الفعل مضارعًا مبنيًّا لما لم يُسمَّ فاعله مشدَّدًا فيتحوَّل إلى التَّخفيف كما في قوله تعالى: تُفَتَّحُ<sup>(٥)</sup>، ويُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَله تعالى: تُفَتَّحُ<sup>(٨)</sup>، ويُلوَّونَ والكسائى بالتَّخفيف، جعلوه ثلاثيًا من (لقى يلقى) فيتعدّى إلى مفعول واحد، وهو "تحية" دليله قوله: ﴿وَفَسَوُفَ بَلْقُونَ عَيًّا ﴾ (٩). وقرأ الباقون بالتَّشديد، جعلوه رباعيًّا من (لقى) يتعدَّى إلى مفعولين ، لكنه فعل لم يُسمَّ فاعله، فالمفعول الأول هو المضمر في (يلقون)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> م<sub>ا</sub>. الآية (۱) من سورة هود

<sup>(</sup>٢) العكبرى (النبيان في إحراب القرآن) حـ ٢، ص ٦٨٨، وانظر: الطوســـى (٢٠٤هــ) (تفسير النبيان) بحلد ٥، حـ ١١، ص ٢٤٦، والقرطبي (١٢١هـ) (الجامع لأحكام القرآن) حـ ٩، ص ٠٣.

الآية ٢٣ من سورة الحج والآية بنمامها: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَيلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْيَهَا الْأَهَا رُيُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ
 أساو رَمِنْ ذَهَب وَلُؤُلُوا وَلِمَاسُهُمْ فِنهَا حَرِرٌ ﴾

<sup>(</sup>١) العكبري (التبيان في إعراب القرآن) حَد ٢ ، ص ٩٢٨، وانظر: الزجاج (معاني القرآن) حـ ٢، ص ٤٠٣

<sup>(°)</sup> من الآية ، ٤ من سورة الأعراف والآية بتمامها: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَنَابُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكُمُرُوا عَنْهَا لاَ تُمْتَحُ لَهُمْ أَبُوا بِالسَّمَاءِ وَلاَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةُ حَتَّى بَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمَ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٥ من سورة الفرقان والآية بتمامها: ﴿ أُولَيْكَ يُجْزَوْنَ الْنُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقُّنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَكَلَامًا ﴾.

الآية (١٠٥) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كُفُرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُعَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ
 يَخْتُسُ بِرَحْمَيْهِ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

<sup>(</sup>٨) من الآية ٥٧ من سورة الفرقان

 <sup>(</sup>١) من الآية ٥٥ من سورة مريم والآية بتمامها: ﴿ وَفَخْلُفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلاّةَ وَاتَّبَعُوا الشّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ عَيّاً ﴾



الذى قام مقام الفاعل، وهو ضمير المخبر عنهم، ويُقوى هذه القراءة قوله: (يُجْزَوْنَ الغُرفة)، على ما لم يُسمَّ فاعله، و (تحيَّة) لم يُسمَّ فاعله، فجرى (يلقون) على ذلك، ليتفق لفظ الفعلين على ما لم يُسمَّ فاعله، و (تحيَّة) المفعول الثّاني، ودليل التشديد إجماعهم عليه في قوله: ﴿وَلَقَاهُمُ نَصُرُةً ﴾ (١). والقراءتان ترجعان إلى معنى، لأنهم إذا تلقّوا التحية فقد لقّوها، وإذا ألقوها فقد تلقّوها، والتَّشديد الاختيار "(٢).

(١) من الآية ١١ من سورة الإنسان والآية بتمامها: ﴿ فَوَقَا هُمُ اللَّهُ شُرَّ ذِلِكَ الَّذِهِ وَكُمَّا هُمُ مَنْ وَالْآية بتمامها: ﴿ فَوَقَا هُمُ اللَّهُ شُرَّ ذِلِكَ الَّذِهِ وَكُمَّا هُمُ مَنْ وَالْآية بتمامها:

<sup>(</sup>٢) القيسى (الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) حـ٢، ص ١٤٨، ١٤٩، وانظر: الطوسى (تفسير التبيان) حــ٩، ٥ ص ٥٠٠.



## المبحث الخامس

تنحويل الفعل من "البناء لما لم يُسمُّ فاعله" إلى "البناء للفاعل"

-- · -



ورد في القرآن الكريم كثير من الأفعال التي يُحوَّل فيها الفعل من البناء لما لم يُسمَّ فاعله إلى البناء للفاعل، يتَّضح ذلك من الجدول الآتي:

| المصادر                                | القراء         | القراءة         | رقمها   | الآية                 | ۴ |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|---------|-----------------------|---|
|                                        |                |                 | وسورتها |                       |   |
| ابن حالويه (الحجة نمي                  | ابن کشیر وأبـو | تُرْجَع بالبناء | ۲۱۰     | وإلى الله تُرحَــــعُ | ١ |
| القراءات السبع) ص ٧٢                   |                |                 |         | الأمُور               |   |
| القيسى (الكشف عن                       |                | فاعله           |         |                       |   |
| وحـوه القــراءات السـبع                | ابن عامر وحمزة | تُرْجَع بالبناء |         |                       |   |
| وعللها وحججها) جـــ١،                  | والكسائي       | للفاعل          |         |                       |   |
| ص ۲۸۹ ، ۲۳۱                            |                |                 | :       |                       |   |
| الطوسى (تفسير التبيان)                 |                |                 |         |                       |   |
| بحلد ۱، جد۱، ص ۱۸۸                     |                |                 |         |                       |   |
| الزمخشري (الكشساف)                     |                |                 |         |                       |   |
| حدا، ص ۲۵۶                             |                |                 |         |                       |   |
| الرازي (التفسير الكبير)                |                |                 |         |                       |   |
| جـ٩، ص ٢١٨                             |                |                 |         |                       |   |
| القرطبي (الجامع لأحكام                 |                |                 |         |                       |   |
| القرآن) حـ٣، ص ٢٦                      |                |                 |         |                       |   |
| الألوسى (روح المعـاني)                 |                |                 |         |                       |   |
| جـ ۲، ص ۲۰                             |                |                 |         |                       |   |
| القرطبي (الجامع لأحكام                 | بحاهد وحُميـد  | زیَّــن علــی   | 717     | زُيِّن للذيـن كفـروا  | ۲ |
| القرآن) حـ٣، ص ٢٨                      | ٻن قيس         | البناء للفاعل   | البقرة  | الحياةُ الدنيا        |   |
| أبو حيَّان (البحر المحيط)              | الباقون        | على البناء لما  |         |                       |   |
| حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                | لم يُسمَّ فاعله |         |                       |   |
| الشوكاني (الفتح القديس)                |                |                 |         |                       |   |
| جدا، ص ۲۱۲                             |                |                 |         |                       |   |
| أبو حيَّان (البحـر المحيـط)            | الجمهور        | بالبناء لما لم  | 717     | كُتِب عليكُم القتال   | ٣ |
| حـ۲، ص ۱۵۲                             |                | يُسمُّ فاعله    | البقرة  |                       |   |
|                                        | قوم<br>قوم     | والبناء للفاعل  |         |                       |   |



| المصادر                                                         | القواء         | القراءة         | رقمها   | الآية              | م |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|--------------------|---|
|                                                                 |                |                 | وسورتها |                    |   |
| القيسي (مشكل إعراب                                              | الجمهوز        | على البناء لما  | 774     | والذين يُتوَنَّـون | ٤ |
| القرآن) جـ١، ص ١٠٠                                              |                | لم يُسمَّ فاعله | البقرة  | منگم               |   |
| العكبرى (التبيان في إعراب                                       |                |                 |         |                    |   |
| القرآن) حـ١، ص ١٨٧                                              | والمفضَّل عــن | مبنيًا للفاعل   |         |                    |   |
| أبو حيَّان (البحر المحيط) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عاصم           |                 |         | <br>               |   |
| ص ٤٣٢                                                           |                |                 |         |                    |   |
| ابن جنی (المحتسب) جــ،                                          | أبو حيوة       | بَهُتَ          | Y • A   | فبُهِتَ السدى      | ۰ |
| اص۱۳۶                                                           | أبمو الحسمن    | بَهِتُ          | البقرة  | كفر                |   |
| الطوسى (تفسير التبيـــان) محلــد                                | الأخفش         |                 |         |                    |   |
| ۱، حـ۲، ص ۲۰۸                                                   | ابن السَّميقع  | بَهَتَ          |         | ļ                  |   |
| الرازي (التفسير الكبير) حــ٧،                                   |                |                 |         |                    | ļ |
| ص ۲۷                                                            |                |                 |         |                    | Ì |
| العكبرى (التبيان في إعــراب                                     |                |                 |         |                    |   |
| القرآن) جـ١، ص ٢٠٧                                              |                |                 |         |                    |   |
| أبو حيّان (البحر المحيط) حـــ١،                                 |                |                 |         |                    |   |
| ص۳۰۰، ۳۰۱                                                       |                |                 |         |                    |   |
| السيوطي (الإتقان في علـوم                                       |                |                 |         | İ                  |   |
| القرآن) جـ١، ص ٣٩٤                                              |                |                 | ļ       |                    |   |
| الآلوسی (روح المعانی) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | ļ              |                 |         |                    |   |
| ص ۲۷                                                            |                |                 |         |                    |   |
| الشــوكاني (الفتــح القديـــر)                                  |                |                 |         |                    |   |
| ۱-۱، ص ۲۷۷                                                      |                |                 |         |                    |   |
| الطبرى (جامع البيان في تفسير                                    |                |                 |         |                    |   |
| القرآن) محلد ٣ جـ٣، ص٢٦                                         | ļ              |                 |         |                    |   |
| القرطبى (الجسامع لأحكسام                                        |                |                 |         |                    |   |
| القرآن) خـ٣، ص ٢٨٨                                              |                |                 |         |                    |   |



| المادر                         | القراء     | القراءة         | رقمها   | الآية                  | ٩ |
|--------------------------------|------------|-----------------|---------|------------------------|---|
|                                |            |                 | وسورتها |                        |   |
| ابن بحاهد (السبعة في           | أبسو عمسرو | بالبناء للفاعل  | 7.1.1   | واتّقـــوا يومّــــا   | ٦ |
| القراءات) ص١٩٣٠.               | وحده       |                 | البقرة  | تُرْجعون فيه           |   |
| الطوسى (تفسير التبيسان)        | الباقون    | بالبناء لما لم  |         |                        | İ |
| المحلد الثاني، حـ٣، ص ٣٦٩      |            | يُسمَّ فاعله    |         |                        |   |
| العكبري ( التبيـــان فـــي     | '          |                 |         |                        |   |
| إعراب القـرآن) حــ١، ص         |            |                 |         |                        |   |
| 777                            |            |                 |         |                        |   |
| القرطبي (الجامع لأحكمام        |            |                 |         |                        |   |
| القرآن) جـ٣، ص ٣٧٦             |            |                 |         |                        |   |
| أبـو حيَّـان (البحـر المحيــط) |            | į               |         |                        |   |
| جـ۲، ص ٣٥٦                     |            |                 |         |                        |   |
| الآلوسسي (روح المعـــاني)      |            |                 |         |                        |   |
| ۶۰۰۰۰ ص۷۷                      |            |                 |         |                        |   |
| العكبري (التبيان في إعراب      | الجمهور    | على البناء لما  | ۱٤ آل   | زُيتِّن للناسِ حُبُّ   | γ |
| القرآن) جـ١، ص ٢٤٤             |            | لم يُسمَّ فاعله | عمران   | الشهوات                |   |
| القرطبي (الجامع لأحكام         | الضحـــاك  | على البناء      |         |                        |   |
| القرآن) حـ٤، ص ٢٨،             | وبمحاهد    | للفاعل          |         |                        |   |
| الدميـاطي (اتحـاف فضـــلاء     |            |                 |         |                        |   |
| البشر) ص ۲۱۷                   |            |                 |         |                        |   |
| الدمياطي (اتحاف فضلاء          | يعقوب      | البناء للفاعل   | ۸۳ آل   | وإليه يُرجَعون         | ٨ |
| البشر) ص ۱٦٠                   | الباقون    | البناء لما لم   | عمران   |                        |   |
|                                |            | يُسمَّ فاعله    |         |                        |   |
| أبو حيًّان (البحر المحيط)      | الجمهور    | البناء لما لم   | JT 97   | إنَّ أُوّل بيتٍ وُضِعَ | ٩ |
| جـ٣، ص ٧                       |            | يُسمُّ فاعله    | عمران   |                        |   |
|                                | عكرمة وابن | البناء للفاعل   |         |                        |   |
|                                | السَّميقع  |                 |         |                        |   |



| المصادر                                | القراء        | القراءة            | رقمها   | الآية               | ٩      |
|----------------------------------------|---------------|--------------------|---------|---------------------|--------|
|                                        |               |                    | وسورتها |                     | Ċ      |
| أبو حيَّان (البحر المحيـط)             | الجمهور       | البناء لما لم      | ١٥٤ آل  | لبرز الذين كُتِبَ   | 1.     |
| جـ۳، ص ۹۷                              | ı             | يُسمَّ فاعله       | عمران   | عليهم               |        |
|                                        | قوم           | البناء للفاعل      |         |                     |        |
| ابن خالویـه (الحجـة فـي                | ابن کثیر وابن | يُوصَــــى-        | 17      | من بعد وصية         | 11     |
| القراءات السبع) ص ٩٦،                  | عسامر وأبسو   | بالبناء لما لم     | النساء  | يُوصَى بھا          |        |
| الدمياطي (اتحاف فضلاء                  | ېكر وحفص      | يُسم فاعله         |         |                     | !<br>! |
| البشر) ص ۱۸۷،                          | الباقون       | يُوصِـــــى-       |         |                     |        |
| محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |               | بالبناء للفاعل     |         |                     |        |
| (التفسير الوسيط) المحلــد              |               |                    |         |                     |        |
| الثالث ص ٧٤                            |               |                    |         | ,                   |        |
| ابن خالویـه (الحجـة فـي                | حمـــــزة     | أحِلَّ بالبناء لما | 7 {     | وأحِلُّ لكم ما وراء | 14     |
| القراءات السبع) ص ٩٨                   | والكســـائي   | لم يُسمَّ فاعله    | النساء  | ذلكم                |        |
| القيسي (الكشف عن وجوه                  | وعاصم         |                    |         | ,                   |        |
| القراءات السبع وعللها                  | الباقون       | أحل بالبناء        |         |                     |        |
| وحججها) جـ١، ص ٣٨٥                     |               | للفاعل             |         |                     |        |
| الطوسى (تفسير التبيان)                 |               |                    |         |                     |        |
| مجلد۳، حـ٥، ص ١٦٢                      |               |                    |         |                     |        |
| ابن الأنبارى (البيان فــى              |               |                    |         |                     |        |
| غريب إعراب القرآن)                     |               |                    |         |                     |        |
| جدا، ص ۲٤٩                             |               |                    |         |                     |        |
| القرطبي (الجامع لأحكمام                | i             |                    | :       |                     |        |
| القرآن) جده، ص ۱۲٤                     |               |                    |         |                     |        |
| أبـو حيَّـان (البحـر المحيــط)         |               |                    |         |                     |        |
| ا جد ۲ ، ص ٥٥                          | 1             |                    |         |                     |        |
| ابــن الجـــزرى (النشــر فــــى        |               |                    |         |                     |        |
| القراءات العشر) جريه                   |               |                    |         |                     |        |
| ص ۲٤٩                                  |               |                    |         |                     |        |
| الدمياطي (اتحاف فضلاء                  |               |                    |         |                     |        |
| البشر) ص ۱۸۸                           |               |                    |         |                     |        |



| المادر                     | القواء      | القراءة           | رقمها   | الآية               | ٩  |
|----------------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------|----|
|                            |             |                   | وسورتها |                     |    |
| القيسي (الكشف عن وجوه      | عاصم وحمزة  | أَحْصَنُ بالبناءِ | 70      | فإذا أحصنَّ         | ۱۳ |
| القسراءات السبع وعللها     | والكسمائي   | للفاعل            | النساء  |                     |    |
| وحججها) جدا، ص ۳۸۰         |             |                   |         |                     |    |
| العكبرى (التبيان في إعراب  | الباقون     | أحْصِنُّ بالبناء  |         |                     |    |
| القرآن) ٦٤٩، ص ٣٤٩         |             | الما لم يُسمَّ    |         |                     |    |
| القرطبي (الجامع لأحكمام    |             | فاعله             |         |                     |    |
| القرآن) جه، ص ۱۶۳          |             | r :               |         |                     |    |
| أبو حيان (البحسر المحيـط)  |             |                   |         |                     |    |
| جـ٣، ص ٢٣٤                 |             |                   |         |                     |    |
| ابن الجزري (النشر في       | Į į         |                   |         |                     |    |
| القراءات العشر) جــ٧، ص    |             |                   |         |                     |    |
| 719                        |             |                   |         |                     |    |
| الدمياطي (اتحاف فضلاء      | ]           |                   |         |                     |    |
| البشر) ص ۱۸۹               |             |                   |         |                     |    |
| الزعنشرى (الكشساف)         | ابن عباس    | بالبناء للفاعل    | ۲۸      | وخُلِـق الإنســـانُ | ١٤ |
| ۱۰۸۲ ص ۸۲                  |             |                   | النساء  | ضعيفًا              |    |
| القرطبي (الجامع لأحكمام    | الجمهور     | بالبناء لما لم    |         |                     | Ì  |
| القرآن) جده، ص ١٤٩         |             | يُسمُّ فاعله      |         |                     |    |
| الطوسى (تفسير التبيان)     | الفراء      | ظلُم بالبناء لما  | ١٤٨     | إلاَّ منَ ظُلِمَ    | 10 |
| بحله ۳، جهر، ص ۳۷،         |             | لم يُسمَّ فاعله   | النساء  |                     |    |
| ٣٧٢                        |             |                   | 1       |                     | ]  |
| الزعشرى (الكشاف)           | زيد بن أسلم | ظُلَمَ- بالبناء   | •       |                     |    |
| جدا، ص ۸۲ ۰                | والضحاك بن  | للفاعل            | ĺ       |                     | ļ  |
| القرطبي (الجامع لأحكمام    | مزاحم       |                   |         |                     |    |
| القرآن) حـ٦، ص١            |             |                   |         |                     |    |
| ، أبو حيان (البحر المحيط)، |             |                   |         |                     |    |
| ج ۳، ص ۳۹۸                 |             |                   |         |                     |    |



| المصادر                                       | القراء     | القراءة        | رقمها   | الآية                                          | ٩  |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|---------|------------------------------------------------|----|
|                                               |            |                | وسورتها |                                                |    |
| أبو حيان (البحر المحيـط)                      | الجمهور    | بالبناء لما لم | 1.1     | إِن تُبْدَلكُم تسُوّكُم                        | ١٦ |
| جدة، ص ٣٥                                     |            | يُسمَّ فاعله   | المائدة |                                                |    |
|                                               | ابسن عبساس | مبنيًا للفاعل  |         |                                                |    |
|                                               | وبحاهد     |                |         |                                                |    |
| ابن بحاهد (السبعة في                          | أبو بكر عن | يَصْـــرِف-    | ١٦      | من يُصرَف عَنهُ                                | ۱۷ |
| القزاءات)، ص٤٥٤.                              | عاصم وحمزة | بفتح الياء     | الأنعام | ,                                              |    |
| القيسى رمشكل إعراب                            | والكسائي   | وكسر الرَّاء   |         |                                                |    |
| ِ القرآن) حـ1، ص ٢٥٩                          |            |                |         |                                                |    |
| الطوسى (تفسير التبيان)                        | الباقون    | ضـم اليـاء     |         |                                                |    |
| بحلد ٤، جـ٧، ص ٩٠                             |            | وفتح الرَّاء   |         |                                                |    |
| الزمخشــرى (الكشّـــاف)                       |            |                |         |                                                |    |
| جد۲، ص ۱۰                                     |            |                |         |                                                |    |
| ابن الأنباري (البيان في                       |            |                |         |                                                |    |
| غريب إعراب القرآن)                            |            |                |         |                                                |    |
| جدا، ص ۳۱۵                                    |            |                |         |                                                |    |
| الرَّازي (التَّفسير الكبير)                   |            |                |         |                                                |    |
| ،حـ۱۲، ص ۱۷۰                                  |            |                |         |                                                |    |
| القرطبي (الجامع لأحكمام                       | ļ          |                |         |                                                |    |
| القرآن) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ļ          |                |         |                                                |    |
| ٣٩٨                                           |            |                |         |                                                |    |
| الدمياطي راتحاف فضلاء                         |            |                |         |                                                |    |
| البشر) ص ۲۰۶                                  |            | ,              |         |                                                |    |
| أبو حيان (البحر المحيط)                       | أبو نهيك   | بالبناء للفاعل | 19      | أوجي إلى هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ١٨ |
| جه عن ص ٩٥                                    | الباقون    | بالبناء لما لم | الأنعام | القرآن                                         |    |
| القرطبي (الجامع لأحكام                        |            | يُسمُّ فاعله   |         |                                                |    |
| القرآن) حــــ، ص ٣٩٩                          |            | ,              |         |                                                |    |



| المصادر                       | القراء                                     | القراءة        | رقمها   | الآية                 | P  |
|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------|----|
|                               |                                            | }              | وسورتها |                       |    |
| الزمخشرى (الكشساف)            | ابن السميقع                                | وقفوا بالبناء  | 44      | ولو ترى إذْ وُقْفِوا  | 19 |
| جـ۲، ص ۱۰                     |                                            | للفاعل         | الأنعام |                       |    |
| القرطبى والجامع لأحكام        | الباقون                                    | البناء لما لم  |         |                       |    |
| القرآن) حـ٦، ص ٤٠٨            |                                            | يُسمُّ فاعله   |         |                       |    |
| أبو حيان (البحر المحيط)،      |                                            |                |         |                       |    |
| ج٤، ص ١٠٥.                    |                                            |                |         |                       |    |
| الزمخشري (الكشساف)            | وردت هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | بالبناء للفاعل | ٣٦      | ثُمَّ إليه يُرْجَعُون | ۲. |
| . جد۲، ص ۲۰                   | القــراءة فـــى                            | والبناء لما لم | الأنعام |                       |    |
| أبـو حيــان (البحـر المحيــط) | المدريين                                   | يُسمُّ فاعله   |         |                       |    |
| جه ٤٠٠ ص ١٢٣                  | المستخدمين                                 |                |         |                       |    |
| الزمخشري (الكشَّاف)           | الجمهور                                    | البناء لما لم  | ٤٧      | هل يُهْلك إلاَّ القوم | ۲۱ |
| جد۲، ص ۲٤                     |                                            | يُسمَّ فاعله   | الأنعام | الظالمون              |    |
|                               | ابن محيصن                                  | البناء للفاعل  |         |                       |    |
| العكبري (التبيان في إعراب     | أبسو رجساء                                 | البناء للفاعل  | ٦,      | اِلْيَقْضَى احالً     | 77 |
| القرآن) جـ١، ص ٥٠٣            | وطلحة بسن                                  |                | الأنعام | ۸ ۲ ٪<br>مسمی         |    |
| القرطبي (الجامع لأحكام        | مُصَرِّف                                   |                |         |                       |    |
| القرآن) جـ٧، ص ٥              | الباقون                                    | البناء لما لم  |         |                       |    |
|                               |                                            | يُسمَّ فاعله   |         |                       |    |
| ابن خالويـه (الحجـة فـي       | ابىن ذكسوان                                | بفتح التاء     | ۲٥.     | وفيها تموتون ومنها    | 78 |
| القراءات السبع) ص ١٢٩         | وحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | وضم الرّاء     | الأعراف | ، .<br>تخرجون         |    |
| القيسى (الكشف عن وجوه         | والكسائي                                   | •              |         |                       |    |
| القراءات السبع وعللها         | الباقون                                    | بضم التّاء     | ı       |                       |    |
| وحججها) جدا، ص ٤٦٠            |                                            | وفتح الراء     |         |                       |    |
| ابو حيان (البحر المحيـط)      |                                            | -              |         |                       |    |
| جد٤، ص ٢٨٢                    |                                            |                |         |                       |    |



| المصادر                                               | القراء      | القراءة        | رقمها     | الآية               | م   |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------|-----|
|                                                       |             |                | وسورتها   |                     |     |
| الزمخشري (الكشساف)                                    | ابن السميقع | بالبناء للفاعل | 1 2 9     | ولما شقِط نسى       | 7 £ |
| جـ۲، ص ۱۶۰                                            |             | بالبناء لما لم | الأعراف   | أيديهم              |     |
| أبو حيان (البحر المحيط)                               | الباقون     | يُسمَّ فاعله   |           |                     |     |
| حدی، ص ۲۹۲                                            |             |                |           |                     |     |
| أبو حيان (البحر المحيط)                               | الحسن وأبسو | على البناء     | ٧.        | مِمَّا أَخِذَ منكُم | ۲٥  |
| جه ی س ۱۹ه                                            | حيوة وشيبة  | للفاعل         | الأنفال   |                     |     |
|                                                       | وحميد       |                | ,         |                     |     |
| ابن محاهد (السبعة في                                  | حفص وحمزة   | يُضَلُّ        | ٣٧ التوبة | يُضَـلُ بـه الذيــن | 77  |
| القراءات) ص٢١٤.                                       | والكساتي    |                |           | كفروا               |     |
| ابن خالويـه (الحجـة فـي                               | يعقوب       | يُضِلُّ        |           |                     |     |
| القراءات السبع) ص ١٥١                                 | الباقون     | يَضِلُّ        |           |                     |     |
| القيسي (الكشف عن وجوه                                 |             |                | :         |                     |     |
| القراءات السبع وعللها                                 |             |                |           |                     |     |
| وحججها) جدا، ص ٥٠٢                                    | :           |                |           |                     |     |
| الفحر الـرازي (الثفسـير                               |             |                |           | ,                   |     |
| الكبير) حـ١٦، ص ٥٧                                    |             |                |           |                     |     |
| العكبري (التبيان في إعراب                             |             |                |           |                     |     |
| القرآن) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |             |                |           |                     |     |
| ابن الجرزي (النشسر فسي                                |             |                |           |                     | :   |
| القراءات العشر) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             |                |           |                     |     |
| 779                                                   |             |                |           |                     |     |
| الدمياطي (اتحاف فضلاء                                 |             |                |           |                     |     |
| البشر) ص ۲٤۲                                          | :           |                | ,         |                     |     |
| محمد سید طنطیساوی                                     |             |                |           |                     | ,   |
| (التفسير الوسيط) المحلــد                             |             |                |           |                     |     |
| السادس ص ۲۸۱                                          |             |                |           |                     |     |



| المصادر                                               | القراء      | القراءة         | رقمها   | الآية                  | ٩  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|------------------------|----|
|                                                       |             |                 | وسورتها |                        |    |
| ابن محاهد (السبعة في                                  | ابن عامر    | بفتح السلام     | 11      | لقُضِي إليهم أحلَّهُمْ | 44 |
| القــــراءات)، ص ٣٢٣،                                 |             | والقــــاف      | يونس    |                        |    |
| . 77 8                                                |             | والضاد          |         |                        |    |
| القيسي (الكشف عن وجوه                                 | الباقون     | بضم القاف       |         |                        |    |
| القسراءات السبع وعللهما                               |             | وكسر الضاد      |         |                        |    |
| وحجمها) حدا، ص ١١٥                                    |             |                 |         |                        |    |
| الطوسى (تفسير التبيان)                                |             |                 |         |                        |    |
| بحلد ٥، جـ ١١، ص ٣٤٤،                                 |             |                 |         |                        |    |
| 780                                                   |             |                 |         |                        |    |
| الزمخشــرى (الكشـــاف)                                |             |                 |         |                        |    |
| ۔ ۲، ص ۳۳۲                                            |             |                 |         | ļ                      |    |
| الفخــر الــرازي (التفســير                           |             |                 |         |                        |    |
| الكبير) حـ١٧، ص ٤٩                                    |             |                 |         | 1                      |    |
| الدمياطي (اتحاف فضلاء                                 |             |                 |         | l                      |    |
| البشر) ص ۲٤٧                                          |             |                 |         | <br>                   |    |
| القرطبي (الجامع لأحكام                                |             | بالتشــــديد    | ۱ هود   |                        | ۲۸ |
| القرآن) جـ٩، ص ٣                                      |             | وبناء الفاعل    |         | حكيم حبير              |    |
| أبو حيان (البحر المحيط)، ج                            |             | الما لم يُسم    |         |                        |    |
| ه، ص ۲۰۱.                                             |             | فاعلــــه       |         |                        |    |
|                                                       | عكرمـــة    | بـــالتخفيف     |         |                        |    |
|                                                       | والضحّـــاك | والبناء للفاعل  |         |                        |    |
|                                                       | والجحددي    |                 |         |                        |    |
|                                                       | وزید بن علی |                 | ŀ       |                        |    |
|                                                       | وابن كثير   |                 |         |                        |    |
| القرطبي (الجامع لأحكام                                | حمــــــزة  | ضم العسين       | ۲۸ هود  | فَعُمِّيت عليكم        | 79 |
| القرآن) جـ٩، ص ٢٥                                     | L           |                 |         | ,                      |    |
| ابسن الجسزرى (النشسر فسسى                             |             |                 | 1       |                        |    |
| القراءات العشر) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             | لم يُسمُّ فاعله | ]       |                        |    |
| YAA                                                   | الباقون     | بفتح العين      |         |                        |    |
| الدمياطي (اتحاف فضلاء                                 |             | وكسر الميم مع   |         |                        |    |
| البشر) ِ ص ۲۵۵                                        |             | تخفيفها على     |         |                        |    |
|                                                       |             | البناء للفاعل   |         |                        |    |



| المصادر                                         | القراء      | القراءة                                 | رقمها   | الآية                | ٩  |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------|----------------------|----|
|                                                 |             | 0                                       | وسورتها | _                    |    |
| محمد سید طنطساوی                                | الجمهور     | يُهرعون مبنيًا                          | ۷۸ هود  | وحساء قوثسه          | ٣٠ |
| (التفسير الوسيط) بحلـد ٧                        |             | للمفعول                                 |         | يُهْرَعون إليه       |    |
| ص ۲٤٧                                           | فرقة        | يهرعون بفتح                             |         |                      |    |
|                                                 |             | الياء من هرع                            |         |                      |    |
| القيسي (الكشف عن وحوه                           | حمزة        | شعِدوا على                              | ١٠٨     | وأمَّا الذين سُعِدوا | ٣١ |
| القراءات السبع وعللها                           | والكســـائي | البناء لما لم                           | هود     |                      |    |
| وحججها) جدا، ص ٥٣٦                              | وحفــــص    | يُسمَّ فاعله                            |         |                      |    |
| الطوسمي (تفسير التبيان)                         | وعاصم       |                                         |         |                      |    |
| جـ۲، ص ۲۰، ۲۱                                   | الباقون     | على البناء                              |         |                      |    |
| ً الفخــر الــرازى (التفســـير                  |             | للفاعل                                  |         |                      |    |
| الکبیر) جـ۱۸، ص ۲۷                              |             |                                         |         |                      | :  |
| القرطبى (الجامع لأحكام                          |             | ļ                                       |         |                      |    |
| القرآن) جــ٩، ص ١٠٢                             |             |                                         |         |                      |    |
| الدمياطي (اتحاف فضلاء                           |             |                                         |         |                      |    |
| البشر) ص ۲۶۰                                    |             |                                         |         |                      |    |
| ابن خالویـه (الحجـة فـي                         | نافع وحفص   | يُرْجَع- بضم                            | ۱۲۳     | وإليه يُرجَعُ الأمرُ | ٣٢ |
| القراءات السبع) ص ١٦٦                           |             | الياء وفتح                              | هود     | كلّه                 |    |
| القيسي (الكشف عن وجوه                           |             | الجيم                                   |         |                      |    |
| القراءات السبع وعللها                           | الباقون     | على البناء                              |         |                      |    |
| وحججها) حدا، ص ٥٣٨                              |             | للفاعل يَرْجع                           |         |                      |    |
| الفخمر المرازي (التفسمير                        | عاصم وابسن  | نُجِّى- بنـون                           | 11.     | فنجًى مَنْ نشاءُ     | ٣٣ |
| الكبير) حـــ۱۱، ص۲۲۷،                           | عامر        | واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | يوسف    |                      |    |
| جـ۲۲ ص ۲۱۷                                      |             | وتشديد الجيم                            |         |                      | 1  |
| العكبرى (التبيان في إعراب                       |             | على البناء لما                          |         |                      |    |
| القرآن) جـ٧، ص ٧٤٧<br>القرطبي (الجـامع لأحكــام | الباقون     | لم يُسمَّ فاعله                         |         |                      |    |
| القرطبى (اجمامع لا محمام القرآن) حــ ٩، ص ٢٧٧   | _           | ننجّی-بنونین<br>وتخفیف الجیم            |         |                      |    |
| 11, 62 (3)                                      |             | على البناء                              |         |                      |    |
|                                                 |             | للفاعل                                  |         | 1                    |    |



| المصادر                                               | القراء     | القراءة                                   | رقمها   | الآية              | م  |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------|--------------------|----|
|                                                       |            |                                           | وسورتها |                    |    |
| ابن بحساهد (السبعة فسي                                | ابن کثیر   | ېتخفيــــف                                | 10      | إنَّ مُسا شُسكُّرت | ٣٤ |
| القراءات) ص٣٦٦                                        |            | الكاف والبناء                             | الحجر   | أبصارُنا           |    |
| العكبرى (التبيان في إعراب                             |            | للفاعل                                    |         |                    |    |
| القرآن) جـ۲، ص ۷۷۸                                    | الباقون    | بالتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |                    |    |
| القرطبي (الجامع لأحكمام                               |            | والبناء لما لم                            |         |                    |    |
| القرآن) حــ١، ص ٨                                     |            | يُسمَّ فاعله                              |         |                    |    |
| ابن خالویـه (الحجـة فـي                               | ابن عامر   | ا فَتُنُـوا- علـي                         | 11.     | من بعد ما فُتِنُوا | 40 |
| القراءات السبع) ص ١٨٧                                 |            | البناء للفاعل                             | النحل   |                    |    |
| القيسي (الكشف عن وحوه                                 | الباقون    | بضم الفساء                                |         |                    |    |
| القمراءات السبع وعللهما                               |            | على البناء لما                            | l       |                    |    |
| وحججها) جدا، ص٤١                                      |            | لم يُسمَّ فاعله                           |         |                    |    |
| الطوسى (تفسير التبيان)                                |            |                                           |         | ļ                  |    |
| مجلد ۲، حـ۱۱، ص ۲۳۱                                   |            |                                           |         |                    |    |
| الزمخشرى (الكشساف)                                    |            |                                           |         | ļ                  |    |
| جـ۲، ص ۲۳۸                                            |            |                                           |         |                    |    |
| الرازى (التفسير الكبير)                               |            |                                           |         |                    |    |
| جه، ص ۱۲۰                                             |            |                                           |         |                    | ļ  |
| العكبرى (التبيان في إعراب                             |            | <u> </u><br>                              | 1       |                    |    |
| القرآن) حـ٢، ص ٨٠٨                                    |            |                                           |         |                    |    |
| ابن الجزري (النشر في                                  |            |                                           |         | ļ                  |    |
| القراءات العشر) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ]          |                                           | 1       | İ                  |    |
| ٣٠٥                                                   |            |                                           |         |                    |    |
| الزمخشري (الكشساف)                                    | ابو حيوة   | جَعَل بالبناء                             | ١٢٤     | إنَّما خُعِل السبت | 47 |
| جد۲، ص ۲٤٤                                            |            | للفاعل                                    | النحل   |                    | 1  |
| أبو حيان (البحر الحيط)،                               |            |                                           |         |                    |    |
| ج٥، ص ٥٣٠.                                            |            |                                           | i       |                    |    |
| أبو حيان (البحر المحيط)                               | زید بن علی | على البناء                                | ٤٩      | ووُضِع الكتابُ     | ٣٧ |
| جداً، ص ۱۲۸                                           |            | للفاعل                                    |         | 1                  |    |



| المادر                       | القراء        | القراءة         | رقمها   | ١٧٤                          | ٩  |
|------------------------------|---------------|-----------------|---------|------------------------------|----|
|                              |               |                 | وسورتها |                              |    |
| أبـو حيـان (البحـر المحيــط) | الحسن وأبسو   | على البناء      | ۲۲ مریم | لسوف أخرَج حيًّا             | ٣٨ |
| رجده، ص ۱۹۵                  | حيوة          | للفاعل          |         |                              |    |
| القرطبي (الجامع لأحكمام      | الباقون       | على البناء      |         |                              |    |
| القرآن) حــ ۱ ۱، ص ۱۳۱       |               | للمفعول         |         |                              |    |
| ابن بحاهد (السبعة في         | ابسن كثسير    | بضم الحماء      | ۸۷ طه   | ولِكُنَّا خُمَّلْنَا ٱوزارًا | ٣٩ |
| القراءات)، ص ٤٢٣.            | ونافع وابسن   | وكسر الميــم    |         |                              | l  |
| القيسي (الكشف عن وحوه        | عامر وجفص     | مشــــددًا      |         |                              |    |
| القراءات السبع وعللها        | عن عاصم       | (حُمِّلنا)      |         |                              |    |
| رحجها) جـ۲، ص ١٠٤            | الباقون       | بفتح الحاء      |         |                              | ļ  |
|                              |               | وتخفيف الميم    |         |                              |    |
| ابن بحاهد (السبعة في         | الجمهور       | البنساء لمسا لم | ۹۷ طه   | وإنَّ لك مَوْعِدًا لن        | ٤٠ |
| القراءات) ص ٤٢٤.             |               | يُسمَّ فاعله    | ١ .     | تُخْلُفَه                    | ĺ  |
| القيسي (الكشف عن وحوه        | ابن کثیر وأبو | تُخلِفَه- بضم   |         |                              |    |
| القراءات السبع وعللها        | عمرو          | التّاء وكســر   |         |                              |    |
| وحججها) جد٢، ص ١٠٥           |               | اللاّم          |         |                              |    |
| ابن الأنباري (البيان فسي     |               |                 |         |                              |    |
| غريب إعسراب القسرآن)         |               |                 |         |                              |    |
| جدی، ص ۱۵۳                   |               |                 |         |                              |    |
| محمد سید طنطساوی             |               |                 |         |                              |    |
| (التفسير الوسيط) محلــد ٩،   |               |                 |         |                              |    |
| ص ۱۶۷                        |               | ļ               |         |                              |    |
| ابن بحساهد (السبعة في        | أبسو عمسرو    | يقرأ بسالنون    | ۱۰۲ طه  | يسوم يُنفسخ فسى              | ٤١ |
| القراءات) ص ٤٢٤              | وحده          | على تسمية       |         | الصور                        |    |
| العكبرى (التبيان في إعراب    |               | الفاعل          |         |                              |    |
| القرآن) جـ٧، ص ٩٠٤           | الباقون       | بالياء على ما   |         |                              |    |
|                              |               | لم يُسمَّ فاعله |         |                              |    |



| المصادر                                       | القراء        | القراءة         | رقمها    | الآية              | م  |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|--------------------|----|
|                                               |               |                 | وسورتها  |                    |    |
| ابن بحاهد (السبعة في                          | ابسن عسامر    | بالبناء للفاعل  | ٣٥       | وإلينا تُرجعون     | ٤٢ |
| القراءات) ص ٤٢٩.                              | وحده          |                 | الأنبياء |                    |    |
| ابن خالويمه (الحجمة فسي                       | الباقون       | والبناء لما لم  |          |                    |    |
| القراءات السبع) ص٢٢٥                          |               | يُسمُّ فاعله    |          |                    |    |
| أبو حيَّان (البحر المحيط)                     | بحاهد وحميــد | على البناء      | ٣٧       | خُلِق الإنسانُ من  | ٤٣ |
| جه ۲۹۱ ص ۲۹۱                                  | وابن مقسم     | للفاعل          | الأنبياء | عَجُلِ             |    |
| أبو حيان (البحر المحيط)                       |               | البناء للفاعل   | ه الحج   | ومنكم من يُتوَفَّى | ٤٤ |
| جـ٦، ص ٣٢٨                                    | الجمهور       | والبناء لمما لم | _        | ,                  |    |
|                                               |               | ُيْسمَّ فاعله   |          |                    |    |
| الزجماج (معماني القسرآن                       | الجمهور       | بضم الياء       | ٢٣ الحج  | يُحلُّون فيها      | ٤٥ |
| وإعرابه) جـ۲، ص ۲۰۳                           |               | وتشديد اللام    |          |                    |    |
| العكبرى (التبيان في إعراب                     |               | وتخفيفها على    |          |                    |    |
| القرآن) جـ١٢، ص ٢٠٧، ا                        |               | البناء لما لم   |          |                    |    |
| ۲۰۸، أبـو حيّـــان (البحـــر                  |               | يُسمَّ فاعله    |          |                    |    |
| المحيط)، ج٦، ص ٣٣٥.                           | ابن عباس      | بفتح الياء      |          |                    |    |
|                                               | ,             | والتخفيف        |          |                    |    |
| القيسي (الكشف عن وجوه                         | قسراءة أهسل   | أذن– علـــى     | ٣٩ الحج  | أذن للذين يُقاتلون | ٤٦ |
| القراءات السبع وعللها                         |               |                 |          |                    |    |
| وحججها) جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | والبصـــــرة  | يُسمُّ فاعله    |          |                    |    |
| ll .                                          | وعاصم نسي     |                 |          |                    |    |
| الطوسى (تفسير التبيــــان)                    | رواية حفص     |                 | !        |                    |    |
| بحلد ۷، جـ۱۷، ص ۲۸۱                           | الباقون       | اذِنَ- بفتـــح  |          |                    |    |
| الرازى (التفسير الكبير)                       |               | الألف على       |          |                    |    |
| جـ۲۲، ص ۳۹                                    | <br>          | البناء للفاعل   |          |                    |    |
| القرطبي (الجامع لأحكام                        |               |                 |          | ,                  |    |
| القرآن) جـ۲، ص ۲۸<br>محمـد سـيد طنطـساوي      | ł             |                 |          |                    |    |
| (التفسير الوسيط للقرآن                        |               |                 |          |                    |    |
| الكريم) محلد ٩ ، ص ٣١٦                        |               |                 |          |                    |    |

- '. -



| المصادر                       | القراء        | القراءة         | رقمها    | الآية             | ٩  |
|-------------------------------|---------------|-----------------|----------|-------------------|----|
|                               |               |                 | وسورتها  |                   |    |
| ابن خالویـه (الحجـة فـي       | حمـــــزة     | بفتح التاء      | 110      | وأنكسم إلينسا     | ٤Y |
| القراءات السبع) ص ٢٣٤         | والكسائي      | وكسر الجيسم     | المؤمنون | أترجعون           |    |
| القيسي (الكشف عن وجوه         |               | على البناء      |          |                   |    |
| القراءات السبع وعللهما        |               | للفاعل          |          |                   |    |
| وحججها) حدا، ص ۱۳۲            | الباقون       | بضم التاء       |          |                   |    |
| الطوسى (تفسير التبيـان)       |               | وفتح الجيم      |          |                   |    |
| جد۱۱، ص ۳۵۳                   |               | على البناء لما  |          |                   |    |
| القرطبي (الجامع لأحكمام       |               | لم يُسمَّ فاعله |          |                   |    |
| القرآن) حـ١١، ص ١٥٦           |               |                 |          |                   |    |
| أبو حيَّـان (البحـر المحيــط) | الجمهور       | بضم الحاء       | ۳ النور  | وحُرِّم ذلك على   | ٤٨ |
| جده، ص ٣٩٦                    |               | وتشديد الراء    |          | المؤمنين          |    |
|                               |               | على البناء لما  |          |                   |    |
|                               |               | لم يُسمَّ فاعله |          |                   |    |
|                               | زید بن علی    | بفتح الحاء      |          |                   |    |
|                               |               | وضم السراء      |          |                   |    |
|                               |               | على البناء      |          |                   |    |
|                               |               | للفاعل          |          |                   |    |
| القيسي (الكشف عن وجوه         | ابن کثیر وأبو | يقرأ بالتساء    | ٣٥ النور | يُوقَد من شــجرةٍ | ٤٩ |
| القراءات السبع وعللهما        | عمرو          | المفتوحة مع     |          | مباركة            |    |
| وحججها) جـ٧، ص ١٣٨            |               | فتمح المسواو    |          |                   |    |
| العكبرى (التبيان في إعراب     |               | والتَّشـــديد   |          |                   |    |
| القرآن) حـ٧، ص ٩٧             | Ì             | على البنساء     |          |                   |    |
|                               |               | للفاعل          | ]        |                   |    |
|                               | ابسو بكسسر    | ضم التّاء       |          |                   |    |
|                               | وحمــــزة     | والمسدَّال      | ļ        | Į.                |    |
|                               | والكسائي      | والتَّخفيـــف   |          |                   |    |
|                               |               | على البناء لما  |          |                   |    |
|                               |               | لم يُسمُّ فاعله |          |                   |    |



| المصادر                    | القواء          | القراءة                                  | رقمها   | ١٧٠٤                  | 6  |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------|-----------------------|----|
|                            |                 |                                          | وسورتها |                       |    |
| ابن بحساهد (السبعة فسي     | ابـــن كثــــير | ېئو ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 70      | ونُــزُّل الملائكـــة | ٥, |
| القراءات) ص ٤٦٤.           | وحده            | وتخفيــــف                               | الفرقان | تنزيلا                |    |
| ابن خالویــه (الحجــة فــي |                 | الــزای مــع                             |         |                       |    |
| القراءات السبع) ص ٢٤٠      |                 | البناء للفاعل                            |         |                       |    |
| أبو حيان (البحر المحيط)    | الباقون         | ابنون واحمدة                             |         |                       |    |
| جه، ص ۴۵۳                  |                 | مشددة الزاى                              |         | !                     |    |
|                            |                 | على البناء لما                           |         |                       |    |
|                            |                 | لم يُسمَّ ناعله                          |         |                       |    |
| ابن بحساهد (السبعة فسي     | نمافع وابسن     | يُضّـاعَف-                               | ٦٩      | يُضاعف له العذاب      | ۱٥ |
| القراءات) ص ٤٦٧.           | عامر وحمزة      | على البناء لما                           | الفرقان |                       |    |
| القرطبي (الجامع لأحكام     |                 | لم يُسمَّ فاعله                          |         |                       |    |
| القـرآن) جــ٧٦، ص٧٦،       | ابن کثیر        | يُضُعُـــف-                              |         |                       |    |
| YY                         |                 | بتشديد العين                             |         |                       |    |
|                            | į               | وطرح الألف                               |         |                       |    |
|                            |                 | وبالجزم                                  |         |                       |    |
|                            | طلحة ابسن       | نُضَعِّفْ على                            |         |                       | !  |
|                            | سليمان          | البناء للفاعل                            |         |                       |    |
| ابن بحاهد (السبعة في       | ابسن عسامر      | يَلْقُون – ہفتح                          | γo      | ويُلقُّونَ فيها تحية  | ٥٢ |
| القراءات) ص ٤٦٨            | 1               |                                          | الفرقان | وسلامًا               |    |
| الطوسى (تفسير التبيسان)    | والكساتي-       | اللام وتخفيف                             |         |                       |    |
| جه ۱۹، ص ۲۵۰               |                 |                                          |         |                       |    |
|                            |                 | البناء للفاعل                            |         |                       |    |
|                            | عاصم            |                                          | Į.      |                       |    |
|                            |                 | يُلَقُّون - بضم                          |         |                       |    |
|                            | _               | الياء وفتسح                              |         |                       |    |
| 1                          | عمرو            | القـــاف ا                               |         |                       |    |
|                            |                 | وتشـــديدها                              |         |                       |    |
|                            |                 | على البناء كما                           |         |                       |    |
|                            |                 | لم يُسمَّ فاعله                          |         |                       |    |



| المصادر                                               | القراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | القراءة          | رقمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الآية                                        | ٩  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | وسورتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |    |
| ابن بحساهد (السبعة فسي                                | نبافع وحمسزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | على البنساء      | ٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وظنوا أنهم إلينا لا                          | ٥٣ |
| القراءات) ص ٤٩٤                                       | والكسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | للفاعل           | القصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يُرْجَعُون                                   |    |
| القيسى (الكشف عن وجوه                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |    |
| القراءات السبع وعللها                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |    |
| رحججها) جـ۲، ص ۱۷٤                                    | عمرو وابسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لم يُسمَّ فاعله  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |    |
| الزمخشــري (الكشـــاف)                                | عامر وعاصم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |    |
| جـ۳، ص ۲۱۵                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |    |
| أبـو حيـان (البحـر المحيــط)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |    |
| جـ۷، ص ۱۱۵                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | و المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المس |                                              |    |
| العكبرى (التبيان في إعراب                             | الجمهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أيسأل بالبناء    | ٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ولا يُسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٥٤ |
| القرآن) جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لما لم يُسـمَّ   | القصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ذُنُوبِهم الجحرمون                           |    |
| أبو حيان (البحر المحيط)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فاعله            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |    |
| جد۷، ص ۱۲۹                                            | أبو جعفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بالتاء المفتوحة  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |    |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والجزم           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |    |
| الزمخشرى (الكشاف)                                     | يعقوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يقــرأ بالبنــاء | ۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | واشكروا لـه إليــه                           | 00 |
| جـ٣، ص ٤٤٧                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | للفاعل           | العنكبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تُرْجعُون                                    |    |
| ابن الحزري (النشــر فــي                              | الباقون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بالبناء لما لم   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |    |
| القراءات العشر) جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يُسمَّ فاعله     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |    |
| ۸۰۲، ۹۰۲                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |    |
| أبو حيان (البحر المحيط)                               | يعقوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يقرأ بالبناء     | ٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ثُمُّ إلينا تُرْجَعُون                       | ٥٦ |
| جد۷، ص ۱۵۳                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | للفاعل           | العنكيوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |    |
| ابن الجزري (النشــر فــي                              | الباقون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | والبناء لمما لم  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |    |
| القراءات العشر) جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يُسمَّ فاعله     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | }                                            |    |
| ٣٤٣                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |    |
| ابن بحاهد (السبعة في                                  | B .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يقرأ بالبناء     | 1 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وكذلك تُخرجُون                               | ٥γ |
| القراءات) ص ٥٠٦                                       | A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR |                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |    |
| أبو حيان (البحر المحيط)                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | _  |
| جـ٧٠٠ ص ١٦٢                                           | وبهو مسترو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | يسم د ده         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |    |
|                                                       | عامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |    |



| المادر                                                | القراء         | القراءة           | رقمها    | الآية               | ٩  |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------|---------------------|----|
|                                                       |                | !                 | وسورتها  |                     |    |
| أبو حيَّان (البحر المحيـط)                            | يعقوب          | يقسرأ بالبنساء    | 11       | أُسمٌ إلى ربكُسم    | ۰۸ |
| جـ۷، ص ۱۹٥                                            |                | للفاعل            | السجدة   | تُرجَعُون           |    |
| ابن الجزري (النشسر في                                 | الباقون        | والبنـاء لمــا لم |          |                     |    |
| القراءات العشر) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                | يُسمَّ فاعله      |          |                     |    |
| ۲۰۹،۲۰۸                                               |                |                   |          |                     |    |
| القيسي (الكشف عن وحوه                                 | حمزة           | أخفِئ_            | ۱۷       | فلا تعلم نفسٌ ما    | ٥٩ |
| القراءات السبع وعللهما                                |                | بإسكان الياء      | السَّجدة | المخفي لهم          |    |
| وحججها) جدا، ص ۱۹۱                                    | الباقون        | أُخْفِيً- بفتح    |          |                     |    |
| الزنخشسري (الكشساف)                                   |                | الياء             | "<br>!   |                     |    |
| جــ۳، ص ۱۲ ٥                                          |                |                   |          |                     |    |
| أبو حيان (البحر المحيط)                               |                |                   |          |                     |    |
| حـ۸، ص ۱۹۷                                            |                |                   |          |                     |    |
| أبو حيران (البحـر المحيــط)                           | العامة         | '<br>تقلّب        | ٦٦       | يـــوم تُقلّـــــبُ | 7. |
| جـ٧، ص ٢٤٢                                            | عیســــی       | تُقلُّب (بالنون   | الأحزاب  | وجوههم              |    |
| القرطبي (الجامع لأحكام                                | الهمدانى وابن  | وكسر اللام)       |          |                     |    |
| القرآن) جـ ١٤، ص ٢٤٩                                  | اسحاق          |                   |          |                     |    |
|                                                       | عيسى أيضًا     | تُقلُّبُ          |          |                     |    |
|                                                       | ابـــر حيـــوة | ِ تَقَلَّب        |          |                     |    |
|                                                       | وأبو جعف ر     |                   |          |                     |    |
|                                                       | وشيبة          |                   |          |                     |    |
| ابن خالويــه (الحجــة فــي                            | ابسن عسامر     | على البناء        | ۲۳ سیا   | حتّی إذا فُزّع      | 71 |
| القراءات السبع) ص ٢٦٧                                 | وابن عباس      | للفاعل            |          |                     | ĺ  |
| القيسي (الكشف عن وجوه                                 | الباقون ·      | بضم الفاء         |          |                     |    |
| القراءات السبع وعللها                                 |                | وكسر الـزاى       |          |                     |    |
| وحجمها) حدد، ص                                        |                | على البناء لما    |          |                     |    |
| ۲۰۲،۲۰۰                                               |                | لم يُسمَّ فاعله   |          |                     |    |



| المصادر                       | القواء                         | القراءة                           | رقمها   | الآية                     | ٩  |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|----|
|                               |                                |                                   | وسورتها |                           |    |
| الطوسى (تفسير التبيان)        |                                |                                   |         |                           |    |
| جـ۲۲، ص ۲۵۲                   |                                |                                   |         |                           |    |
| الزمخشــري (الكشـــاف)        |                                |                                   |         |                           |    |
| ا جـ۳، ص ۸۰۰                  |                                |                                   |         |                           |    |
| العكبرى (التبيان في إعراب     |                                |                                   |         |                           |    |
| القرآن) جـ٧، ص ١٠٦٨           | i .                            |                                   | !       |                           |    |
| القرطبي (الجامع لأحكام        | 1                              |                                   |         |                           |    |
| القرآن) حـ11، ص ۲۹۸           |                                |                                   |         |                           |    |
| أبو حيَّـان (البحـر المحيــط) | بحاهد وحميــد                  | على البناء                        | ۸ فاطر  | اً أَفَمَنْ زيِّن له سوءُ | 77 |
| جـ۷، ص ۲۸۷                    | بن قیس                         | للفاعل                            |         | عمله                      |    |
| القرطبي (الجامع لأحكمام       | الباقون                        | على البناء لما                    |         |                           |    |
| القر'آني) حـ٣، ص ٢٨           |                                | لم يُسمَّ فاعله                   |         |                           |    |
| أبو حيان (البحر المحيـط)      | العامة                         | على البناء لما                    | ۱۱ فاطر | ولا يُنقُّــصُ مـــن      | ٦٣ |
| جـ۷، ص ۲۹۱                    |                                | لم يُسمَّ فاعله                   |         | عُمُرِهِ                  |    |
| القرطبى (الجامع لأحكمام       | فرقة منهم                      | على البناء                        |         | Í                         |    |
| القرآن) حـ ١٤، ص٣٣٤           | يعقوب                          | للفاعل                            |         |                           |    |
| القرطبي (الجامع لأحكام        | الحسنن                         | بفتح التاء                        | ۱۶ فاطر | وإلى الله تُرجَـــع       | ٦٤ |
| القرآن) حـ ١٤، ص ٣٢٢          | —                              | 1 '                               |         | الأمور                    |    |
| الدمياطي (اتحاف فضلاء         | 1                              | 1                                 |         |                           |    |
| البشر) ص ۱۷۸                  |                                | للفاعل                            |         |                           |    |
|                               | وأبــو حيــوة<br>وابـن محيصــن |                                   |         | •                         |    |
|                               | وابن حيصن                      |                                   |         |                           |    |
|                               | والأعميش                       |                                   |         |                           |    |
|                               | وحمزة ويحيسي                   |                                   |         | 1                         |    |
|                               | والكسمائي                      |                                   |         |                           |    |
|                               | وخلف                           |                                   |         |                           |    |
|                               | الباقون                        | بضم التاء                         |         |                           |    |
|                               |                                | وفتح الجيسم                       |         |                           |    |
|                               |                                | على البناء لما<br>لم يُسمَّ فاعله | 1       |                           |    |
|                               |                                | لم يسم فاحده                      |         |                           |    |



| المصادر                                                  | القراء       | القراءة            | رقمها   | الآية                 | ٩  |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|-----------------------|----|
|                                                          |              |                    | وسورتها |                       | ·  |
| أبو حيّان (البحر المحسط)                                 | الجمهور      | باليساء مبنيًف     | ۱۸ فاطر | لا يُحْمَل منه شيُّ   | 70 |
| جر۷، ص ۲۹۳                                               | <u> </u>     | للمفعول            |         |                       |    |
|                                                          | أبو السّـمال | بفتح التاء من      |         |                       |    |
|                                                          | عـن طلحــة   | فوق وكسر           |         | }                     |    |
| 1                                                        | وإبراهيم بن  | الميم              |         |                       |    |
|                                                          | زاذان عـــن  |                    |         |                       |    |
|                                                          | الكسائي      |                    |         |                       |    |
| الزحــاج (معــاني القـــرآن                              | الجمهور      | بضم اليماء         | ٣٣ فاطر | يُحَلُّون فيها        | 77 |
| وإعرابِه) حــ٧، ص ٢٠٣                                    | ,            | وتشديد اللام       |         |                       |    |
| العكسبري ( التبيسان فسي                                  |              | وتخفيفها على       |         |                       |    |
| إعراب القرآن) جد١١، ص                                    |              | الساء لما لم       |         |                       |    |
| ۷۰۲، ۸۰۲.                                                |              | يُسمَّ فاعله       |         |                       |    |
| ، أبو حيان (البحــر المحيـط)                             | ابن عبّاس    | وبفتح اليماء       |         |                       |    |
| ج ۲، ص ۳۳۰.                                              |              | والتحفيـــف        |         |                       |    |
|                                                          |              | على البناء         |         |                       |    |
|                                                          |              | للفاعل             |         |                       |    |
| الزمخشري (الكشساف)                                       |              | بالبناء للفاعل     | ۸۳ یس   | وإليه تُرْحَعون       | ٦٧ |
| جه، ص ۳۲                                                 | الباقون      | بالبنـاء لمـــا لم |         |                       |    |
| ا ابن الجزري (النشسر فيي                                 |              | يُسمُّ فاعله       |         |                       |    |
| القراءات العشر) جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |              | ·                  |         |                       |    |
| Y • 9 • 7 • A                                            |              | 1 1 11 1 1         |         | #. C                  |    |
| أبو حيان (البحر المحيط)                                  | 1            | بالبناء للفاعل     |         | ويُقذَّنون مسن كُـلُّ | ٦٨ |
| حد۷، ص ۳۳۸                                               |              |                    | الصافات | •                     |    |
| ابن خالویه (الحجة في                                     | 1            |                    |         | لا فيها غُـولُ ولا    | 79 |
| القراءات السبع) ص ٢٧٦                                    | والكسائي     | بكسر الزاى         | الصافات | هُمْ عنها يُنزَفُونَ  |    |
| القيسى (الكشف عن وحوه                                    |              |                    |         |                       |    |
| القــراءات السـبع وعللهـــا<br>وحججها ) جــــــــا ص ٢٢٤ | الباقون      | بفتح الزاى         |         |                       |    |
| الزعشرى (الكشاف) حدي                                     |              |                    |         |                       |    |
| ص ٤٣                                                     |              |                    | ,       |                       |    |
| القرطبسي (الجسامع لأحكسام                                |              |                    |         |                       |    |
| القرآن) حده ۱، ص ۷۹،۷۸                                   |              |                    |         |                       |    |
|                                                          | <u> </u>     |                    |         |                       |    |



| المادر                                        | القراء       | القراءة          | رقمها   | الآية             | ٩  |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------|---------|-------------------|----|
|                                               |              |                  | وسورتها |                   |    |
| أبو حيان (البحر المحيط)                       | بحاهد وحميمد | بالبناء للفاعل   | ۳۷ غافر | وكذلسك زُيِّسن    | ٧٠ |
| جد۷، ص ۴۶،۶                                   |              |                  |         | الفرعسون سسسوء    |    |
| القرطبي (الجامع لأحكمام                       | الباقون      | بالبناء لما لم   |         | عمله.             |    |
| القرآن) جـ٣، ص ٢٨                             |              | يُسمَّ فاعله     |         |                   |    |
| القيسي (الكشف عن وجوه                         | عاصم وحمرة   | ا بالبداء لما لم | ۳۷ غافر | وصُدُّ عن السبيل  | ٧١ |
| القمراءات السميع وعللهما                      | والكسمائي    | يُسمَّ فاعله     |         |                   |    |
| وحجمها) حـ ٢، ص ٢٤٤                           | وأبو عبيدة   |                  |         |                   |    |
| الزمخشري (الكشماف)                            | الباقون      | بالبناء للفاعل   |         |                   |    |
| حد، ص ۱۶۸                                     | :            |                  |         |                   |    |
| الرازى (التفسير الكبير)                       | 1            |                  |         |                   |    |
| جد۲۷، ص ۲۷                                    |              |                  |         |                   |    |
| القرطبي (الجامع لأحكام                        |              |                  |         |                   |    |
| القرآن) جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |              |                  |         |                   |    |
| أبو حيـان (البحـر المحيــط)                   |              |                  |         |                   |    |
| جـ٧، ص ٤٤٦                                    |              |                  |         |                   |    |
| أبو حيان (البحر المحيط)                       | ابسن عبساس   | على البناء       | ۷۱ غافر | إذ الأغسلالُ فسى  | ٧٢ |
| جـ٧، ص ٥٥٤                                    | وأبو الجوزاء | للفاعل           |         | أعناقهم والسلاسلُ |    |
| القرطبي (الجامع لأحكام                        | وعكرمة.وابن  |                  |         | يُسحَبون          |    |
| القرآن) حــ٥١، ص ٣٣٢                          | مسعود        | \<br>            |         |                   |    |
|                                               | الباقون      | على البناء لما   |         |                   |    |
|                                               |              | لم يُسمُّ فاعله  |         |                   |    |
| أبو حيان (البحر المحيط)                       | عكرمة        | ب_التحفيف        | ۳ فصلت  | كتباب أصليت       | ٧٣ |
| جد۷، ص ۲۳                                     |              | والبناء للفاعل   |         | ءاياته            |    |
| القرطبي (الجامع لأحكام                        | <u> </u>     | بالتشــــديد     | 1       |                   |    |
| القرآن) حــ٩، ص ٣                             | 1            | والبناء لما لم   |         |                   |    |
|                                               |              | يُسمُّ فاعله     | l       |                   |    |
|                                               |              |                  |         |                   |    |



| ٩  | الآية                  | رقمها    | القراءة         | القراء        | المصادر                  |
|----|------------------------|----------|-----------------|---------------|--------------------------|
|    |                        | وسورتها  |                 |               | 4                        |
| ٧٤ | يُوحَى إِلَىٰ          | ۲ فصلت   | بــالتحفيف      | إعكرمة        | أبو حيان (البحر المحيـط) |
| ļ  |                        |          | والبناء للفاعل  |               | ا جدا ، ص ۲۶۶            |
| l  |                        |          | بالتشـــديد     | الجمهور       | القرطبي (الجامع لأحكام   |
| •  |                        |          | والبناء لما لم  |               | القرآن) جـ٩، ص ٣         |
|    |                        |          | يُسمَّ فاعله    |               |                          |
| ۷۵ | ويوم يُحْشَرُ أعــداءُ | 19       | بالنون على      | نافع          | القيستي (الكشف عن وجوه   |
|    | الله                   | أفصلت    | البناء للفاعل   | ji            | القراءات السبع وعللها    |
|    |                        |          | بضم الياء       | الباقون       | وحجمها) حدى ص ٢٤٨        |
|    |                        |          | وفتح ما قبـل    |               | الزمخشرى (الكشّــاف)     |
| ŀ  |                        |          | الآخر على       |               | ا جدی، ص ۱۹۵             |
|    |                        |          | البنساء لمسا لم |               | الرازى (التفسير الكبير)  |
|    |                        |          | يُسمُّ فاعله    |               | جـ۷۷، ص ۱۱۵              |
| ٧٦ | وإليه ترجعون           | ٨٥       | على البناء      | يعقوب         | الزمخشري (الكشساف)       |
|    |                        | الزخرف   | للفاعل          |               | جـ٤، ص ٢٦٧               |
|    |                        |          | على البناء لما  | الباقون       | ابن الجرزي (النشمر في    |
|    |                        |          | لم يُسمَّ فاعله |               | القراءات العشر) ص ٣٧٠    |
| YY | فاليومَ لا يُخرجُون    | ٣٥       | بفتح الياء      | حمـــــزة     | ابن بحساهد (السبيعة نسى  |
| ļ  | منها                   | الجاثية  |                 | والكسائي      | القراءات) ص ٩٥.          |
| }  | ,                      |          | بضم اليساء      | ابن کثیر وأبو | الزمخشــرى (الكشـــاف)   |
|    |                        |          | على البناء لما  | عمرو وتنافع   | حدی، ص ۲۹۳               |
|    |                        | l        | لم يُسمَّ فاعله | وابس عسامر    |                          |
|    |                        | <u> </u> |                 | وعاصم         |                          |
| Υ٨ | فلمًّا قُضِيَ ولُّوْا  | 79       | قَضُى- بالبناء  | لاحــق بــن   | القرطبي (الجامع لأحكمام  |
|    |                        | الأحقاف  | للفاعل          | حميد وحُبيب   | القرآن) حـــ۱۱، ص ۲۱٦    |
|    |                        |          |                 | بن عبد الله   | أبو حيان (البحر المحيط)  |
|    |                        | 1        |                 | بن الزبير     | ج ٨ ص ٦٧.                |
|    |                        |          | بالبناء لما لم  | الباقون       |                          |
|    |                        |          | يُسمَّ فاعله    |               |                          |

. . . . . .



| المصادر                                       | القواء                                     | القراءة         | رقمها    | الآية                   | ٩        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------|
|                                               |                                            |                 | وسورتها  |                         |          |
| القرطبي (الجامع لأحكما                        | ابىر عمىرو                                 | بالبناء لما لم  | عمد ٤    | والذيـن تُتِلُـوا فـــى | ٧٩       |
| القرآن) جــ١٦، ص ٢٣٠                          | وحفص                                       | يُسمَّ فاعله    |          | سبيل الله               |          |
| أبو حيان (البحر المحيـط) ج                    | الجُحْــدرى                                | بفتح القاف      |          |                         |          |
| ۸، ص ۷٦.                                      | وعیسی ہےن                                  | _ 1             |          |                         |          |
|                                               | عمرو وأبسو                                 | الف             |          |                         |          |
|                                               | ا حيوة                                     |                 |          |                         |          |
|                                               | العامة                                     | قاتلوا          |          |                         |          |
| ابن خالويـه (الحجـة فـي                       | عاصم وابسن                                 | بضم الياء       | ٤٥       | الذى فيه يُصْعَقُون     | ٨٠       |
| القراءات السبع) ص ٣٠٧                         | عامر                                       | على البناء لما  | الطور    |                         |          |
| القيسي (الكشف عن وحوه                         |                                            | لم يُسمَّ فاعله |          |                         |          |
| القراءات السبعوعللها                          | الباقون                                    | بفتح الياء      |          |                         |          |
| وحججها) حدى، ص ٢٩٢                            |                                            | على البنساء     |          |                         |          |
|                                               |                                            | للفاعل          |          |                         |          |
| ابن الأنباري (البيان فسي                      | وردت هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | قسرئ بفتسح      | ٤٠       | وانَّ سَعْيَه ســوف     | ۸۱       |
| غريب إعراب القسرآن)                           | القسراءة فسى                               | اليماء وهممو    | النجم    | د ر<br>یری              |          |
| بد۲، ص ۲۰۰                                    | المصدريسين                                 | ضعیف علی        |          |                         |          |
| العكبرى (التبيان في إعراب                     | المستحدمين                                 | البناء للفاعل   |          |                         |          |
| القرآن) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الجمهور                                    | وعلى البناء لما | 1        |                         |          |
|                                               |                                            | لم يُسمُّ فاعله |          |                         |          |
| العكبرى (التبيان في إعراب                     | يزيد بن رومان                              | بالبناء للفاعل  | ١٤ القمر | تجرى بأعيننا حــزاءً    | ٨٢       |
| القرآن) ج ۲، ص ۱۹۹.                           | ı                                          |                 |          | لِمَنْ كُفِرَ           |          |
| القرطبي (الجمامع لأحكمام                      | وحميد                                      |                 | 1        |                         |          |
| القرآن) حـ١٧، ص ١٣٣                           | الباقون                                    | باليناء لما لم  |          |                         |          |
|                                               | 10                                         | يُسمَّ فاعله    |          | 30 11 200 3             |          |
| القرطبي (الجامع لأحكام                        | العامة                                     | بالبناء لما لم  | 1        | سَيُهُزَمُ الْحَمْعُ    | ۸۳       |
| القرآن) حـ١١، ص ١١٥.                          |                                            | يُسمَّ فاعله    | 1        |                         |          |
|                                               | 1                                          | بالنون وكسر     |          |                         |          |
|                                               | يعقوب                                      | الـزای علـی     |          |                         |          |
|                                               |                                            | البناء للفاعل   |          |                         | <u> </u> |



| المصادر                                       | القراء                                   | القراءة                           | رقمها     | الآية                  | ٩         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|
|                                               |                                          |                                   | وسورتها   |                        |           |
| القرطبي (الجمامع لأحكمام                      |                                          | ~                                 | ه الحديد  | وإلى الله تُرخَـــــعُ | ٨٤        |
| القرآن) جــ١١، ص ٢٣٧                          | _                                        |                                   |           | الأثمورُ               |           |
| أبو حيان (البحر المحيط)، ج                    |                                          | للفاعل                            |           |                        |           |
| ۸، ص ۲۱۷.                                     |                                          |                                   |           |                        |           |
|                                               | وأبسو حيسوة                              |                                   |           |                        |           |
|                                               | وابـن محيصـن                             |                                   |           |                        |           |
|                                               | وحميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                   |           |                        |           |
|                                               | والأعمـــش                               |                                   |           |                        |           |
|                                               | وحمــــــزة                              |                                   |           |                        |           |
|                                               | والكسمائي                                |                                   |           |                        |           |
|                                               | وخلف                                     |                                   |           |                        |           |
|                                               | الباقون                                  | بضم التاء                         |           |                        |           |
|                                               |                                          | وفتح الجيسم                       |           | :                      |           |
|                                               |                                          | على البناء لما                    |           |                        |           |
|                                               |                                          | لم يُسمَّ فاعله                   |           |                        |           |
| الزمخشري (الكشساف)                            | ابـن عبــاس                              | بالبناء لما لم                    | ٤٢ القلم  | يوم يكشفُ عن           | ٨٥        |
| جہ ٤، ص ٥٩٥                                   | والحسن وأبى                              | يُسمُّ فاعله                      |           | ساق                    |           |
| الرازى (التفسير الكبير) حـ                    | العالية                                  |                                   |           |                        |           |
| ۳۰، یص ۹۹،۹۵ آ                                | ابن عباس                                 | بتاء مسمى                         | ]         |                        |           |
| القرطبي (الجامع لأحكمام                       | أيضًا                                    | الفاعل                            |           |                        |           |
| القرآن) جـ ١٨، ص ٢٤٨                          | الباقون                                  |                                   | 1         |                        |           |
| العكبري (التبيان في إعراب                     | الحســـن                                 | بفتح اليساء                       | ٦ الزلزلة | ليُرَوْا أعمالُهُمْ    | ٨٦        |
| القرآن) جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                          | 1 -                               |           |                        |           |
| القرطبي (الجامع لأحكام                        | 1 -511                                   |                                   |           | 1                      |           |
| القرآن) جـ ۲۰، ص ۱۵۰                          | والأعـــرج                               |                                   |           |                        |           |
| 1                                             | عاصم وطلحة                               |                                   |           |                        |           |
|                                               | وروى ذلسك                                |                                   |           |                        |           |
|                                               | عـن النبـــي                             | ĺ                                 |           |                        |           |
|                                               | ( <u>w</u> )                             | 1 ( ) . ()                        | -         |                        |           |
|                                               | – العامة                                 | على البناء لما<br>لم يُسمَّ فاعله |           |                        |           |
| L                                             | <u> </u>                                 | م يسم محدد                        | <u></u>   |                        | <u></u> _ |



## المبحث السادس

الأبيات التى تحتوى على فعلين يمكن أن يكون أولهما مبنيًا لما لم يُسمَّ فاعله وثانيهما مبنيًا للمعلوم أو أحكس



وهناك بعض الآيات التي تحتوى على فعلين، يمكن أن يكون أوَّلهما مبنيًّا لما لم يُسمَّ فاعله وثانيهما مبنيًا للمعلوم أو العكس ومن ذلك قوله تعالى:

| المصادر .               | القراء      | القراءة                               | رقمها   | الآية                | ٩      |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------|---------|----------------------|--------|
|                         |             |                                       | وسورتها |                      |        |
| أبو حيان (البحر المحيط) | الجمهور     | بناء الأول لما                        | ١٦٦     | إِذْ تـبرّا الذيــن  | ١      |
| اجـ۱، ص ٦٤٧             | i           | لم يُسـمُّ فاعلـه                     | البقرة  | اتُبِعُوا من الذيــن |        |
|                         | •           | والثانى بالبنــاء                     |         | اتَبعُوا             |        |
|                         |             | للفاعل                                |         |                      |        |
|                         | بحاهد       | عكس القراءة                           |         |                      |        |
|                         |             | السابقة                               | L       |                      |        |
| ابن خالویه (الحجة في    | جميع القراء | بتسمية الفاعل                         | 779     |                      | ۲      |
| القراءات السبع) ضِ ٨٠   |             | فــــى الأول                          | البقرة  | تُظْلَمُون           |        |
| العكتبرى (التبيان فسي   |             | وترك التسمية                          |         |                      | [<br>} |
| إعراب القرن) جــ١، ص    |             | في الثاني                             |         |                      |        |
| 770                     | رواهـــــا  | عكس القراءة                           |         |                      | Į      |
| أبوحيان (البحر المحيط)  | المفضل عن   | السابقة                               |         |                      |        |
| حـ۲، ص ۳۵۳              | عاصم        |                                       |         |                      |        |
| القرطبي (الجامع لأحكام  |             |                                       |         |                      |        |
| القرآن) جـ٣، ص ٣٧٠      |             | ļ                                     |         | 11 7/                |        |
| القرطبي (الجامع لأحكمام |             | ui.                                   |         | وقاتَلُوا وقَتِلُوا  | ٣      |
| القرآن) حـ٤، ص ٣١٩      | 1 .         |                                       | آلعمران |                      |        |
| أبو حيان (البحر المحيط) | 1           |                                       |         |                      |        |
| جـ۳، ص ۱۵۲              |             |                                       |         |                      |        |
| الفارسي (الحجة في علىل  | 1           | وقُتُلُوا وقاتلُوا                    |         |                      |        |
| القراءات السبع) ج ٢،    |             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | -       |                      |        |
| ص ۶۱۰، ٤١٩              | l' -        |                                       |         |                      |        |
|                         | وأبو عمرو   | خفيفة                                 |         |                      |        |
|                         |             |                                       |         |                      |        |



| المصادر                    | القراء      | القراءة            | رقمها   | الآية               | م |
|----------------------------|-------------|--------------------|---------|---------------------|---|
|                            |             |                    | وسورتها |                     |   |
|                            | الأعمـــش   | وقُتِلُوا وقاتلوا  |         |                     |   |
|                            | وحمــــــزة | بتقديم الفعل       |         |                     |   |
|                            | والكسائي    | المبنسى لمسا لم    |         |                     |   |
|                            |             | يُسمَّ فاعله       |         | ,                   |   |
|                            | عمر بن عبد  | وقتُلُوا وقُتِلُوا |         |                     |   |
| ,                          | العزيز      | بغير ألف وبدأ      |         |                     |   |
|                            |             | ببناء الأوّل لمــا |         |                     |   |
|                            |             | لم يُسمَّ فاعله    |         |                     |   |
|                            | محارب دثار  | وقُتلُــوا بفتــح  |         |                     |   |
|                            |             | القاف وقاتلوا      |         |                     |   |
| الرازى (التفسير الكبير)    | ابن المأمون | وهو يُطْعَم ولا    | ١٤      | وهُ وَ يُطْعِمُ ولا | ٤ |
| جـ١٦٩، ص ١٦٩               | عن يعقوب    | يُطِعم- ببناء      | الأنعام | أيطعم               |   |
| الزمخشري (الكشــاف)        |             | الأول لمسالم       |         | !<br>!              |   |
| جـ۲، ص ۹                   |             | يُسـمُّ فاعلــه    |         |                     |   |
| العكبرى (التبيانِ فـــى    |             | والثاني بالبناء    |         |                     |   |
| إعراب القرآن) حـــ١، ص     |             | للفاعل             |         |                     |   |
| ٤٨٤                        | الأشهب      | قُرئ الفعلين       |         |                     |   |
| أبو حيــان (البحر المحيـط) |             | بالبناء للفاعل     |         |                     |   |
| جـ٤، ص ٩٠                  |             |                    |         |                     |   |
| الزمخشري (الكشساف)         | حمــــــزة  | بتقديم الفعل       | 111     | فيَقتُلون ويُقتُلون | ٥ |
| جـ۲، ص ۲۱٤                 | والكسائي    | المبنــی لمـــا کم | التوبة  |                     |   |
| الدمياطي راتحاف فضلاء      |             | يُسمَّ فاعلمه      |         |                     |   |
| البشر) ص ۲٤٥               |             | على الفعسل         |         |                     |   |
| محمد سيد طنطاوي            |             | المبنى للفاعل      |         |                     |   |
| (التفسير الوسيط لملقرآن    | الباقون     | العكس              |         |                     |   |
| الكريم) حــــــ، ص ٤٠٩     |             |                    |         |                     |   |

-1.-



وسابين هذا أهم التعليلات أو الاحتجاجات المتعلّقة بهذه الوجوه من القراءات، وسأكتفى منها بما أحده مغنيًا عن ذكر نظائره وأشباهه دفعًا للإطالة ومن ذلك قوله تعالى: ووالرّي اللّه تُوجعُ الأُمُورُ (١) "قرأه ابن عامر وحمزة والكسائى بفتح التاء وكسر الجيم، حيث وقع بنو الفعل للفاعل؛ لأنّه المقصود، ويُقوى ذلك إجماعهم على : واللّه الله تصير الأُمُورُ (١) وقوله والى الله مَرْجعُكُم (١) فينى الفعل للفاعل، فحمل هذا على ذلك. وقرأ الباقون بضم التّاء ونتح الجيم، بنوا الفعل للمفعول، ويُقوى ذلك إجماعهم على قوله: واثم رُدُّوا إلى الله (١) ونتح الجيم، بنوا الفعل للمفعول، ويُقوى ذلك إجماعهم على قوله: واثم رُدُّوا إلى الله (١) فالقراءتان حسنتان بمعنى، والأصل أن يُبنى الفعل للفاعل؛ لأنه مُحدِثُه بقدرة الله حل ذكره، وبناؤه للمفعول توسّع وفرع." (١)

وقوله تعالى ﴿ رُبُعُونَ فِيهِ ﴾ (٧) يقرأ بفتح التّاء على تسمية الفاعل، وبضمها على ترك التسمية على أنّه من ترجعته أى رددته وهو متعد على هذا الوجه، ولولا ذلك لما بنى لما لم يُسمّ فاعله؛ ويقرأ بالياء على الغيبة (٨).

<sup>‹‹›</sup> من الآية ٢١٠ من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿ مَلْ يُنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ إِلَيْهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَابَكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ﴾.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٥٣ من سورة الشورى والآية بتمامها: ﴿صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ ﴾. (٢) من الآية ٤٨ من سورة المائلة.

<sup>( )</sup> من الآية ٢٢ من سورة الأنعام والآية بتمامها: ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَّا لَهُ الْحُكُمُ وَهُوٓ أَسْرَتُمُ الْحَاسِينَ ﴾ .

<sup>(\*)</sup> من الآية ٣٦ من سورة الكهف والآية بتمامها: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَيْنُ رُدِدُتُ إِلَى رَبِي لِأَجِدَنَّ خُيرًا مِنْهَا مُنْقَلِّهَا ﴾. "

<sup>(</sup>۱) القيسى (الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) حـ١، ص ٢٨٩ وانظر ص ٢٣١. وانظر: ابن خالويه (الحجة في القراءات السبع) ص ٧٢، الطوسى (تفسير النبيان) المجلد الأول حـ١، ص ١٨٨، الرمخشرى (الكشاف) حــ١ ص ٢٥٤، الفخر الرازى (التفسير الكبير) حــه، ص ٢١٨، القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) حــ٣، ص ٢٦.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٨١ من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿ وَالنَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لُمَّ أَتُوتَى كُلُّ نُس مَا كَسَبَتْ وَهُمُ لاَ يَظْلُمُونَ ﴾.

<sup>(&</sup>lt;sup>۸)</sup> انظر: الطوسى (تفسير التبيان) المحلد الثانى، حـ٣، ص ٣٦٩، العكبرى (التبيان فى إعراب القرآن) حــ١، ص ٢٢٦، القرطبى (الجامع لأحكام القرآن) حـ٣، ص ٣٧٦، الآلوسى (روح المعانى) حـ٣، ص ٧٧.



وقوله تعالى : ﴿يُوَفُونُونَمِنكُمُ ﴾ (١) "قرئت يَتوفّون بفتح الياء، وهو من توفى العِدَد، وهــو الآجال. ومن قرأ بضم الياء فهو لما لم يُسمَّ فاعله، وهو من توفى الأرواح"(٢).

وقوله تعالى ﴿ وَإِذَا أَحْصِنَ ﴾ (٣) "قرا أبو بكر وحمزة والكسائى بفتح الهمزة والصاد، وقرا الباقون بضم الهمزة وكسر الصاد. وحُجّة من ضمَّ أنه أضاف الفعل إلى الأزواج، أو إلى الأولياء، فحرى على ما لم يُسمَّ فاعله، وقمن مقام الفاعل لحذفه، وهُنَّ الإماء، فإذا أحصنهن الأزواج بالتزويج، أو فإذا أحَصنهم الأولياء بالنكاح، فزنين، فعليهنَّ نصف ما على الحرائر من المسلمات، اللواتي لم يتزوجن من الحد، إذا زنين. وذلك خمسون جلدة. وحُجَّة من فتسح الهمزة أنه أسند الفعل إليهن، على معنى: فإذا أسلمنَّ. وقيل فإذا عففن، وقيل: فإذا أحصن أنفسهن بالتزويج، فالحد لازم لهن إذا زنين في الوجوه الثلائة. ومن ضمَّ الهمزة فإنما يجعل الحد لازمًا إذا زنين بعد التزويج لا غير. وقد أجمع على وحوب الحد على المملوكة إذا زنت، وإن لم تكن ذات زوج، ولولا إجماع أهل الحرمين، مع غيرهم على الضم لكان الاختيار فتح الهمزة؛ لصحة معناه في

وعن قوله تعالى: ﴿مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ ﴾ (\*) قراً "أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائى (يُصرِف) بفتح الياء وكسر الراء. وفاعل الصرف على هذه القراءة هو الضمير العائد إلى ربى من قوله ﴿إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي ﴾ (١) والتقدير: من يصرف هو عنه يومئذ العذاب وحجة هذه القراءة قوله (فقد رحمه) فلما كان هذا فعلاً مسندًا إلى ضمير اسم الله تعالى وجب أن يكون الأمر في تلك اللفظة الأحرى على هذا الوجه ليتفق الفعلان، وعلى هذا التقدير: صرف العذاب

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٣٤ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) القيسى (مشكل إعراب القرآن) حـ ١، ص ١٠٠ وانظر : العكبرى (التبيان في إعـراب القـرآن) حـ ١، ص ١٨٧، أبـو حيـان (البحر الحيط) حـ ٢، ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٧ من سورة النساء.

<sup>(</sup>۱) القيسى (الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) حـ١، ص ٣٨٥، ٣٨٦، وانظر: العكبرى (٢١٦هـ) (التبيان في إعراب القرآن) حـ١، ص ٢٤٦، القرطبي (١٢١هـ) (الجامع لأحكام القرآن) حـ٥، ص ١٤٢، أبو حيان (١٤٧هـ) (البحر الحيط) حـ٣، ص ٢٣٤، الدمياطي (١١١٧هـ) (النشر في القراءات العشر) حـ٢، ص ٢٤٩، الدمياطي (١١١٧هـ) (الحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر) ص ١٨٩٠.

<sup>(°</sup> من الآية ١٦ من سورة الأنعام والآية بتمامها: ﴿مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يُؤْمِّرُذْ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْعَوْزُ الْمُدِينَ﴾.

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> من الآية ه ١ من سورة الأنعام.



مسندًا إلى الله تعالى، وتكون الرحمة بعد ذلك مسندة إلى الله تعالى، وأمَّا الباقون فإنَّهم قرؤا (من يصرف عنه) على فعل ما لم يسم فاعله، والتقدير من يصرف عنه عذاب يومئذ وإنّما حسن ذلك لأنه تعالى أضاف العذاب إلى اليوم في قوله ﴿عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾(١) فلذلك أضاف الصرف إليه. والتقدير: من يصرف عنه عذاب ذلك اليوم "(٢).

ويؤدى الإضمار إلى تفضيل وجه إعرابي على آخر حين ذكر (ابن الأنبارى) عن الآية السابقة: "الوجه الأول أوجه الوجهين، لأنه أقل إضمارًا، وكلّما كان الإضمار أقل كان الولمار أقل كان وقوله تعالى: هو تعلى: من قرأ "يضل " بغتم الياء وكسر الضّاد الباقون بفتح الياء وكسر الضّاد. قال أبو على: من قرأ "يضل " بفتح الياء وكسر الضاد قال الذين كفروا لا يخلو أن يكونوا مضلين لغيرهم أو ضالين هم في أنفسهم فإذا كان كذلك لم يكن في حسن إسناد الضّلال في قوله (يضل) أو ضالين هم في أنفسهم فإذا كان كذلك لم يكن في حسن إسناد الضّلال في نفسه الذي لم يضله إضلال غيره كما أنّ الضّال في نفسه الذي لم يضله غيره لا يمتنع إسناد الضّلال إليه. ومن ضمّ الياء وكسر الضاد فمعناه أنَّ كبراءهم وأتباعهم يضلونهم بأمرهم إياهم بحملهم على هذا التأخير في الشهور... ومن قرأ بضم الياء وفتح الضاد وقيل إنها قراءة ابن مسعود - يقوى ذلك قوله هو يُنِن لهُمْ سُوءٌ أَعْمَالهم هم أي زين ذلك لهم حاملوهم عليه وداعوهم إليه. وعلى هذه القراءة يكون (الذين كفروا) في موضع رفع بأنهم فاعلون والمفعول به محذوف وتقديره يضل منسؤا الشهورالذين كفروا تابعيهم والآخذين لهم فاعلون والمفعول به محذوف وتقديره يضل منسؤا الشهورالذين كفروا تابعيهم والآخذين لهم فاعلون والمفعول به محذوف وتقديره يضل منسؤا الشهورالذين كفروا تابعيهم والآخذين لهم فاعلون والمفعول به محذوف وتقديره يضل منسؤا الشهورالذين كفروا تابعيهم والآخذين المنه فاعلون والمفعول به محذوف وتقديره يضل منسؤا الشهورالذين كفروا تابعيهم والآخذين المنه في المنابق الشهورالذين كفروا تابعيهم والآخذين المنهورات.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٥ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>۲) الفخر الرازی (التفسیر الکبیر) جـ۱۱، ص ۱۷۰. وانظر: القیسی (مشکل إعراب القرآن) جـ۱، ص ۲۰۹، الطوسی (۲۰۹هـ) (النفسیر التبیان) المجلد الرابع جـ۷، ص ۹۰، الزمخشری (۲۸هـ) (الکشاف) جـ۲، ص ۱۰، ابن الأنباری (۲۰۱هـ) (البیان فی خریب إعراب القرآن) جـ۱، ص ۳۱۰، القرطبی (۲۷۱هـ) (الجامع لأحکام القرآن) جـ۲، ص ۳۹۷، القرطبی (۲۰۲هـ) (الجامع لأحکام القرآن) جـ۲، ص ۳۹۷، الدمیاطی (۲۰۱هـ) (اتحاف فضلاء البشر فی القراءات الأربع عشر) ص ۲۰۲.

<sup>&</sup>lt;sup>۳۱</sup> ابن الأنبارى (البيان في غريب إعراب القرآن) حـ١، ص ٣١٥.

د› من الآية ٣٧ من سورة النوبة والآية بشمامها: ﴿ إِنَّمَا النَّسِيُّ زِيَارَةٌ فِي الْكُثْرِينِ اللَّهُ إِنَّ النَّسِيُّ زِيَارَةٌ فِي الْكُثْرِينِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ دَيْنَ لَهُمْ سُوءٌ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي النَّوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾.

<sup>(°)</sup> من الآية ٣٧ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن خالویه (۳۷۰هـ) (الحجة في القراءات السبع) ص ۱۰۱، القيسي (۴۳۷هـ) (الكشف عن وحـوه القراءات السبع وعللها وحججها) حـ۱، ص ۲۰۰، الطوسي (تفسير النبيان) المجلد الخامس، ج ۱، ص ۲۰۲.



وقوله تعالى: ﴿ لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عن الله حل ذكره، ورده على قوله: ﴿ وَلَوْ يُعَجّلُ اللّهُ اللهُ الله فيهما جميعًا، ونصب (أحلهم) بوقوع القضاء عليهم وتطابق الكلام بإضافة الفعل إلى الله فيهما جميعًا، ودليله قوله: ﴿ وُثُمَّ قَضَى أَجَلا ﴾ (٢) فأضاف القضاء إلى الله حل ذكره، وهو إجماع، فيهما جميعًا، ودليله قوله: ﴿ وُثُمَّ قَضَى أَجَلا ﴾ (٢) فأضاف القضاء إلى الله حل ذكره، وهو إجماع، وقرأ الباقون بضم القاف، وكسر الضاد، وفتح الياء، على ردّ الفعل وهو إجماع ، وقرأ فاعله، فرفعوا به (أحلهم) أقاموه مقام الفاعل، ولولا الجماعة لكانت القراءة الأولى أولى بالاتباع لصحة معناها (۱۳).

وقوله تعالى: ﴿مَا أُخُفِي لَهُمْ ﴿ أَا قَرَى ﴿ أَخَفَى ﴾ بسكون الياء وبفتحها. فمن قرأ بسكون الياء جعل الهمزة همزة المتكلم، وكان فعلاً مضارعًا مرفوعًا، ولا تظهر فيه علامة الرفع لأنّ فى أخره ياء قبلها كسرة، فهو بمنزلة المنقوص من الأسماء لا يظهر فيه علامة الرفع. ومن قرأ بفتح الياء جعله فعلاً ماضيًا " ( ° ).

وفى قوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾ (١) قال ابن خالويه "يقرأ هاهنا وفى الواقعة (٧) بكسر الزاى وفتحها فالحجة لمن قرأه بالكسر: أنه أراد: لا ينفذ شرابهم، والحجة لمن فتح أنه أراد: لا تزول عقولهم إذا شربوها بالسُّكْر. وفرق (عاصم) بينهما قرأهما هنا بالفتح، وفى

 <sup>(&#</sup>x27;) من الآية ١١ من سورة يونس والآية بتمامها: ﴿ وَكُوْيَعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْيَعْجَالَهُمْ بِالْحَيْرِ لَقَضِي ٓ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَدَدُ رُ الَّذِينَ لَآيَرْجُونَ
 لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهُمْ يَعْمُهُونَ

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢ من سُورة الأنعام والآية بتمامها: ﴿ هُوَالَّذِي خُلَّقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَالًا وَأَجَلُّ مُسَمَّى عِنْدُهُ ثُمَّ أَشُمْ تَمْسُونَ فِي

<sup>(</sup>۱ القيسى (الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) حدا، ص ٥١٥. وانظر: ابن خالويه (٣٧٠هـ) (الحجة في القراءات السبع) ص ١٥٥، الطوسى (٢٦٠هـ) (تفسير التبيان) المحلد الخامس، حدا، ص ٣٤٤، ٣٤٥، الزمخشرى (٢٨هـ) (الكشاف) حد٢، ص ٣٣٠، الفخر الرازى (٢٠٦هـ) (التفسير الكبير) حـ١٧، ص ٤٩.

<sup>( )</sup> من الآية ١٧ من سورة السَّجدة والآية بتمامها: ﴿ فَالْاَ تُعَلِّمُ أَنُّ اللَّهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٧ من سورة الصافات والآية بتمامها: ﴿لاَّ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَّ هُمْ عُنْهَا يُرْزُفُونَ﴾.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٩ من سورة الواقعة والآية بتمامها : ﴿ لَا يُصِدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴾.



(الواقعة) بالكسر: فقيل: إنه جمع بين اللغتين لِيُعْلِم بجوازِهِماً، وفرّق بعضهم بين ذلك فقال: إنما فتحها هنا لقوله: (لا فيها غوْلُ ) وهو كل ما اغتال الإنسان فأهلكه وذّهَب بعقله، وكَسَر فى (الواقعة) لأن الله تعالى وصف الجنة، وفاكهتها وجعل شرابها من مَعين، والمعين لا ينفد، فكان ذهاب العقل فى الصافات أشبه، ونفاذ الشراب فى الواقعة أشْكُل "(۱).

ويُفضل النحاس قراءة المبنى لما لم يُسمَّ فاعله وحُجّته في ذلك أنَّ "معنى يُنزفون عند حُلّة أهل التفسير منهم مجاهد لا تذهب عقولهم؛ فنفى الله عزوجل عن خمر الجنة الآفات التي تلحق في الدُّنيا من خمرها من الصداع والسكر"(٢).

وقوله تعالى : ﴿ لاَ تَظُلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴾ " يقرأ بتسمية الفاعل فى الأول وترك التسمية فى الثانى ووجهه أنَّ منعهم من الظلم أهم فبدئ به، ويقرأ بالعكس. والوجه فيه أنه قدم ما تطمئن به نفوسهم من نفى الظلم عنهم ثم منعهم من الظلم، ويجوز أن تكون القراءتان بمعنى واحد، لأنَّ الواو لا ترتب " (؟).

وهكذا فهذه القراءة بمكن أن يُبدَّل أماكن الأفعال فيها فيبنى الأول لما لم يُسمَّ فاعله بدلاً من البناء للفاعل والثانى للبناء لما سُمِّى فاعله بدلاً من البناء لما لم يُسمَّ فاعله ولا خطأ فى ذلك لأنَّ الواو هنا تدل على الجمع دون الترتيب كما فى قوله تعالى: ﴿ يُمَا يَلُونَ فِي سَيلِ اللَّهِ فَيُقَلَّلُونَ وَيُقَلَّلُونَ وَيَقتلونَ ويقتلونَ " بتقديم الفعل المبنى للمفعول على الفعل المبنى للفاعل. وهذه القراءة فيها إشارة إلى أنَّ حرص هؤلاء المؤمنين الصَّادقين على

<sup>(</sup>۱) ابن خالويه (الحجة في القراءات السبع) ص ٢٧٦. وانظر القيسي (الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجهها) جـ٢، ص ٢٢٤، الزعشري (الكشاف) جـ٤، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) حده ١، ص ٧٨، ٧٩

من الآية ۲۷۹ من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿ وَالْمَالَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُومُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ مَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُومُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ مَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُومُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ مَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُومُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالل أَلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُولَا اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللّ

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> العكبرى (التبيان في إعراب القرآن) حـ١، ص ٢٢٥. وانظر : ابن خالويه (الحجة في القـراءات السبع) ص ١٨، أبـو حيـان (البحر المحيط) حـ٧، ص ٣٥٣

<sup>(°)</sup> من الآية (١١١) من سورة النوبة والآية بتمامها: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِدِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ مِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ مَيَّا يَلُونَ فِي سَيِيلِ اللَّهِ فَيَقُنْلُونَ وَيُقَنَّلُونَ وَيُقَلَّونَ وَعُذَا عَلَيهِ حَقَّا فِي النَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرَّآنَ وَمَنْ أَوْفَى بِعَلْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبِيْمِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمُ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴾.



الاستشهاد أشد من حرصهم على النجاة من القتل، لأنَّ هذا الاستشهاد يوصلهم إلى حنَّة عرضها السموات والأرض، وإلى الحياة الباقية الدائمة (١).

مما سبق يتَّضح أن اختلاف النحويين في إعراب القرآن -كما سبق- يرجع إلى أنَّ:

- -أسلوب القرآن معجز فلا يستطيع أحد أن يحيط بكل مراميه ومقــاصده؛ غــاحتمل كثـيرًا فـى المعاني وكثيرًا من الوجوه.
- -أن النَّحويين يحتفظوا لأنفسهم بحرية الرأى فلا يقدسون رأى الفرد مهما علت منزلته ويوضح ابن حنى ذلك بقوله: " اعلم أن إجماع أهل البلدين إنَّما يكون حُجَّة إذا أعطاك خصمُك يدّه ألا يُخالِف المنصوص، والمقيس على المنصوص، فأمَّا إن لم يُعْطِ يده بذلك فلا يكون إجماعهم حُجة عليه. وذلك أنَّه لم يرِدْ مِمَّن يُطاع أمْرُه في قرآن ولا سُنَة أنهم لا يجتمعون على الخطأ ، فجاء النصّ عن رسول الله (ص) من قوله: (أمَّتَى لا تجتمع على ضلالة) وإنما هو عليم مُنتزع من استقراء هذه اللغة (ص).

(1) انظر : الريخشري (الكشاف)، دار الكتاب العربي، حـ ٢، ٤ ٣١، الدمياطي: (اتحاف فضلاء البشر) ص٥ ٢٤.

<sup>(</sup>۱) ابن جنى (الخصائص) حـ ۱ ، ص ۱۸۹، ۱۹۰، وانظر محمد عبد الخالق عضيمة (دراسات لأسلوب القرآن الكريم)، القسم الأول، ج ١، ص ١٤.



## الفصل الثّاني مالم يسُمَّ فاعله في الدرس النَّحوي (التركيبي)

وقد اشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث:

المبحث الأول : الفعل اللاَّزم والفعل المتعدَّى

المبحث الثاني: ما يصلح أن يكون نائب فاعل وقد تحدثت هنا عن:

١- المفعول به

٢- المصدر

٣- الظرف

٤ – الجار والمجرور

٥- الجملة

٦- الحال، والتمييز، والمفعول له، والمفعول معه

المبحث الثالث: ما يجوز إعرابه نائب فاعل أو غيره

المبحث الرابع: التحويل في الخطاب



## المبحث الأول الله مواله: ﴿ حُرى



ينقسم الفعل إلى متعدّ، ويُسمّى بحاوزًا، وإلى لازم ويسمى قاصرًا. فالمتعدّى عند الإطلاق: ما يُجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه، نحو: حفظ محمد الدرس، وعلاقته أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر، نحو: زيد ضربه عمرو، وأن يصاغ منه اسم مفعول تام، أى غير مقتون بحرف حر أو ظرف نحو مضروب، وهو على ثلاثة أقسام: ما يتعدّى إلى مفعول واحد، وهو كثير، نحو: حفظ محمد الدرس، وفهم المسألة. وما يتعدّى إلى مفعولين، إمّا أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر، وهو ظن وأحواتها، وإمّا لا، وهو أعطى وأحواتها. وما يتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل، وهو باب أعلم وأرى واللاّزم: مالم يجاوز الفاعل إلى المفعول به، كقعد محمد، وحرج على (1).

وقد اشترط الكثير من قدامى النجّاة فى الفعل عند بنائه لما لم يُسمّ فاعله أن يكون متعدّيًا فيخرجون بذلك الفعل اللاّزم من دائرة البناء لما لم يسم فاعله وحجتهم فى ذلك أنه لا ينصب مفعولاً، ومن المعروف أنَّ المفعول هو الذى يكون نائبًا عن الفاعل بعد حذفه عند بناء الفعل لما لم يسمّ فاعله وفى ذلك يقول "ابن السراج": «وأعلم أن الأفعال التى لا تتعدَّى لا يبنى منها فعل للمفعول، لأن ذلك محال، نحو: قام، وجلس. لا يجوز أن تقول قيم زيد ولا جُلسَ عمرو، إذ كنت إنمًا تبنى الفعل للمفعول، فإذا كان الفعل لا يتعدَّى إلى مفعول فمن أين لك مفعول تبنيه له»(٢).

وذهب (الزَّحاجى) أيضًا مذهب "ابن السراج" إلا أنّه أشار إلى إجازة سيبويه لبناء الفعل اللاَّزم لما لم يُسمَّ فاعله معلِّلا ذلك بإضمار مصدر فمثلاً قُعِدَ معناه (قُعِدَ القعود) وفي ذلك يقول الزحَّاجي: «فإذا كان الفعل غير متعد إلى مفعول لم يجز ردّه إلى ما لم يُسمَّ فاعله عند أكثر النّحويين، لأنّك إذا حذفت فاعله لم يَبْقَ ما يقوم مقامه، وذلك قولك: (خرج عمرو) و(ضحك عمد) و(قعد بكر) لا يجوز ردّه إلى ما لم يسمَّ فاعله، وقد أجازه بعضهم. على إضمار (المصدر) وهو مذهب سيبويه فيقول: (قعد، وضحك، كأنه قال): (قعد القعود)، (ضحك الضحك)، لأنَّ الفعل يدل على مصدره»(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر أحمد الحملاوى (شذا العرف في فن الصرف) ص٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) ابن السراج (الأصول في النحو) ج١ ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) الزجَّاجي (الجمل في النحو) ص٧٧.



ويخالف (البطليوسي) "الزجاجي" فيما نسبه إلى سيبويه وحُجَّته أنَّ هذا ليس بمشهور عنه وهو في ذلك يقول «أكثر النحويين من البصريين والكوفيين لا يجيزون أن يصاغ فعل مالا يتعدَّى من الأفعال صيغة فعل مالم يسمَّ فاعله، والذى نسب إلى سيبويه من إجازته له ليس بمشهور عنه، وقد أنكره أبو جعفر بن النحاس في كتابه (المقنع) وقال: هذا القول غلط على سيبويه، وذكر أنَّ الفرَّاء والكسائي وهشاما أجازوه، فقالوا: إذا قلت: "جلس عبد الله" ثم بنيت لما لم يسم فاعله قلت: "جلس"، وزعم الكسائي وهشام أن في (جلس) مجهولاً مضمرًا، وفسر أبو العباس ثعلب قول الكسائي وهشام: (أن فيه مجهولاً)، فقال: أراد أن الفاعل لما حذف أسند الفعل إلى أحد ما يعمل فيه ممًّا هو سوى المفعول به. يعنى المصدر أو الوقت أو المكان. فلم يعلم أيها هو المقصود، لأنه لم يظهر مع الفعل مرفوع به. كذا حكى أبو الحسن بن كيسان عن ثعلب في تفسير مذهب هشام والكسائي»(١).

وقد قيَّد ابن هشام بناء الفعل اللاَّزم لما لم يُسمَّ فاعله بقيود وهو تعدَّيه بظرف أو مصدر بشرط أن يكون كلاهما متصرفًا مختصًا أو مع حار ومجرور بحيث لم يلزم الجار له طريقة واحدة وفي ذلك يقول: (ولا يُبنى الفعل اللاَّزم للمجهول: إلاَّ مع الظّرف أو المصدر المنصرف بن المنحتصيَّن، أو المجرور الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة، نحو: سير يومُ الجمعة، ووُقف أمام الأمير، وحُلس حلوسُ حسن، وفُرِح بقدوم محمد، بخلاف اللاَّزم حالة واحدة، نحو: عند، وإذا، وسبحان، ومَعَاذَ»(٢).

وعلى ذلك فهناك بعض العناصر الأساسية في باب اللاّزم والمتعدّى من الأفعال تُـؤدّى إلى تعدية ما هو لازم، ومن تلك العناصر ما يلى:

١- الهمزة: نحو: قعد زيد ـــ أقعد زيد عمرًا

٧- تضعيف العين: نحو: فَرِح زيدٌ ـــ فرَّح زيدٌ عمرًا

٣- التقوية بحرف الجر: نحو قام زيدٌ ← قام بزيدٍ عمرو

ويكثر هذا في القرآن الكريم من ذلك:

«الفعل سُعِدَ فقد تعدَّى بالهمزة في قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُ وا فَفِي الْجَنَّةِ ﴾ (٣) فقد

<sup>(</sup>١) البطليوسي: (كتاب الجلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل) ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) البحد الرما (شذا العرف في فن الصرف) ص٥٦، وانظر الشوكاني (القواعد والغوائد في الإعراب) ص٦٢، محمد على السمان (اليسير في الصرف) ج١، ص٧٤.

أن الآية ١٠٨ من سورة هود والآية بتمامها: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَنِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَاسَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءً
 رُبُك عَطَاء عَيْرَ مَجْذُوذِ﴾.



قرأ «حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (سُعلبوا) بضم السِّين والباقون بفتحها وإنَّــا جاز ضم السِّين لأنَّه على حذف الزِّيادة من أسعد ولأنَّ سعد لا يتعدَّى وأسعد يتعدَّى وسعد وأسعد بمعنى ومنه المسعود من أسماء الرحال»(١).

كما تعدَّى الفعـل (أنـزل) أيضًا في قولـه تعـالى: ﴿وَمَا أَنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾(٢) بحـرف الاستعلاء وفيما تقدُّم بحرف الانتهاء وذلك (لوجود المعنيين جميعًا، لأنَّ الوحيي ينزل من فوق وينتهي إلى الرسل فجاء تارة بأحد المعنيين وأخرى بالآخر وقيل أيضًا إنما قيـل علينـا فـي حـق الرسول؛ لأنَّ الوحي ينزل عليه و(إلينا) في حق الأمة لأنَّ الوحي يأتيهم من الرسول على وجمه الانتهاء، وهذا تعسف ألا ترى إلى قوله ﴿ مِمَا أَنْوَلَ إِلَيْكَ ﴾ (٢٦) ، و﴿ أَنْوَلَ إِلَيْكَ الكتاب ﴾ ، وإلى قوله ﴿ آمِنُوا بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (١) (°).

وتعدى الفعل استهزئ بالباء(٢) في قوله تعالى: ﴿وَلَقُدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُل ﴾ (٧).

كما تعدَّى الفعل سيء بالباء أيضًا في قوله تعالى ﴿سِيءَ بِهِمْ ﴾ (٨) ﴿ومعناه سعاء بحيئهـم وساء يسوء فعل لازم مجاوز يقال سؤته فسئ مثل شغلته فشغل وسررته فسر»(٩).

كما بُنى الفعل (عُفِي) لما لم يُسمَّ فاعله لتعديه إلى المصدر كما في قول تعالى

<sup>(</sup>١) الفحر الرازي (التفسير الكبير)ج١٨ ص٢٧، وانظر: القيسي (٣٧هـــ) (مشكل إصراب القرآن) ج١، ص٤١٤، الطوسي (٢٠ ٤ هـ) (تفسير التبيان) المحلد السادس ج١١، ص٧١، ٧١.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٨٤ من سورة آل عمران والآية بتمامها: ﴿ وَلَا أَمَّنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُربَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّيْكُونَ مِنْ رَهِمْ أَا نَفَرَقَ بَيْنَ أُحَدِ مِنْهُمْ وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾.

٣٠ من الآية ٤ من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ فَذَٰلِكَ وَمِا لَآخِرَة هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ .

<sup>( )</sup> من الآية ٧٢ من سورة آل عمران والآية بتمامها: و﴿وَقَالَتُ طَائِمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِنَابِ آمِنُوا مِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَّنُوا وَجُمَّ النَّهَار وَإِكْلُورُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

<sup>(°)</sup> الفخر الرازى (التفسيرُ الكبير) ج/ ص١٢٤.

<sup>(</sup>١) انظر: أبو حيان (البحر المحيط)ج؛ ص٨٤.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٠ من سورة الأنعام والآية بتمامها: ﴿وَلَقَدِ اسْنَهْزِئَ بِرُسُلِ مِنْ فَنْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْنَهُمْزُونَ﴾. (٨) من الآية ٧٧ من سورة هود والآية بتمامها: ﴿وَلَمَا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبُهُ.

<sup>(1)</sup> الفخر الرازى (التفسير الكبير) ج١٨ ٧٧.



﴿ وَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيَ عُلَى اللهِ وَ وَلَى ذلك يقول أبو حيّان ﴿ وبنى عفا للمفعول وإن كان لازمًا لأنّ اللّازم يتعدّى إلى المصدر كقوله: ﴿ وَالْ إِذَا نَفِحُ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةً ﴾ (٢) ... وعفا يتعدّى بعن إلى الجانى وإلى الجناية تقول: عفوت عن زيد وعفوت عن ذنب زيد فإذا عدّيت إليهما معًا تعدّت إلى الجانى باللام، وإلى الذنب بعن تقول: عفوت لزيد عن ذنبه، وقوله (فمن عفي له) من هذا الباب أى ممن عفا له عن جنايته وحذف (عن جنايته) لفهم المعنى (٢) .

كذلك الفعل رجع فى قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهُ ﴾ ( أ ف «رجع يُكون لازمًا ومتعديًا، يقال: رجع زيدٌ ورجَعْتُه كما يقال: زاد الشيء وزدته، ونقص ونقصتُه، وغاض الماء وغِضْتُه، ووقف زيد وَوَقفُتُهُ، وخَسَأُ الكلبُ وخَسَأَتُه ومدًّ النهر ومدَّه نهر آخر » ( أ ).

و يحتمل أن يكون الفعل بهت لازمًا ومتعديًا في قوله تعالى: ﴿ وَفَهُمِتَ الَّذِي كُفَرَ ﴾ (١) ف «الظاهر أنه متعد كقراءة الجمهور "فبهت" مبنيًا للمفعول، أي فبهت إبراهيم الذي كفر، وقيل: المعنى فبهت الكافر إبراهيم، أي سب إبراهيم حين انقطع و لم تكن له حيلة، ويحتمل أن يكون لازمًا ويكون الذي كفر فاعلاً، والمعنى بهت أو أتى بالبهتان» (٧).

ويحتمل الفعل غاض أيضًا اللُّزوم والتعدُّى كما في قوله تعالى:

﴿ وَغِيضَ الْمَاءُ ﴾ (٨) فـ «هذا الفعل يستعمل لازمًا ومتعديًا، فمن المتعدِّي (وغيض الماء)

<sup>(</sup>١) من الآية (١٧٨) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣ من سورة الحاقة

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أبوحيان (البحر المحيط) ج٢ ص١٥.

<sup>(4)</sup> من الآية (٢٨١) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿وَاتَّمُوا يُومًا تُوْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوتَّى كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يَظْلَمُونَ﴾.

<sup>(°)</sup> ابن الأنبارى (البيان في غريب إعراب القرآن) ج١ ص١٨٢٠.

من الآية ٢٥٨ من سورة البقرة والآية بنمامها: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ أَنَّا وُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْ

<sup>(</sup>۲) أبوحيان (البحر المحيط)ج٢، ص٣٠١، ٣٠١.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> من الآية ٤٤ من سورة هود والآية بتمامها: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَا عَلِي وَبَا سَمَاءُ أَقَلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقَضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتُ عَلَى الْمُودِيّ وقيلَ بِعُدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾.



ومن اللاَّزم ﴿وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ﴾(١) ويجـوز أن يكـون هـذا متعدَّيًـا أيضًـا، ويقـال: غـاض المـاء وغضته»(٢) .

وفى قوله تعالى ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ ﴾ (٣) .

تعدَّى الفعل أحضرت إلى مفعولين أولهما (الأنفس) وقد ورد نائب فاعل أمَّا الثَّاني فهـو كلمة الشُّح.

وقد تعدَّى الفعل كفر فى قوله تعالى: ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَلَنْ يُكُفُرُوهُ ﴾ (٤) إلى مفعولين بدلاً من مفعول واحد، وذلك لأنَّ (معنى الكفر ههنا هو المنع والحُرَّمان، فكان كأنَّه قال: «فلـن تحرموه، ولن تمنعوا حزاءه» (٥).

كذلك تعدَّى الفعل (لقى) فى قوله تعالى ﴿وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامُا ﴾ (١) إلى مفعولين بدلاً من مفعول واحد وذلك لتضعيف العين، يقول الطوسى: ﴿ولقى فعل متعد إلى مفعول واحد فإذا ضعفت العين تعدَّى إلى مفعولين، وقوله تحيَّة "المفعول الثانى"(٧).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ۗ (^^)

«يحتمل أن يكون من وعد، ويحتمل أن يكون من أوعد، والثَّاني هو الحق لأن اليمين مع المنكر بوعيد لا بوعد» (1) .

وقوله تعالى: ﴿وَلِا هُمْ يُنظُرُونَ﴾ (١٠) «الفعل إمَّا من الإنظار؛ بمعنى التَّاخير؛ أي لا يمهلون

<sup>(</sup>١) من الآية ٨ من سورة الرعد والآية بتمامها: ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُمَا تَخْيِلُ كُلُّ أَنْتَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَوْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِيعُدَارٍ ﴾.

<sup>(</sup>۲) العكبرى (التبيان في إعراب القرآن) ج٢ ص٧٠١.

٣ من الآية ١٢٨ من سورة النساء والآية بتمامها: ﴿ وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهَمَا صُلُحًا وَالصَّلُحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْسُ الشُّحَ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَعُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾.

<sup>( )</sup> من الآية ١١٥ من سورة آل عمران والآية بتمامها: ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَبْرِ فَكَنْ يُكْفُرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُنْقِينَ﴾.

<sup>(°)</sup> الفخر الرازى (التفسير الكبير) ج/ ص١٩١.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٧٥ من سورة الفرقان والآية بتمامها: ﴿ أُولَيْكَ يُجْزُونَ الْفُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَسْجِيَّةً وَسَلَامًا ﴾.

<sup>(</sup>Y) الطوسى (تفسير التبيان) المحلد السابع الجزء التاسع عشر ص٠٠٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(A)</sup> الآية o من سورة الذاريات.

<sup>(</sup>۱) الفحر الرازى (التفسير الكبير) ج١٩ ص١٩٧.

<sup>(</sup>١٠) من الآية ١٦٢ من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمُرْيُنظَرُونَ﴾.



عن العذاب، ولا يؤخرون عنه ساعة وإمَّا من النَّظر، بمعنى الانتظار أى لا ينتظرون ليعتـذروا، وإمَّا من النَّظر بمعنى الرؤية، أى لا ينظر الله تعالى إليهم نظر رحمـة، والنظر بهـذا المعنَّى يتعدَّى بنفسه أيضًا كما في الأساس فيصاغ منه الجهول»(١).

أمَّا الفعل المتعدِّى إلى مفعولين إذا بُنى لما لم يُسمَّ فاعله؛ فإمَّا أن يكون من باب "أعطى" أو من باب ظَنَّ فإذا كان من باب (أعطى) فهو يتعدَّى إلى مفعولين، ليس أصلهما المبتدأ أو الخبر. يقول سيبويه: «وذلك قولُك: كُسى عبدُ الله الثوبَ، أُعطِى عَبدُ اللهِ المالَ رفعت عبد الله هاهنا كما رفعته في (ضُرِب) حين قلت: ضُرِبَ عبدُ الله وشعلت به وكسى وأُعْظِى كما شعلت به ضُرِبَ وانتصب الثوبُ والمالُ لأنهما مفعولان، تعدَّى إليهما فعل مفعول هو .منزلة الفاعل) (٢) وهكذا فإنَّ سيبويه يُحوِّز إقامة أى منَ المفعولين مقام الفاعل.

وذكر ابن عقيل أنه يجوز إقامة الأول والنّاني منهما للاتّفاق فتقول: «أعطى عمرا درهم. وكُسِي زيدا جبّةٌ. هذا إن لم يحصل لبس بإقامة النّاني. فإن حصل لبس، وحب إقامة الأوّل وذلك نحو: أعطيت زيدًا عمرا. فيتعيّن إقامة الأوّل، فتقول: أعطى زيد عمرا. ولا يجوز إقامة النّاني حيناندٍ لئلاً يحصل لبس، لأنّ كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذًا» (٣).

وقد خالف "محمد سيد كيلانى" بن عقيل حين ذكر الاتفاق على أن الشّانى من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن اللبس، فقال فيما ذكره من الإتفاق نظر وحُجتّه فى ذلك أنَّ ذلك ليس اتفاقًا من جهة النحويين كلهم «لأنَّ مذهب الكوفيين، أنَّه إذا كان الأوَّل معرفة والنَّانى نكرة، تعيَّن إقامة الأوَّل، فتقول: أعطى زيد درهما. ولا يجوز عندهم إقامة النَّانى، فلا تقول: أعطى درهم زيدًا» .

أمَّا الباب التَّاني وهو (ظنَّ وأخواتها)، فإن «كان الفعل متعدّيًا إلى مفعولين التَّاني منهما حير في الأصل، أو كان متعدّيًا إلى ثلاثة مفاعيل كــ(أعلـم وأخواتهـا) فالأشهر عنـد النّحويـين

<sup>(</sup>۱) الآلوسي (روح المعاني) ج٢ ص٤١.

<sup>(</sup>۱۲) سيبويه (الكتاب) ج١ ص١٩، وانظر المبرد (المقتضب)ج٤ ص١٥،٠٠.

<sup>(</sup>۱۱ ابن عقیل (التوضیح والتکمیل)، ج۱، ص ۳٤۷، ۳٤۸ وانظر البطلیوسی (۲۱هه) (کتاب الحلل فی اصلاح الحلل من کتاب الجمل)، ص ۲۱، ابن یعیش (۲۱هه) (شرح المنصل)، ج۷، ص ۷۳، ۷۴، الأشمونی (۹۱۸هه) (شرح الأشمونی علی ألفیة ابن مالك)، ج۱، ص ۱۸، ۱۸، ۱۸۰۰

<sup>(</sup>۱) محمد سيد كيلانى (التفصيل في شرح وإعراب شواهد ابن عقيل)ج١ ص٢٠٦، وانظر: الأشموني (شرح الأشموني على الفية ابن مالك)ج١ ص١٨٠٠



وحوب إقامة الأوَّل نائب فاعل ويمتنع إقامة الثَّانى فى باب (ظنَّ وأخواتها)، والثَّانى والثَّالث فى باب (الحَمْ وأخواتها)، والثَّانى والثَّالث فى باب (أعلم وأخواتها)، فتقول: ظُنَّ زيدٌ قائمًا ولا يجوز ظُنَّ زيدًا قائم، وتقول: أُعْلِمَ زيدٌ فَرَسَك مُسْرَحًا، ولا يجوز إقامة الثَّالث؛ فلا تقول: أُعْلِم زيدًا فرسُك مُسْرَحًا، ولا إقامة الثَّالث؛ فلا تقول: أُعْلِم زيدًا فرسَك مُسْرَح»(۱).

وذكر الاستراباذي أنَّ المتقدّمين «منعوا من قيام ثاني مفعولي علمت مطلقا مقام الفاعل قالوا لأنه مسند أسند إلى المفعول الأوَّل فلو قام مقام الفاعل والفاعل مسند إليه صار في حالة واحدة مسندًا ومسندًا إليه فلا يجوز» (٢) ويرد الاستراباذي هذا الكلام بقوله «وفيما قالوا نظر لأنَّ كون الشيء مسندًا إلى شيء ومسندًا إليه شيء آخر في حال واحدة لا يضر كما في قولنا اعجبني ضرب زيد عمرًا فأعجبني مسند إلى ضرب وضرب مسند إلى زيد ولو كان لفظ مسندًا إلى شيء أسند أي ذلك الله ظ بعينه لم يجز وهذا كما يكون الشيء مضافًا ومضافًا إليه بالنسبة إلى شيئين كغلام في قولك فرس غلام زيد» (٣) أمَّا المتأخرون فقالوا: «يجوز نيابته عن الفاعل إذا لم يلتبس كما إذا كان نكرة وأول المفعولين معرفة نحو ظن زيدًا قائم لأنَّ المتنكير يرشد إلى أنَّه هو الخبر في الأصل» (٤).

ويُعلِّل ذلك ابن يعيش مستندًا على ناحية نحويَّة مرَّة حين قال «لأنَّ المفعول النَّانى فى باب علمت قد يكون جملة من حيث كان فى الأصل خبر المبتدأ لأنَّ هذه الأفعال داخلة على المبتدأ و الخبر فالمفعول الأوَّل كان مبتدأ والمفعول الثّانى كان خبرًا للمبتدأ فالذلك كل ما جاز أن يكون خبرًا جاز أن يكون مفعولاً ثانيًا من نحو المفرد والجملة والظّرف، فالمفرد نحو ظننت زيدًا قام وظننتُ زيدًا أبوه قائم والظّرف ظننتُ زيدًا فى الدَّار والفاعل لا يكون جملة»(٥).

كما استند ابن يعيش على ناحية دلاليَّة مرَّة أخرى حين قال: «ربَّمَا تغيَّر المعنى بإقامة التَّانى مقام الفاعل ألا ترى أنك إذا قلت ظننت زيدًا أخاك فالشك إنَّا وقع في الأُخوَّة لا في زيد

<sup>(</sup>۱) ابن عقيل (التوضيح والتكميل) ج١ ص٣٤٨، وانظر ابن يعيش (شرح المفصل) ج٧ ص٧٧، أحمد مصطفى المراغى (تهذيب التوضيح) ج١ ص١٣١، ١٣٢٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۲)</sup> الرضى الاستراباذي (شرح الكافية في اللحو لابن الحاجب)ج١ ص٨٣٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ج١، ص٨٦، ٨٤.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق ج١، ص٨٤.

<sup>(°)</sup> ابن يعيش (شرح المفصل) ج٧ ص٧٢.



كما أنَّك إذا قلت ظننتُ زيدًا قائمًا فالشَّك إنما وقع في قيام زيد فلو قدمت الأخ وأخَّرت زيدًا لصارت الأخوة معلومة والشك واقع في التّسمية فإذا كان الفعل يتغيَّر بـالتّقديم فبإسناد الفعل إليه أولى لأنه يكون في الحكم مقدَّمًا»(١).

والرَّاى الأخير في هذا الموضوع والذي يمكن الأخذ به مع صحة القول هو رأى "الاستراباذي" حين قال: «والذَّى أرى أنه يجوز قياسًا نيابته عن الفاعل معرفة كان أو نكرة واللبَّس مرتفع مع إلزام كل من المفعولين مركزه وذلك بأن يكون ما كان خبرًا في الأصل بعد ما كان مبتدأ فلا يجوز في نحو علمت زيدًا أباك مع اللبَّس تقديم النَّاني على الأوَّل وهذا كما قلنا في نحو ضرب موسى عيسى وكذا في نحو اعلمتك زيدًا أباك فإذا لزم كل واحد مركزه لم يلتبس إذا قام مقام الفاعل وهو في مكانه وليس معنى قيام المفعول مقام الفاعل أن يلى الفعل بلا فصل، بل معناه أن يرتفع بالفعل ارتفاع الفاعل فنقول علم زيدا أبوك والمرفوع ثاني المفعولين وأعلمك زيدًا أبوك والمرفوع ثالث المفاعيل» (٢٠).

إذا فالقاعدة العامة عند بناء الأفعال المتعدّية لما لم يُسمّ فاعله أنّها تنقص مفعولاً واحدًا أبدًا، وهذه هي الآثار النّحويَّة المترتبّة على ذلك فإذا كان الفعل يتعدّى إلى مفعول واحد فبنيته لما يُسمّ فاعله أصبح بدون مفعول وإذا كان يتعدّى إلى مفعولين أصبح متعديًا إلى مفعول واحد، وإذا كان متعديًا إلى مفعولين، وفي ذلك يقول "ابن السراج": «إن كان الفعل يتعدّى إلى مفعول واحد نحو: ضربت زيدًا، أزلت الفاعل وقلت: ضرب زيد، فصار المفعول يقوم مقام الفاعل وبقى الكلام بغير اسم منصوب لأنَّ الذي كان منصوبًا قد ارتفع، وإن كان الفعل يتعدّى إلى مفعولين نحو: أعطيت زيدًا درهما، فرددته إلى ما لم يُسمَّ فاعله قلت: أعطى زيد درهما، فقام أحد المفعولين مقام الفاعل، وبقى منصوب واحد في الكلام، وكذلك إذا كان الفعل يتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل نحو: أعلم الله زيدًا بكرًا خير الناس، إذا رددتُه إلى ما لم يُسمَّ فاعله قلت: أعلم زيد بكرًا خير الناس؛ فقام أحد المفعولين مقام الفاعل. وبقى في الكلام إسمان منصوبان، فعلى هذا يجرى هذا الباب»(").

<sup>(</sup>۱) ابن يعيش (شرح المفصل) ج٧ ص٧٧،

<sup>(</sup>۲) الاستراباذي (شرح كافية ابن الحاجب) ج١ ص٨١٠

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ابن السراج (الأصول في النحو) ص٧٧، وانظر: ابن يعيش (شرح المفصّل) ج٧ ص٧٣، أحمد الحملاوى (شذا العرف في فسن الصرف) ص٣٩.



## المبحث الثاني ما برمت أن ببكون "نائب فاعل"



والذَّى يصلُح للنيابة عن الفاعل واحد من أربعة أشياء؛ المفعول به، والمصدر، والظَّـرف، والجُـرور.

## ١ـ المفعول به

« يُحُذف الفاعل ويقام المفعول به مُقامه: فَيُعْطَى ما كان للفاعل: من لزوم الرَّفع، ووجوب التَّاخير عن رافعه، وعدم جواز حذفه، وذلك نحو: (نِيلَ خيرُ نائِلِ» فخير نائل: مفعول قائم مقام الفاعل، والأصل: نَالَ زيدٌ خير نائل، فحذف الفاعل حوهو: زيد وأقيم المفعول به مقامه حوهو: خير نائل ولا يجوز تقديمه؛ فسلا تقول: خيرُ نائل نيلَ على أن يكون مفعولاً مقدمًا؛ بل على أن يكون مبتداً، وحبره الجملة التي بعده وهو (نيل)، والمفعول القسائم مقام الفاعل ضمير مستر، والتقدير: نيلَ هو. وكذلك لا يجوز حذف (خير نائل) فنقول: (نيل)» (أنيل) فنقول:

وعلى هذا الأساس فإنَّ الأصل في الجملة العربيَّة أن يكون نـائب الفـاعل محوَّلاً عـن المفعول به نحو قوله تعالى: ﴿ تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً ﴾ (٢).

فنجد في «تُسمَّى مفعول مالم يُسمَّ فاعله، مُضْمَرًا يعود على (العين) و (سلسبيلا) مفعول ثان، وهو اسم أعجمي نكرة، فلذلك انصرف»(٢).

ومما يدخل في إنابة المفعول به مناب الفاعل هو قول الفرزدق:

ونيئت عبد الله بالجو أصبحت كرامًا مواليها لنمًا صميمها(ً أ

«قوله (ونهيمت) على صيغة المجهول وهو يقتضى ثلاثة مفاعيل الأول التاء والثانى عبد الله والثالث قوله أصبحت وذكر في شرح كتاب "سيبويه" أن أصبحت تفسير (قلت) أراد أن يفسر أن عبد الله اسم قبيلة وليس باسم علم لمفرد ولهذا ذكره بالتأنيث ولم يقل أصبح... والاستشهاد في قوله (ونيمت) حيث ناب الفاعل فيه عن المفعول الأوّل»(٥٠).

<sup>(</sup>١) ابن عقيل (التوضيح والتكميل) ج١ ص٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٨) من سورة (الإنسان) والآية بتمامها: ﴿عَيْنَا فِيهَا تُسَنَّى سَلْسَيِبِلاً ﴾.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> القيسى (مشكل إعراب القرآن) ج٢ ص٤٣٩.

<sup>(1)</sup> انظر البيت في شرح شواهد العربية ج١، ص٣٤٥، وقد ورد في (التصريح بمضمون التوضيح) للشيخ خالد ج١، ص١٩٣٠.

<sup>(</sup>٥) عبد القادر بن عمر البغدادى (خزانة الأدب) الجلد الثاني هامش ص٢٧٥: ٥٢٤.



من الأمثلة السَّابقة يتَّضح أنَّ المفعول به قد يكون فعله متعديًا لواحد. وقد يكون متعديًا لاثنين أطلهما المبتدأ والخبر، كمفعولى "ظنَّ" وأخواتها، أو ليس أصلهما المبتدأ أو الخبر؛ كمفعولى "أعطى" وأخواتها، وقد يكون متعديًا لثلاثة؛ "كاعلم" و(أرى)؛ نحو: أعلم الطبيب للريض اللواء يسيرًا(١).

وإذا خلت الجملة من المفعول به فإنَّ نائب الفاعل يصلُح لأن يكون محلُّالًا عنه (النظَّرُّف)، أو (المصدر) أو (الجار والمجرور). وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلاً للنيابة أي صِالحًا لها.

Y - أمّا المصدر - ومثله اسم المصدر - فيصلُح للنيابة عن الفاعل بشرطين؛ أن يكون متصرِّفًا ومختصًا. والمراد بالتصرُّف أن يفارق النصب على المصدريَّة، ويتنقل بين حركات الإعراب المختلفة؛ فتارة يكون مرفوعًا، وأخرى يكون منصوبًا، أو مجرورًا، على حسب حالة الجملة ؛ مثل: "فَهْم" في نحو: الفهمُ ضروري للمتعلم، إن الفهم ضروري للمتعلم، اعتمدتُّ على الفهم... إلخ.

فإن كان المصدر -أو اسمه - ملازمًا النصب على المصدرية لم يكن متصرفًا، ولم يصح اختياره للنيابة عن الفاعل؛ مثل (معاذ)؛ فإنه مصدر لم يشتهر استعماله عن العرب إلا منصوبًا في نحو : معاذ الله أن يغدر الأمين، ومثل: (سبحان)، فإنه اسم مصدر لم يشتهر استعماله عن العرب كذلك إلا منصوبًا؛ فلو وقع أحدهما نائب فاعل لصار مرفوعًا، ولخرج عن النصب الواحب له، وهو ضبط لا يصح مخالفته، ولا الخروج عليه؛ حرصًا على اللغة، ومحافظة على طرائقها. والمراد بالاحتصاص: إضافة فائدة أحرى غير المصدرية المجردة فإذا أتينا بالمصادر، قراءة، أكل، السفر،... لوجدنا دلالتها على معانى مبهمة مجردة دون زيادة شيء عليها فمثلاً: كلمة: "قراءة" ليس في معنى ما يدل على أنها قراءة سهلة أو صعبة، نافعة أو ضارة،... و"الأكل" ليس في معنى المحدر وحده المعدلة المعدر وحده المعدلة منا المحدر وحده المعدلة المعدر، واسمه لا يصلح أن ما يدل على أنه لذيذ أو بغيض، قليل أو كثير، والسفر ليس في معنى نصه الحرفي ما يدل على أنه لذيذ أو بغيض، قليل أو كثير، والسفر ليس في معنى نصه الحرفي ما يدل على أنه لذيذ أو بعيد، سهل أو شاق،... وهكذا يدل المصدر، واسمه لا يصلح أن المعد على أله المعدر، واسمه لا يصلح أن يكون نائب فاعل؛ لأن الإسناد إليه لا يفيد معنى جديدًا أكثر من معنى فعله؛ فكانه جاء لتأكيد معنى فعله فقط دون أى زيادة أو فائدة؛ وتحدث الفائدة بواحد أو أكثر من أمور متعددة، منها وصفه؛ نحو: عُلِمَ عِلْمٌ نافع - فهم فَهمٌ عميق، ومنها إضافته؛ نحو: عُلِمَ علمُ المحترعين، فهم فَهمُ وصفه؛ نحو: عُلِمَ علمُ المحترعين، فهم فَهمُ

<sup>(</sup>١) سبق الحديث عنها في اللاّزم والمتعدّى من هذا الفصل، ص ١١٩، ١١٠.



العباقرة ومنها: دلالته على العدد؛ نحو: قرئ عشرون مرة... وفي ذلك يقول ابن يعيش: «المصادر تجيء على ضربين منها ما يراد به تأكيد الفعل من غير زيادة فائدة ومنها ما يراد به إبانة فائدة فما أريد به تأكيد الفعل فقط لم تجعله مفعولاً على سعة الكلام ولا يقام مقام الفاعل وما كان فيه فائدة حاز أن تجعله مفعولاً على السعة وأن تقيمه مقام الفاعل فتقول قمت القيام وقيم القيام إلا أن لا يكون متمكنًا لم يقم مقام الفاعل نحو سبحان الله فتقول سبّح في هذه الدار سبحان الله وإن كان معناه معنى التسبيح كشير الله ولا يجوز أن تقول سبّح في هذه الدار سبحان الله وإن كان معناه معنى التسبيح»(١).

ومن النّحاة من يمنع إضمار المصدر وحُجّتهم في ذلك أنّه لما «امتنع سير سير مع إظهار المصدر (فامتناع سير) بالبناء للمفعول على (إضمار) ضمير (المصدر أحق) بالمنع لأن ضمير المصدر المؤكد أكثر إبهامًا من ظاهره (خلافًا لمن أجازه) كالكسائي وهشام فيما نقل ابن السيد أنّهما أجازا جلس بالبناء للمفعول وفيه ضمير مجهول قال ثعلب أراد أن فيه ضمير المصدر وتبعهما أبو حيّان في النكت الحسان فقال ومضمر المصدر يجرى مجرى مظهره فيجوز أن تقول قيم وقعد فتضمر المصدر كأنّك قلت قيم القيام وقعد القعود والصّحيح المنع»(١).

وَاذَكر بعض الأمثلة على ذلك منها قول على ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا ﴾ (٢) «القائم مقام المفعول هو القول ويفسِّره آمنوا لأنَّ الأمر والنهي قول» (٢).

و قوله تعالى: ﴿ وَفَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ ﴾ (١٠)؛

<sup>(</sup>۱) ابن يعيش (شرح المفصل) به ۷ ص٧٧. وانظر الرضى الاستراباذى (٢٦٦هـ) (شرح كافية ابن الحاجب) به حيان (٥٤ ١٩٠) (ارتشاف الضرب من لسان العرب) به ٢ ص١١٨، ١٩٠، ابن هشام (٢٦١هـ) (شرح قطر الندى وبل الصدى) ص١٩٠، ١٩٠، (المساعد على تسهيل الفوائد) به ١٩٠، ابن عقيل (٢٦٩هـ) (التوضيح والتحميل) به ص٤٣٠ خالد الأزهرى (٥٠٩هـ) (شرح التصريح على التوضيح) به ١ ص٢٨٩، الأشمولي (٨٩١٨ـ) (شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك) به ١ ص١٨١، عمود سليمان ياقوت (المبنى للمجهول في الدرس النحوى) ص٢٩، ٢٠، يوسف أحمد حاد الرب (الوجوب والجواز في الأحكام النحوية) ص٢٠، ١ رسالة دكتوراه.

<sup>(</sup>١) خالد الأزهري (شرح التَّصريح على التَّرضيح) ج١ ص٢٨٩٠.

<sup>&</sup>quot; من الآية أرس ) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنْوُمِنُ كَمَا آمَنَ السُّعَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّعَهَاءُ وَكِنَ لَا تَعْلَمُ السُّعَهَاءُ وَكِينَ لاَ تَعْلَمُونَ﴾.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۲</sup> العكبرى (التبيان في إعراب القرآن) ج ١ ص ٣٠.

<sup>(&#</sup>x27;) من الآية (۱۷۸) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿ وَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُيْبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْفَتْكَى الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ فِي الْعَبْدُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ مِنْ الْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ مُؤْمِنُ الْعَبْدُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ 

وذلك لأنَّ شيئًا «كناية عن المصدر، وهو العَفو، والتقدير -والله أعلــم- فـأى شــخصّ من القاتل عُفِى له عَفْوٌ ما من جهة أخيه».(١) .

وقوله تعالى: ﴿ وَقُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ ﴾ (٤) "أنه استمع" في موضع رفع لأنه مفعول ما لم يُسمَّ فاعله "(°) وقوله تعالى: ﴿ رُوحَي إِلَيَّ أَنَّمَا ﴾ (١) ﴿ النَّما في موضع رفع بـ (يوحى) على أنه مفعول ما لم يُسمَّ فاعله » (٧) .

وفى قوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١) يقول الفرَّاء ﴿وقد قرأ عاصم -فيما أعلمنُحْى بنون واحدة ونصب (المؤمنين) كأنه احتمل اللحن ولا نعلملها جهة إلاَّ تلك؛ لأنَّ ما لم
يُسمَّ فاعله إذا خلا باسم رفعه، إلاَّ أن يكون أضمر المصدر في نُحَّى فنوى به الرَّفع ونصب
(المؤمنين) فيكون كقولك: ضُرب الضربُ زيدًا، ثم تكنى عن الضرب فتقول: ضُرِبَ زيدًا،
وكذلك نُحَّى النَّجاءُ المؤمنين» (١) وعن الفعل نُحَّى يقول السيوطى: ﴿قيل الفعل ماضٍ ويضعّفه

<sup>(</sup>۱) ابن هشام (شرح شذور اللهب) ص١٦١، ١٦١.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٩٤) من سورة الحمحر والآية بتمامها: ﴿وَفَاصُدَعْهِمَا نُوْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾.

<sup>(</sup>۲) انظر الفراء (معانى القرآن) ج٢ ص٩٥، ٩٤، الزمخشرى (الكشاف) ج٢ ص٩٥، ٥٩، ١٩٥، ابن الأنباري (البيان في غريب إعراب القرآن) ج١، ص٨٧٨، الفحر الرازى (التفسير الكهير) ج٢٢ ص٨٧٨، الفحر الرازى (التفسير الكهير) ج٢٢ ص٨٨، أبرحيان (البحر الحيط) ج١ ص١٤٠،

<sup>(1)</sup> من الآية (١) من سورة (الحن) والآية بتمامها: ﴿ وَلُولُ أُوحِي إِلِّيَّ أَنَّهُ اسْتَنعَ لَلَّهِ مِن الْجِيِّ فَقَالُوا إِنَّا سَجِعْناً قُولَانًا عَجْبًا ﴾

<sup>(°)</sup> ابن الأنبارى (البيان في غريب إعراب القرآن) ج٢ ص٤٦٦.

 <sup>(</sup>٦) من الآية (٦) من سورة "فصلت" والآية بتمامها: ﴿ وَلُ إِنْهَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَا إِلَهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ
 وَوَيُّالِ الْمُشْرِكِينَ ﴾

<sup>(</sup>۲) ابن الأنباري (البيان في غزيب إعراب القرآن) ج٢ ص٣٣٦.

<sup>(^)</sup> من الآية ٨٨ من سورة الأنبياء والآية بتمامها: ﴿ فَاسْتَجَنْهَا لَهُ وَيَجَّبُنَا هُمِنَ اللَّهُمُّ وَكَذَلِكَ نُعْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> الفراء (معانى القرآن) ج۲ ص۲۱.



إسكان آخره وإنابة ضمير المصدر عن الفاعل مع وجود المفعول به. وقيل مضارع أصله ننجبى بسكون ثانية، ويُضَعِّفُهُ أنَّ النون لا تدغم في الجيم. وقيل أصله نُنجِّي بفتح ثانية وتشديد ثالثة فحذفت النون الثانية، ويضعفه أن ذلك لا يجوز إلا في التَّاء»(١)، والصَّواب «أن يكون نجى فعلاً مضارعًا والأصل ننجى فأخفيت النَّون الثَّانية عند الجيم فظنَّها قوم إدغامًا وليس به ويؤيد ذلك إسكان الياء»(١).

أمَّا الاستشهادات الشَّعريَّة فمنها قول امرئ القيس:

### وقالت متى يبخل عليك ويعتلل يسؤك وإن يكشف غرامك تدرب

«فالنائب عن الفاعل بيعتلل ضمير مصدر مختص بـ لام العهد أو بصفة محذوفة والمعنى ويعتلل هو أى الإعتلال المعهود أو اعتلال ثم خصَّصة بعليك أخرى في موضع الحال من الضمّير ليتقيّد بها فيفيد ما لم يفده الفعل لأنه إنّما يدل على مصدر نكرة محضة وهي حال محذوفة للدّليل الدّال عليها وهو عليك المذكورة قبل الفعل وحذفت كما تحدف الصفات المخصصة للموصوفات للدّليل»(٢).

وقول طرفة بن العبد:

### فيالك من ذي حاجة حيل دونها وما كل ما يهوى امرؤ هو نائله

فالنائب عن الفاعل هنا ضمير المصدر أيضًا، والتقدير: «وحيل هو أى الحول المعهود أو حول دأونها وليس النائب الظرف فيهما لأنه غير متصرف عند جمهور البصريين» (أأ . الفرزدق:

<sup>(</sup>۱) السيوطى (الإتقان في علوم القرآن) ج١ ص٣٥٥ وانظر ابن خالويه (٣٧٠هـ) (الحجة في القراءات السبع) ص٢٠٠، ابن حنى (٣٩٢هـ) (الخصائص) ج١ ص٣٩٨، القيسى (٣٣١هـ) (مشكل إعراب القرآن) ج٢ ص ٨٧، أبوحيان (٩٧٥هـ) (البحر المحيط ) ج٥ ص٣١١، ابن الجزرى (٣٨٣هـ) (النشر في القراءات العشر) ج٢ ص٢٢٤.

<sup>(</sup>۲) ابن یعیش (شرح المفصل) ج۷ ص۷۰.

<sup>(</sup>٣) خالد الأزهرى (شرح التصريّع على التوّضيح) ج١، ص٢٨٩ وانظر الأشموني (شرح الأشموني على ألفية ابن مالك) ج١ ص١٨٨، ١٨٣، أحمد مصطفى المراغى، محمد سالم على تهذيب التولُضيح) ج١ ص١٣٠، الألوسي (خزانة الأدب) المجلد النّاني هامش ص١٥٠،

<sup>(</sup>۱) خالد الأزهرى (شرح التصريح على التوضيح) ج١ ص ٢٩٠ وانظر: الأشموني (شرح الأشموني على ألفية ابن مالك) ج١ ص ١٨٣، أحمد مصطفى المراغى، محمد سالم على (تهذيب التوضيح) ج١ ص ١٣٠، الآلوسي (خزانة الأدب) المجلد ألشأني هامش ص ١٠٥.



## يُغْضِى حياءً ويُغْضَى من مهابته فما يُكللَم إلاَّ حين يبتسمُ(١)

(ويُغْضَى من سهابته على صيغة المجهول والنائب عن الفاعل فيه ضمير المصدر أى هو أى الإعْضاء وكلمة من للتعلل أى الأجل مهابته، وهو مفعول له فلذلك لم ينب عن الفاعل قوله (فما يُكلَّم) الضمير فيه هو النَّائب عن الفاعل)(٢).

٣- أمَّا الظَّرف بنوعيه فيصُلح للنيّابة عن الفاعل إذا كان مفيدًا أيضًا، وهذه الفائدة تتحقَّق بشرطين؛ أن يكون متصرّفا كامل التّصرف، وأن يكون مختصًا.

والمراد بالتصرُّف الكامل ١- التنقُّل بين حالات الإعراب المختلفة، من رفع، إلى نصب، إلى جر، على حسب حالة وقوع الظّرف في الجملة.

٢- عدم التزام الظرف النصب على الظرفية وحدها دائمًا، أو النّصب على الظرفيّة مع
 الخروج عنها أحيانًا إلى شبه الظّرفيّة: وهو الجر بالحرف "من"

ومثال للظّرف الكامل المتصرّف كلمة (يوم) فهى تختلف فى إعرابها على حسب موقعها فى الجملة كالآتى: اليومُ يوم طيبٌ، قضيتُ يومًا طيبًا، تطلّعتُ الى يوم طيب، وهكذا فى باقى الأمثلة.

ومثال للظّرف غير المتصرّف مطلقًا: قطّ، وعَوْض كا وإذا، فلا يقال: ما كُتِب قَطّ، لن يُحتب عوْض. لا يقال ذلك لعدم تحقَّق الفائدة المطلوبة من الإسناد، ولئالًا يخرج الظّرف عن النصّب، وهو الضّبط الدَّائم الثَّابت له في الكلام العربي الذي لا يجوز مخالفته.

ومثال النظرف الشبيه بالمتصرّف: وهو الظرف الذي لا ينزك النصب على الظرفيّة إلا إلى ما يشبهها، وهو الجر بالحرف (من) غالبًا، وهذا النّوع لا يصلح للنّيابة عن الفاعل؛ لأنّه لا يفيد الفائدة المطلوبة من الإسناد؛ ولأنّه لا يصح إخراجه عن الضبّط الذي استقرّ له في الكلام العربي الأصيل.

<sup>(</sup>۱) ورد البیت فی شرح شواهد العربیة تألیف عبد السلام هارون ج۱، ص۳٤٧، وانظره فی ابن یعیش (شرح المفصل) ج۲، ص۳۰.

<sup>(</sup>۲) البغدادى (خوزانة الأدب) بحلد ثانى هامش ١٩ و وانظره خالد الأزهرى (٩٠٥) (شرح التصريح على التوضيّح) ج١ ص٠٢٠ البغدادى (٢٨١ هـ) (حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل) ج١ ص٠١١، أحمد مصطفى المراغى، محمد سالم على (تهذيب التّوضيح) ج١ ص٠١٢٠.



والمراد بالإختصاص هنا: أن يزداد على معنى الظّرف معنى آخر يكتسبه من كلمة تتصل به أتصالاً قويًا؛ ليزول الغموض والإبهام عن معناه. كأن يكون الظّرف مضافًا، نحو أذّن وقستُ الصلاة. نُودِى ساعةُ البيع... أو يكون موصوفًا، نحو: قُضيى شهرٌ جميلٌ في المصايف، أو مُعرَفًا؛ نحو: اليوم جميل، أو غير ذلك مما يزيد معنى الظرف، ويُخرِج معناه من الإبهام والتحرُّد، ويتضح ذلك كله في قول أحد النُحاة: «ممّا ينوب عن الفاعل ظرف زماني أو مكاني متصرف فالزماني غو "صيم رمضان" والمكان نحو "جلس أمام الأمير" فرمضان وأمام ظرفان متصرفان لأنهما يخرجان عن الظرفية إلى الفاعلية والمفعوليّة والإضافة وغيرها ومختصًان بالعلميّة في الأول والإضافة في الثّاني ويمتنع نيابة نحو "عندك ومعك وثم" بفتح المثلّة في الديقال حلس عندك والا عليهن ممّا لا يتصرف بحال كقط وعوض أولى بالمنع ويمتنع نيابة نحو مكانًا وزمانًا إذا لم يقيد بقيد عليهن ممّا لا يقال حلس مكان ولا صيم زمان لعدم الفائدة لأنَّ الفعل يدل على مطلق المكان ويلزمان التزامًا في الأول ووضعًا في الثّاني فإن قيدا بوصف مثلاً حاز نيابتهما نحو حلس مكان حسن وصيم زمان طويل لحصول الفائدة بالإختصاص بالوصف لأن الفعل لا يدل على حسن حصوصية الوصف» (١٠).

وعند حديث "ابن هشام" عن الظروف المتصرفة قال: «وظرف الزَّمان، كقولك (صيم رمضانُ) وأصله صام الناسُ رمضانُ. وظرف المكان، كقولك (حُلِسَ أمامُك) والدَّليــل علــى أنَّ الأمام من الظروف المتصرِّفة التي يجوز رفعها قول الشاعر:

# فغَدَتْ كِلاَ الفرِجَيْنِ تَحْسَبُ أَنَّهُ مَوْلَى الْخَافَةِ خْلْفُهاَ وأمامُها (٢٠ "

والشّاهد فيه قوله (أمانها) لأنّ الرّواية «وردت برفعه، بدليل أن هذه القصيدة ميمية مرفوعة القوافي، ورفعه على أنه معطوف على خلفها الذي هو بدل من (كلا) الذي هو مبتدأ على ما علمت في إعراب البيت، فدلّ ذلك على أنّ (أمام) من الظروف المتصرّفة، أي التي

<sup>(</sup>۱) خالد الأزهرى (شرح التصريح على التوضيح)، ج١ ص ٢٩٠ وانظر: الاستزاباذى (شرح كافية ابن الحاجب)، ج١ ص ١٥٠ أبو حيّان (٥٤٠هـ) (ارتشاف الضرب من لسان العرب)، ج٢ ص ١٩٠ (١٩٢١ ابن هشام (٢٦١هـ) (أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك) ج١ ص ١٤٠ ابن عقيل (٢٦٩هـ) (التوضيح والتكميل)، ج١ ص ٣٤٥ ، ٣٤٥ السيوطى (٢١١هـ) (المطالع السعيدة)، ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام (شرح شذور الذهب)، ص١٦١، وانظر البيت في (شرح شواهد العربية) لعبد السلام هارون ج١، ص ٢٥٣.



تخرج عن النصَّب على الظَّرفية وعن الجر بمن، إلى التأثُّر بالعوامل التي تقتضى الرفع كما هنا، ونحو ذلك»(١).

\$ - وامًّا الجار مع مجروره فإن كان حرف الجر زائدًا سفو: ما صُودِر من شيء - فلا خلاف في أنّ النّائب هو المجرور وحده، وأنّه مجرور لفظًا، مرفوع محلاً، فيجوز في التوَّابع مراعاة لفظه أو محلّه. أمَّا حرف الجرور وحده، وأنّه مجروره فاختلفت الآراء فيه على النحو التّالى: «فمذهب البصريين: أنَّ المجرور في موضع نصب فلذا قالوا إنّه إذا بني للمفعول كان في موضع رفع بناء على قولهم أنّه في مرّ زيد بعمرو، في موضع نصب، ومذهب الفرّاء أنَّ حرف الجرهو الذي في موضع نصب، ومذهب الفرّاء أنَّ حرف الجرهو الذي في موضع نصب فلهذا ادّعي أنّه إذا بني للمفعول كان هو في موضع رفع بناء على مذهبه أنّه هناك في موضع نصب، وفي أصل المسألة قول ثالث أنَّ النائب ضمير عائد على المصدر الفهوم من الفعل، والتّقدير: سير هو أي السّير قال ابن درستويه وينبني على هذا الخلاف حواز تقديم المجرور نحو بزيد سير، فعلى القول الأرَّل والنَّالث لا يجوز وعلى القول النَّاني والرَّابع

إذًا فهناك جدل بين النحاة حول الإسم المحرور بحرف جر غير زائد من حيث تحديد نائب الفاعل ويمكن بيان آرائهم كما يلي:

١- أن المجرور في محل رفع، وهو النائب، نحو (سِيرُ بزيدٍ)، كما لو كان الجر زائدًا.

Y-أنَّ نائب الفاعل ضمير مبهم في الفعل، وجعل ضميرًا مبهما ليتحمَّل ما يدل عليه الفعل من مصدر أو ظرف مكان أو زمان، إذ لا دليل على تعيين أحدهما

٣-أن النّائب حرف الجر وحده، وأنّه في موضع رفع، كما أنّ الفعل في (زيث يقوم) في موضع رفع.

٤- أنَّ النَّائِب ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل، فقولنا (سير بزيد) التقدير (سير هو) أي السَّيْر".

<sup>(</sup>١) المصدر السَّابق هامش ١٦٢.

<sup>(</sup>۲) السيوطى (الأشباه والنظائر)، ج٢، ص١٥٧، ١٥٨ وانظر: خالد الأزهـرى (٥٠٥هـ) (شـرح التصَّريح على التوضيح) ج١ ص٧٨، ١٨٨، السيوطى (١١٩هـ) (همـع الهوامـع شـرح جمـع الجوامـع)، ج١، ص١٦٣، الأشمونـي (١١٩هـ) (شــرح الأشموني على ألفية ابن مالك)، ج١ ص١٨٤.



والرَّأى عندى أنَّ الإسم المجرور مع حرف الجريكون فى محل رفع نائب فاعل والدليل على خلى عندى أنَّ الإسم المجرور فى قولنا مثلاً "ذهب الولد إلى البيت" نقول الجار والمجرور فى قولنا مثلاً "ذهب الولد إلى البيت" نقول الجار والمجرور متعلق بالفعل "ذهب" وهذا التعليق نوع من أنواع العمل النَّحوى.

ولكن يشترط لإنابة الجار والمجرور أن يكون الإسناد إليهما مفيدًا. وتتحقَّق الفائدة بأمرين؛ أن يكون حرف الجر متصرفًا، وأن يكون مجروره مختصًا.

و المراد من التصرّف في حرف الجر ألا يلتزم طريقة واحدة لا يخرج عنها إلى غيرها كأن يلتزم حر الأسماء الظاهرة فقط، ومن أمثلته: مذّ منذ حتى...، أو حر النّكرات فقط؛ ومن أمثلته: "رُبّ"، أو يلتزم حرّ نوع آخر معيّن من الأسماء؛ كحروف القسم؛ فإنّها لا تجر إلا مُقسمًا به، وكحروف الجر التي للإستثناء وهي: "خلا عدا حاشا" فإنّها لا تجر إلا المستثنى، ومثل: مذ ومنذ: فإنّهما لا يجران إلا الأسماء الظّاهرة الدّالة على الزّمان...، فلا يصح وقوع شيء من تلك الحروف مع مجروراتها نائب فاعل؛ فلا يقال: صُنِعَ منذُ الصبح، ولا زُرع حتّى الشاطئ، ولا قوتل رب رحل عنيد،... إلخ.

والمراد بالإختصاص أن يكتسب الجار مع مجروره معنى زائدًا فوق معناهما الخاص بهما ويأتى ذلك من لفظ آخر يتصل بهما، كالوصف، أو المضاف إليه، أو غيرهما مما يكسبهما معنى حديدًا؛ فتحصل الفائدة المطلوبة من الإسناد؛ فلا يصح: أخِذ من حقل لعدم وجود الفائدة أمّا إذا قلنا أخِذ من حقل ناضج لصح ذلك لوجود الفائدة ويتمثل ذلك في قول ابن عقيل: «ويشترط في نيابة الجار والمجرور ثلاثة شروط: أولها: أن يكون مختصًا -بأن يكون المجرور معرفة أو نحوها وثانيها: ألا يكون حرف الجر ملازمًا لطريقة واحدة، كمذ ومنذ الملازمين لجر الزمان، وكحروف القسم الملازمة لجر المقسم به، وثالثها: ألا يكون حرف الجر دالاً على التعليل وكاللام، والباء، ومن، إذا استعملت إحداها في الدلالة على التعليل، ولهذا امتنعت نياية المفعول المجله»(١).

نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَعْدِلْكُلُّ عَدُلُ لِاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن عقيل (التوَّضيح والتكَّميل)، ج٢ هامش ص٩٠٥ وانظر: الأشموني (شرح الأشموني على ألفية ابن مالك)، ج١ ص١٨٣، محمد ابن أحمد بن عبد الباري (الكواكب الدرية)، ص١٧٤،

<sup>(</sup>٢) من الآية (٧٠) من سورة الأنعام والآية بتمامها: ﴿ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمُ الْجَيَا وَالْوَا وَعَرَّتُهُمُ الْحَيَاءُ الدُّنَيَا وَذَكُرُ بِهِ أَنْ تُسْسَلَ أَفْسُ بِمَا كَسَبَوا لَهُمْ شَوَابٌ بِنَ حَدِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ كَسَبَوا لَهُمْ شَوَابٌ بِنَ حَدِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ لَكَ مَدَالٍ لاَ يُؤخذُ بِنَهَا أُولِئكَ الَّذِينَ أُسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَوَابٌ بِنَ حَدِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾.



«ف "يؤخذ" فعل مضارع مبنى لما لم يُسمَّ فاعله وهو خال من ضمير مستر فيه، و (منها) جار ومجرور في موضع رفع: أى لا يكن أخذ منها، ولو قدر على ما هو المتبادر من أن في "يؤخلا" ضميرًا مسترًّا هو القائم مقام الفاعل، و (منها) في موضع نصب، لم يستقم، لأنَّ (ذلك) الضمير عائد حينئذ على (كل عدل) و (كل عدل) حَدَث، والأحداث لا تُوْخَذ، وإغماً تؤخذ الذوات»(١).

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ (٢) «لهـم في موضع رفع، مفعم ل ما لم يُسمَّ فاعله لـ (قيل)» (٣) وقوله تعالى: ﴿وَيُفِحُ فِي الصُّورِ ﴾ (٤) «في الصُّور في موضع رفع، لأنه قام مقام الفاعل؛ (إذ الفعل) لما لم يُسمَّ فاعله » (٥) .

وقوله تعالى: ﴿ وَمُونُوخُونُ اللّهِ السّهِ مَهُ اللّهِ اللّهِ مَلَام مَى النّواصي) بدل من ضمير؛ قول مقام الفاعل، وتقديره: فيؤخذ بنواصيهم؛ (الألف واللام في (النّواصي) بدل من ضمير؛ قول الفراء) وقبل (التقدير: فيؤخذ) بالنواصي منهم؛ (قول سيبويه) ولا يجوز أن يكون في (يؤخذ) طمير يعود على (المجرمين) لأنّه يلزم أن تقول: فيؤخذون، ويلزم أن يُعدَّى (يؤخذ) إلى مفعولين؛ أحدهما بالباء، ولا يجوز ذلك، إنمًا يقال: أخذت الناصية وأخذت بالناصية، ولو قلت: أخذت الله بالنّاصية لم يجز، وحكى عن العرب: أخذت الخِطام، وأخذت بالخِطام، يمعني، وقد قيل إنَّ معناه: فيؤخذ كلُّ واحد بالنواصي، وليس بصواب؛ لأنه لا يتعدَّى إلى مفعولين، أحدهما بالباء على ما ذكرنا وقد يجوز أن يتعدَّى إلى مفعولين، أحدهما بالباء على ما ذكرنا وقد يجوز أن يتعدَّى إلى مفعولين، أحدهما بحرف حر غير الباء، نحو: أخذت ثوبًا من زيد، فهذا المعنى غير معنى الأوّل، فلا يحسن مع الباء مفعول آخر، إلا أن تجعلها بمعنى: من أحل، فيحوز أن تقول: أخذت زيدًا بعمرو، أى من أحله وبذنبه، فأعرفه» (٢٠٠).

وقوله تعالى: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ ﴾ (١٠) «الباء زائدة، و(بسور) فى موضع رفع مفعول ما لم يُسمَّ فاعله، والباء متعلَّقة بالمصدر، أي ضربًا بسور» (١٠) .

<sup>(</sup>١) ابن هشام (شرح شذور الذهب ١٩٢٨، وانظر: "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك)، ج1 ص١٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١١) من سورة البقرِة والآية بتمامها: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُلاَّ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضُ قَالُوا إِنْمَا لَحُنُ مُصْلِحُونَ﴾.

<sup>(</sup>T) القيسى (مشكل إعراب القرآن) ج١ ص٢٤.

رً ، من الآية (٥١) من سورة (يس) والآية بتمامها: ﴿وَيَفْخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمُ مِن الْأَجُدَاثِ إِلَى رَبِهِمْ يُسلُونَ﴾.

<sup>(°)</sup> القيسى (مشكل إعراب القرآن)، ج٢ ص٢٢ وانظر ابن الأنباري (البيان في غريب أَعِرابُ القرآن)، ج٢ ص٢٩٧.

<sup>(</sup>١) من الآية (٤١) من سورة (الرحمن) والآية بتمامها: ﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمًا هُمُ فَيُؤْخَذَ بِالْعَرَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴾.

<sup>(</sup>۲) القيسى (مشكل إعراب القرآن)، ج٢ ص٥٤، وانظر: ابن الأنبارك (البيان في غريب إعراب القرآن)، ج٢ ص ١٤٠٠

 <sup>(\*)</sup> من الآية (١٣) من سورة الحديد والآية بتمامها: ﴿ وَمُ مَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا أَفَتَى لِمَا مِنْ فوركُمْ قِيلَ ارْجِعُوا
 وَرَاءً كُمْ فَالْتَيْسُوا نُورًا فَضُرِبَ يَبْنَهُمْ سِنُور لَهُ بَابْ بَاعِلْنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ فِيْكِهِ الْعَذَابِ ﴾.

<sup>(</sup>١) القيسى (مشكل إعراب القرآن)، ج٢ ص٥٩٥.



وقوله تعالى: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ ﴾ (١) خير في موضع رفع لأنةً مفعول ما لم يُسمَّ فاعله "(٢).

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِلِغَيْرِ اللَّهِ ﴾<sup>(٣)</sup> .

«المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله هو الجار والمجرور في قوله: (به) والضمير في (به) عائد على (ما) إذ هي موصولة بمعنى الذَّى ومعنى أهلَّ بكذا أي صاح»(1).

وقوله تعالى: ﴿ أَذِنَ اللَّذِينُ يَعَا تَاوِن بَأَنَّهُمْ طُلِمُوا ﴾ (°)

«قرأ نافع وعاصم وأبو عمرو وبضم همزة (أذن) وفتح باقى السبعة، وقـرأ نـافع، وابـن عامر، وحفص (يقاتلون) بفتح التّاء، والباقون بكسرها والمــأذون فيـه محــذوف، أى: فـى القتــال لدلالة يقاتلون عليه. وعلل للإذن بأنّهم ظلموا»(٦).

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ ﴾ (٧) ﴿ وأوحى مبنى للمفعول. ويظهر أنَّ الوحى هُوَ هذه الجمل من قوله (لئن أشركت) إلى (من الخاسرين) وهذا لا يجوز على مذهب البصريّين، لأنَّ الجمل لا تكون فاعلة فلا تقوم مقام الفاعل. وقال مقاتل: (أوحى إليك بالتّوحيد والتّوحيد عذوف، ثم قال (لئن اشركت ليحبطن عملك) والخطاب للنبي -عليه السلام- خاصة) فيكون الذي أقيم مقام الفاعل هو الجار والجرور وهو (إليك) وبالتوّحيد فضلة يجوز حذفها لدلالة ما قبلها عليها» (٨).

ان من الآية (١٠٥) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿مَا يَوْذَالَّذِينَ كَفْرُوا مِنْ أَمْلِ الْكَتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَوَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْوِ مِنْ رَبِّكُمْ
 وَاللَّهُ يُوخُتُ مِنْ بِرَحْمَتُهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيمِ﴾.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ابن الأنبارى (البيان في غريب إعراب القرآن)، ج١ ص١١١.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٧٣) من سورة البقرة والآية بتمامها ﴿إِنَّمَا حرَّم عَلَيْكُمُ النُّيَّةَ والدَّمَ وَلَحْمَ الْخُنزِيرِ وما أَهلَ بِه لَغَيْرِ اللَّه فَمنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ ولاّ عادٍ فلا إِثْم عليه إِنّ اللَّه غَفُورٌ رحيمً ﴾.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> أبو حيًّان (البحر المحيط)، ج١ ص١٦٤.

<sup>(°)</sup> من الأية (٣٩) من سورة الحج والآية بتمامها: ﴿ أَذِن لِلَّذِينَ مَّا تَلُونَ إِنَّهُمْ ظُلِمُوا وَلِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَلَّدِينٌ ﴾.

<sup>(</sup>البحر المحيط)، جـ صـ٣٤٦، وانظر: ابن بحاهد (السبعة في القراءات) ص٤٣٧.

 <sup>(</sup>١) من الآية (١٥) من سورة (الزمر) والآية بتمامها: ﴿ وَلَقَدُ أُرحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ آلِئُ أَشْرُكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلكَ وَلَكُكُونَنَ مِن الآية (١٥) من الآية
 الخاسرين .

<sup>(</sup>٨) أبو حيان (البحر المحيط)، ج٧ ص٤٢١.



وهناك خلاف بين النحّويين حول إقامة الظّرف أو المصدر أو الجار والمحرور مقام الفاعل، في حالة وجود المفعول في الجملة المراد بناؤها لما لم يُسمّ فاعله ويرى البصريُّون أنَّ المفعول به أحق بذلك «وذلك لكون طلب الفعل للمفعول به بعد الفاعل أشد منه لسائر المنصوبات» (٢) ويُعلِّل ذلك خالد الأزهرى بقوله «لأنّ غير المفعول به إنمّا ينوب بعد أن يُقدّر مفعولاً به مجازًا فإذا وحد المفعول به حقيقة لم يقدّم عليه غيره لأنّ تقديم غيره عليه من تقديم الفرع على الأصل لغيرموجب» (١).

أمَّا الكوفيون ووافقهم بعض المتأخّرين فذهبوا إلى أنَّ قيام المفعول به المحرور مقام الفاعل أوْلى لا أنّه و احب استدلالاً بالقراءة الشاذَّة ﴿ وَلَا لَا نَزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ ﴾ (٥) »(١) فهم يحيزون نيابة «غير المفعول به إمع وجوده مطلقًا أى من غير شرط سواء تأخّر النّائب عن المفعول به أو تقدَّم عليه فالأوَّل كظراءة أبى جعفر ﴿ لَيُحْرَبَي قُوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١) فبنى يجزى للمفعول وأناب المحرور

ان من الآية (٩٤) من سورة الأعراف والآية بتمامها: ﴿ وَلَنَّا سُقطَ فِي أَيدِهِمْ وَرَأُواْ أَهُمْ قَدْ ضَلُوا قَالُوا لَبُنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنا وَيَغْفِرُ لَكَا
 لَنكُخُونَ بَنِ أَلْخَاسِرِينَ ﴾ .

د البو الحيان (البحر الحيول) ج٤ ص٣٩٢، والفلر : عما بن أحما. بن عباء الباري (الكواكب الدرية) ص١٧٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الرضى الاستراباذى (شرح كافية ابن الحاجب)، ج١ ص٨٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> خالد الأزهري (شرح التصريح على التوضيح)، ج١ ص٠٢٩.

<sup>(&</sup>quot;) من الآية ٣٢ من سورة الفرقان ولم أفقف، على الخريج لهذه (المقراءة

<sup>(</sup>١) الإستراباذي (شرح كافية ابن الحاجب) ج١ ص١٨، ٥٨، وقد نقله السيخ محد عبد الخالع، عفيماة

<sup>(</sup>۱) من الآية ١٤ من سورة الجاثية (وقرأ الجمهور (ليجزى الله) وزيد بن على وأبو عبد الرحمن والأعمش وأبو علية وابن عمام وحمزة والكسائى بالنون، وشيبة وأبو جعفر بخلاف عنه بالياء مبنيًا للمفعول، وقد روى ذلك عن عماصم) أبو حيان (البحر المحيسط) ج٨، ص٤٥. وذكر الإمام المُقرىء الحافظ أبى العلاء الحسن بن أحمد أنه قسراً (ليحسزى) بيساء مضمومـــة-



بالباء عن الفاعل مع وجود المفعول به وهو قومًا مقدَّمًا على النَّائب والتَّـاني كضرب في الـدار زيد وأجازة الأحمش بشرط تقدّم النَّائب على المفعول به كالمثال الثَّاني<sup>(١)</sup>.

وغلى ذلك فنحن أمام ثلاثة مذاهب:

الملهب الأول - وهو مذهب البصريين- ويرى أحقيَّة إنابة المفعول به بدلاً من غيره

والمذهب الثَّاني-وهو مذهب الكوفيين وبعض المتأخّرين- يرى حواز إنابة غير المفعول به مع وجرده سواء تقدّم المفعول به أم تأخرّ.

والمدهب الثَّالث- وعليه الأخفش- يرى حواز تقدُّم غير المفعول به عليـه بشـرط تـأخّر المفعـول به.

ومن الشَّواهد القرآنية التي اتَخَدها الكوفيون أدلة على ما يقولون قوله تعالى: ﴿ وَنَحْرُبُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّهِا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴾ (٢) ، حيث أقيم الجار والمجرور مقام الفاعل، ونصب الكتاب على أنه مفعول به

\*ومن السُّواهد الشعريَّة التي اتخَّذها الكوفيون قول الشَّاعر:

ما دام مَعْنِيًّا بذكر قلبَه

إنمًّا يرضى المنيب ربَّه

-وفتح الزاى: الحلواني عن يزيد، ولدُخْرِى بالنون سماوى غير عاصم وقرأ الباقون ليجزى بياء مفتوحة مع كسر الزاى) انظر (غاية الاختصار) المجلد الثاني ص٦٥٦. «وقد ردّ جمهور البسريين على استدلالهم بهذه القراءة بوجهين: أولهما: أنَّ الجار والمجرور ليس هو نائب الفاعل، ولكن الفاعل ضمير مستر يعود إلى مصدر يجزى وهو الجزاء. وثانيهما: أن هذه القراءة شاذة، والقراءة الشاذة لا تصلح للإحتجاج بها؟ لأنها تشبه ما قد يكون من ضروريات الشعر)، ابن هشام (شرح شذور اللهب) هامش ص١٦٤.

(۱) انظر: ابن يعيش (١٦٤هـ) (شرح المفصّل)، ج٧ ص٥٧، أبوحيان (١٧٥هـ) (ارتشاف الضرب من لسان العرب)، ج٢ ص١٩٥، ابن عقيل ص١٩٥، (البحر المخيط)، ج٥ ص١٦١، ابن هشام (٢٦١هـ) (شرح شذور اللهب) ص١٦٠، (١٦٣، ١٦٤، ١١٥، ابن عقيل (٢٩٩هـ) (الموضيح والتكميل)، ج١ ص٢٤، ١٣٤، ٢٤٧، (المساعد على تسهيل الفوائد)، ج١ ص١٩٩، السيوطى (١٩٩هـ) (المطالع السعيدة) ص١٦٠، (همع الهوامع شرح جمع الجوامع)، ج١ ص١٦١، الأنجوني (١٩٨هـ) (شرح الأشموني على ألفية ابن مالك)، ج١ ص١٨، عبد الأمير محمد (منهج الأخفش الأوسط في اللراسات النحوية) ص٠٤٠.

(٢) من الآية ١٣ من سورة الإسراء وعن قراءة هذه الآية: (قرأ الجمهور ومنهم أبو جعفر ونُخْرِجُ بنون مضارع أخرج، (كتابًا) بالنصب وعن أبى جعفر أيضًا ويُخْرَج بالياء مبنيًا للمفعول كتابًا أى ويخرج الطائر كتابًا، وعنه أيضًا كتاب (بالرفع) على أنّه مفعول ما لم يُسمَّ فاعله، وقرأ الحسن وابن عيصن وبحاهد (ويُخْرُج) بفتح الياء وضم الراء أى: طائرة كتابًا إلاَّ الحسن فقرأ (كتاب) على أنّه فاعل يخرج، وقرأت فرقة (ويُخْرِجُ) بضم الياء وكسر الراء أى ويخرج الله) أبو حيان (البحر الحيط) ج٢، ص١٤.



«فمعنيًّا اسم مفعول من عنى بحاحتك أصله معنوى كمضروب أعِلَّ بقلب الواوياء وادغامها في الياء وقلب الضمَّة كسرة ونائب فاعلمه هو المحرور بالباء وهو ذكر مع وحود المفعول به مؤخرًا وهو قلبه»(١).

وقول رؤبة:

## لم يُعْنَ بالعلياء إلاًّ سيِّدًا ولا شفى ذا الغَيِّ إلاًّ ذو هدى

«فقد ناب الجار والمجرور (بالعلياء) عن الفاعل، مع وحود المفعول به (سيّدًا) في الكلام»(7).

وقول الفرزدق:

## ولو ولدت قفيرة جَرْوَ كلب لسُلبٌ بذلك الجرو الكلابا

والشَّاهد فيه نيابة غير المفعول به مع وجوده، فـ (بذلك) جار ومجسرور نـاب عـن فـاعل (سُبُّ) مع وجود (الكلاب) وهو مفعول به (۳) .

وعنه قال ابن جنى «قيل هذا من أقبح الضَّرورة، ومثله لا يعتد أصلاً، بل لا يثبت إلا مختصرًا شاذًا» (٤) ، وقد « حمله بعضهم على الشذوذ من إقامة المصغر مقام الفاعل مع وجود المفعول به وهو (الكلاب) وقد تأوَّله بعضهم بأن جعل الكلاب منضوبًا بولدت ونصب (جر وكلب) على النّداء وحينئذ يخلو الفعل من مفعول به فحسن إقامة المصدر مقام الفاعل ويكون التقدير فلو ولدت قفيرة الكلاب يا جرو كلب لسُبَّ السَّب بذلك » (٥) .

<sup>(</sup>۱) خالد الأزهرى (شرح التصريح على التوضيح)، ج١ ص٢٩١، وانظر ابن يعيش (١٤٢هـ) (شرح المفصل)، ج٧ ص٧٥، الأشموني (٨١٩هـ) (شرح الأشموني على ألفية ابن مالك)، ج١ ص١١٨، البغاءادي (١٩٩هـ) (خزانـة الأدب) المجلد الشاني

هامش ص۲۰، ۵۲،

<sup>(</sup>۱۲ انظر: ابن یعیش (۱۲ هم) (شرح المفصل)، ج۷ ص۷۰، خالد الأزهری (۹۰۰هم) (شرح التصریح علی التوضیح)، ج۱ ص ۱۹۱، الأشمونی (۱۸۱هم) (شرح الأشمونی علی ألفیة ابن مالك)، ج۱ ص۱۸، محمد سید كیلانی (التفصیل فی شرح و عراب شواهد ابن عقیل)، ج۱ ص۲۰۰.

<sup>(</sup>شرع کافیة ابن هشام (شرح شذور اللهب) هامش ص۱۹۳، ۱۹۴، الاستراباذی (شرع کافیة ابن الحاجب)، ۱۳ ص ۱۵ البغدادی (خزانة الأدب) المحلد الثانی هامش ص ۲۱، ۲۰۱ طارق عبد عرن (ابن الحاجب النحوی آثاره و مذهبه) رسالة ماجستیر ص ۱۹۰،

<sup>(</sup>۱) ابن جنی (الخصائص)، ج۱ ص۳۹۷.

<sup>(0)</sup> ابن يعيش (شرح المفصل)، ج٧ ص٧٦.



وقول يزيد بن القعقاع:

أُتيحَ لى من العدا نديرا به وقيت الشر مستطيرا

فقوله: (أتيح لى... نذيرا) أسند فيه الفعل المبنى لما لم يُسمَّ فاعله (أتيح) إلى الجار والمجرور (لى)، مع ذكر المفعول به منصوبًا(١).

واختلفت الآراء حول ما إذا فقدت الجملة المبنيَّة لما لم يُسمَّ فاعله المفعول به مع اشتمالها على المصدر والظرف والمجرور على النحَّو التَّالى: «إذا اجتمعت الثلاثة: الظرف والمجرور والمصدر فأنت مخيرٌ في إقامة ما شئت، هذا مذهب البصريين، وقيل يختار إقامة ظرف المكان وعليه أبو حيَّان ووجهه بأنَّ المجرور في إقامته خلاف، والمصدر في الفعل دلالة عليه، فلم يكن في إقامته كبير فائدة، وكذا ظرف الزَّمان لأنَّ الفعل يدل على الحدث والزمان معًا بجوهره بخلاف المكان فإنمًا يدل على على المحدث والزمان معًا بحوهره مخلاف المكان فإنمًا يدل على المفعول به، وهو أشبه به من المذكورات فكان أولى بالإقامة. وقيل يختار إقامة المحدر نحو هو أفراداً فيخ في بالإقامة. وقيل يختار إقامة المصدر نحو هو أواداً فيخ في الصور نفخة واحدة ها بن عصفور (٣) ».

#### ٥ ـ الجملة

وممًّا يتَّصل بما يصلح أن يكون نائب فاعل الحديث عن الجملة وصلاحَيتها لذلك من عدمه ومن المعروف أنَّ نائب الفاعل يأخذ أحكام الفاعل؛ لذلك زعم قوم أنَّ الفاعل ونائبه يصلحان أن يكونا جملة، وزعم آخرون أنَّهما لا يجوزان أن يكونا كذلك. وتوقّفوا أمام قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُو الآياتِ لَيسُجُننَهُ ﴾ (أ) و ﴿ وَبَيّنَ لَكُمْ كُيفَ فَعَلْنا ﴾ (٥) ، و ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن هشام (شرح شذور الذهب) هامش ص١٦٣، ١٦٤، محمد بن أحمد بن عبد الباري (الكواكب الدرية) ص١٧٥.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٣ من سورة الحاقة.

<sup>(</sup>۲) السيوطى (المطالع السعيدة) ت/د. طاهر جمودة ص ٢٦، وانظر: ابن الأنبارى (٧٧هم) (أسرار العربية)، ج١ ص ٤١، أبو حيان (٥٠٧هم) (ارتشاف الضرب من لسان العرب)، ج٢ ص ١٩٤، خالد الأزهرى (٥٠٥هم) (شرح التصريح على التوضيح)، ج١ ص ٢٩١، الأشموني (٨١٨هم) (شرح الأشموني على ألفية إبن مالك)، ج١ ص ٢٩١،

<sup>(&#</sup>x27;' من الآية (٣٥) من سورة يوسف والآية بتمامها: ﴿ أُثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ الآيَاتِ َلَيسْجُنْنَهُ حَتَّى حِينٍ﴾.

<sup>(°)</sup> من الآية (٥٤) من سورة إبراهيم والآية بتمامها: ﴿وَسَكَكُنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْسَتُهُمْ وَتَنَبِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلَنَا بِهِمْ وَضَرَّبْنَا لَكُمُ الأَنْسَالَ﴾.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١١) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا مَـضُولُكُونَ﴾.



فجعلوا جملة (ليسُجنّنه) فاعلاً لـ (بدا) وجملة (كيف فعلنا بهم) فاعلاً لـ (تبين) وجملة (لا تفسدوا في الأرض) قائمة مقام فاعل قيل، ويُعقّب ابن هشام على ذلك قائلاً «ولا حُجّة لهم في ذلك: أمَّا الآية الأولى فالفاعل فيها ضمير مستتر عائد: إما على مَصْدر الفعل، والتَّقديسر: ثم بدا لهم بَدَاء، كما تقول: (بَدَا لي رأيّ)... وإمّا على السَّجن -بفتح السين- المفهوم من قوله تعالى: ﴿ لَيَسْجُنُنَّهُ ﴾ ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْ عُونَنِي إَلَيْهِ ﴾ (١) وكذلك القول في الآية التَّانية: أي وتبيَّن هو، أي التبيُّن، وجملـة الاستفهام مفسِّرة، وأمَّا الآيـة التَّالثة فليس الإسناد فيها من الإسناد المعنوى الذي هو محلُّ الخلاف وإنَّا هو من الإسناد اللفَّظي، أى وإذا قيل لهم هذا اللَّفْظُ، والإسنادُ اللَّفظي جائزٌ في جميع الألفاظ، كقول العرب «زَعَموا مَطِيَّةُ الكذب" وفي الحديث لا حول ولا قوة إلاّ با لله كَنزّ من كنوز الجنَّة»(٢) إذًا فوقوع الجملة في هذه الآية نائب فاعل هي الصُّواب؛ (لأنهَّا كانت قبل حذف الفاعل منصوبة بالقول، فكيف انقِلبت مفسِّرة؟ والمفعول به متعين للنيابة)(٣) ، وقد أجاز ابن الحاجب وقوع الجملة نـائب فـاعل بشرط أن تكون محكيةً نُتُعامل معاملة المفرد وفي ذلك يقول: «والجملة كما لا تقع فاعلاً لا تفع موقعه أيضًا بلي إذا كانت محكيَّة حاز قيامها مقامه لكونها بمعنى المفرد أي اللُّفظ نحو قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ اللَّهِي مَا عَلَيْ ﴾ أى قيل هذا القول وهذا اللفظ، وكـذا قـد تجـىء الجملة في مقام الفاعل ومفعول ما لم يسم فاعله وهي في الحقيقة مُأوَّلة بالإسم الذي تضمنته كقوله تعالى ﴿ وَتَنْبَنَ لَكُمْ كُنِفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ﴾ (٥) وقوله تعالى ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا ﴾ (١) اى تبيّن لكم فعلسا بهم وَأَوْ لم يهد لهم اهلاكنا فيصح نحو بيَّن لكم كيف فعلنا»(٧).

<sup>(&#</sup>x27;) مَن الآية (٣٣) من سورة يوسف والآية بتمامها: ﴿قَالَ رَبِّ السِّبِّنُ أَحَبُّ إِلَيْ مِثَا يَدْعُونِي إِلَيْهِ وَالِّا تَصْرِفْ عَنِي كَدَّهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ بِنَ الجَاهِلِينَ﴾.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ابن هشام (شرح شذور الذهب) ص۱٦٧، ص۱٦٨ وانظر: العكبرى (التَّبيان في إعواب القرآن)ج١ ص٢٨.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام (معنى اللبيب) ص٢٥٥.

<sup>، &</sup>lt;sup>(١)</sup> من الآية ٤٤ من سورة هود.

<sup>(&</sup>lt;sup>د)</sup> من الآية (٤٥) من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>١) من الآية (٢٦) من سورة السحدة والآية بتمامها: ﴿ أَوَلَمْ يُهٰدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُكَا مِنْ قَيْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ بَيْشُونَ فِي مَسَاكِيهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفْلَا يَسْمَعُونَ ﴾.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الاستراباذی (شرح کافیة ابن الحاحب)، ج۱ ص۸۳.



ويرى السيوطي أنَّ الفاعل أو نائب الفاعل لا يكونا جملة إلاَّ إذا عُلِّقًا بفعل من أفعال القلوب وفي حديثه عن إسناد الجملة يقول: «يجوز أن يقع فاعلاً أو نائبًا عنه لفعل من أفعال القلوب إذا عُلِّق نحو ظهر لى أقام زيد أم عمر وعلم أقام بكر أم خالد بخلاف نحو يَسُرني خرج عبد الله فلا يجوز ونسب هذا لسيبويه»(١).

وتأسيسًا على ذلك فإنَّ نائب الفاعل لا يكون جملة بل «لاُبُدَّ أن يكون كلمة واحدة، اسمًا صريحًا، أو مؤوَّلاً، فالصَّريح مثل فُهِم الدرسُ. والمؤوَّل مثل: عُلِم أنَّ زيدًا ناجح... وقد يكون نائب الفاعل جملة على اعتبار الحكاية»(٢).

ويرى "العكبرى" أنَّ نائب الفاعل في قوله تعالى ﴿ وَدِي َيَا مُوسَى ﴾ (٣) ليس بجملة وفي ذلك يقول: «المفعول القَّائم مقام الفاعل مضمر: أي نودي موسى، وقيل هو المصدر: أي نؤدي الندّاء وما بعده مفسر له. و (يا موسى) لا يقوم مقام الفاعل لأنَّه جملة » (١٠).

وأجاز الكسائى والفرَّاء قيام الجملة التي هي خبر (كان) و (جعل) مقام الفاعل، نحو: (كين يقام) و (جعُلِ يفعل) ولكن هذا الإستعمال «بعيد لوجهين أحدهما أنَّ هذين الفعلين من عواملُ المبتدأ والخبر وما حذف في هذا الباب من الفاعل فليس بمنوي ولا يحذف المبتدأ إلاَّ مع كونه منويًا فلا ينوب على هذا خبر كان المفرد أيضًا عن الفاعل نحو كين قائم وقد أجازه الفراء دون الكسائي والثّاني أنَّ الجملة لا تقوم مقام الفاعل إلاَّ محكيَّة أو مؤوَّلة بالمصدر المضمون ولا معنى لكين القيام» (٥٠).

ويعلَّل ذلك ابن عقيل بقوله «وليس هذا من كلام العرب، وهو فاسد لعدم الفائدة ولاستلزامه و جود خبر عن غير مذكورٍ ولا مُقدَّرٍ» (١) .

وقد ذكر "السيوطي" الخلاف الذي قيل عند بناء "كان" للمجهول بقولـه: «إذا حوّزُنـا بناء كان للمفعول فقد اختلف فيما يقـام مقـام المرفـوع فقيـل ضمـير مصدرهـا ويحـذف الإسـم

<sup>(1)</sup> السيوطي (همع الهوامع شرح جمع الجوامع)، ج١ ص١٦٤٠

<sup>(</sup>٢) "عبده الراجحي" (التطبيق النحوى) ص ١٩٠،١٩٠.

٣ من الآية (١١) من سورة طه والآية بتمامها: ﴿ فَالَّمَا أَتَاهَا نُودِيَ المُوسَى ﴾.

<sup>(1)</sup> العكيرى (التبيان في إعراب القرآن)، ج٢ ص٨٨٦.

<sup>(°)</sup> الاستراباذي (شرح كافية ابن الحاحب)ج١ ص٨٣ وانظر: ابن عقيل (المساعد على تسهيل الفّوائد)، ج١ ص٠٤٠.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ج١ ص٤٠٠.



والخبر وعليه السيرافي وابن خروف وقيل ظرف أو مجرور معمول لها بناء على أنهًا تعمل فيهما ويحذف الإسم والخبر أيضًا وعليه ابن عصفور وجوز الفرَّاء إقامة الخبر المفرد نحو كسين قائم في كان زيد يقوم أو قام فيقال كين يقام أو قيم والا يقدَّر في الفعل شيء وجوزه أيضًا في جعل من باب المقاربة فيقال جعل يفعل كذلك من غير تقدير في الفعل ووافقه الكسائي في البابين إلا أنه يُقدَّر في الفعل ضمير المجهول»(١).

7- فأمًّا الحال والتمييز والمفعول له والمفعول معه فلا يقام شيء منهما مقام الفاعل ويعلَّل ذلك ابن يعيش بقوله: «فأمًّا الحال والتَّميز فلا يجوز أن يجعل شيء منهما في موضع الفاعل فإذا قلت سير بزيد قائمًا وتصبَّب بدن عمرو عراقًا فلا يجوز أن تقيم قائمًا أو عرقًا مقام الفاعل لأنهَّما لا يكونان إلاَّ نكرتين والفاعل وما قام مقامه يضمر يكما يظهر والمضمر لا يكون الأمعوفة وكذلك المفعول له لا يجوز أن ترُّده إلى مالم يُسنمٌ فاعله لا يجوز غُفر لزيد ادخاره على معنى لادخاره لأنك لما حذفت اللاَّم على الإتساع لم يجزأن تنقله إلى مفعول به فتتصرَّف في المجاز تصرُّفًا بعد تصرُّف لأنه يُبطل المعنى بتباعده عن الأصل وأمَّا المفعول معه فلا يجوز أيضًا أن يقوم مقام الفاعل في ما لم يُسمَّ فاعله لأنَّهم قد توسَّعوا فيه وأقاموا واو العلف فيه مقام مع فلو توستُوا فيه وأقاموه مقام الفاعل لبعد عن الأصل وبطلت الدلالة على المصاحبة ويكون تراجعًا عما اعتزموه ونقضًا للغرض الذي قصدوه فإن كان الفعل غير متعد إلى مفعول به نحو قام وسار عما اعتزموه ونقضًا للغرض الذي قصدوه فإن كان الفعل غير متعد إلى مفعول وليس طفا الفعل مفعول يقوم مقام الفاغل»(٢)

ويوضّح ذلك أيضًا الاستزاباذى بقوله: «والمفعول له والمفعول معه إغّما لا يقومان مقام الفاعل لأنَّ النائب منابه ينبغى أن يكون مثله فى كونه من ضروريَّات الفعل من حيث المعنى وإن حاز أن لا يذكر لفظًا كما أنَّ الفاعل من ضروريات الفعل، ولاشك أنَّ الفعل لابد له من مصدر إذ هو جزءه وكذا لابد له من زمان ومكان يقع فيهما ولأبد للمتعدى من مفعول به يقع عليه

<sup>(</sup>۱) السيوطي (همع الهوامع شرح جمع الجوامع)، ج١ ص١٦٤.

<sup>(</sup>۱۲ هد) النيعيش (شرح المفصل) ج٧ ص٧٧ انظر: ابن السراج (٣١٦هـ) (الأصول في النحوم ج١ ص٨١، ابن الأنباري (٧٧ههـ) أسرار العربية، ج١ ص١١، أبوحيان (٥٠ هـ) (ارتشاف الضرب من لسان العرب) ج٢ ص١٩، ١٩٤، ابن عقيل (٩٦ هـ) المساعد على تسهيل الفوائد، ج١ ص٠٤، خالد الأزهري (٥٠ هـ) شرح التصريح على الترضيح١ ص٠٢، السيوطي (١١ هـ) همع الهوامع شرج جمع الجوامع، ج١ ص١٦، الأشموني (٨١٨هـ) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ح١ ص١٨، ١٠



المبحث الثالث ما ببجوز إعرابه نائب فاعل



فى كتب إعراب القرآن وتفسيره اختلافات كثيرة فى بعض المواضع حول إعراب نائب لفاعل وذلك عندما يحتمل المعنى أكثر من وجه وبالتّالى بحد العنصر النّحوى محتملاً إمّا أن يكون نائب فاعل أو يحتمل ذلك العنصر وجهًا آخر على حسب ما يرى مفسر النّص ومن ذلك قوله نعالى: ﴿مَنْ يُصْرَفْ عُنْهُ يَوْمَئْذِ فَقَدْ رَحِمَهُ ﴾ (١) ، «يفرأ بضم وفتح الرّاء على ما لم يُسمَّ فاعله، وفي القائم مقام الفاعل وجهان: أحدهما: (يومئذ) أى من يصرف عنه عذاب يومئذ فحذف المصاف، ويومئذ مبنى على الفتح والتّانى: أن يكون مضمرًا في يصرف يرجع إلى العذاب فيكون يو مئذ ظرفًا ليصرف أو للعذاب أو حالاً من الضّمير» (٢)،

إذًا فالقائم مقام الفاعل إمَّا ظرف وإمَّا ضمير يعود على المفعول به.

وقوله تعالى: ﴿ وَوُمْ يُحْمَى عَلَيْهَا ﴾ (٢)، «"عليها" في موضع رفع لقيامه مقام الفساعل وقيل القائم مقام الفاعل مضمر: أي يحمى الوقود أو الجمر» (٤)، وعلى ذلك يكون القائم مقام الفاعل إشا الجار والمحرور وإما ضمير عائد على المفعول به.

و فى قوله تعالى: ﴿ قِيلَ يَا نُوح ﴾ (٥) «نوح فى موضع رفع لوقوعهما موقع الفاعل، وقيل الفاعل مقلم مقام الفاعل مضمر، والنّداء مفسر له، أى قيل قول، أو قيل هو يا نوح» (١).

فالقائم مقام الفاعل: إمَّا المفعول به وهو (نوح)، وإمَّا ضمير يفسِّره النَّداء، والأقوى من حذا وذاك أن تكون جملة النَّداء (يا نوح).

و في قوله تعالى ﴿ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾ (٧) «بالتَّشديد على ما لم يُسمَّ فاعله والقائم

<sup>(</sup>١٠ من الآية (١٦) من سورة الأنعام والآية بتمامها: ﴿مَنْ يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْسُذِ فَقَدْ رَحِمْهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْسُينُ﴾.

<sup>(</sup>۲) العكبرى (التيان في إعراب القرآن) ج ١ ص ٤٨٤، ٤٨٥، وانظر الفخير الرازى (التفسير الكبير) ج١١، ص ١٧، محمد سيد طاطاوى (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) المجلد الخامس ص٤٩ وعن قُرّا، الآية (قرأ حمزة والكسائي: (من يَصْرف) مفتوحة الياء مكسورة الراء. واختلف عن عاصم/ فروى أبو بكر عنه: (من يَصْرف) مثل حمزة. وروى حفيص (من يُصرف) مثل أبي عمرو بن مجاهد (السبعة في القراءات) ص٤٥٢.

يصرف عمل ابى عمرو ان مجاهد (السبعة في الفراءات) ص2 16. (٣٠ من الآية!(٣٥) من سورة (التوبة) والآية بتمامها ﴿ وَيُومُ يُخْمَى عَلَيْها فِي َنَارِ حِهَدَّمَ فَتُكُونِ بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هذا مَا كُنُونُهُمُ لِأَلْهُسَكُمْ فَذُوتُوا ما كُنَّهُمْ تَكُنُونُونَ ﴾.

<sup>(1)</sup> العكبرى (التبيان في إعراب القرآن) ج ٢ ص ٦٤٢، وانظر عمد سيد طنطاوى (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) الجلد السادس ص ٢٧٠.

<sup>(</sup> من الأيا ( ٤٨) من سورة هود والآية بتمامها: هراقيل يا نوخ الهبط بسلام مِنّا وبَركات عَلَيْك وعلَى أَمَم مِنَ معك وأُمم سنعت مُهُمْ ثُمَّ يَعَهُمْ ثُمَّ مَن الأيا ( ٤٨) من سورة هود والآية بتمامها: هراقيل يا نوخ الهبط بسلام مِنّا وبَركات عَلَيْك وعلَى أُمَم مِنّا معك وأُمم سنعت مُهُمْ ثُمَّ مِنّا وَمَن الأَمْ مِنّا عَذَابٌ الْمِنْ مِن

<sup>(</sup>٦) العكبرى (التبيان في إعراب القرآن) ج٢، ص٧٠٢.

د الله الآية (٢٣) من سورة سبا والآية بتمامها: ﴿ وَلا تَنفُ الشَّفَاعَة عِندُ اللَّالمِنُ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرْجَعَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ للَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ



مقام الفاعل (عن قلوبهم) والمعنى أزيل عن قلوبهم، وقيل المسند إليه الفعل مضمر دلَّ عليه الكلام أي أنجى الخوف»(١) .

إذًا فالقائم مقام الفاعل إمَّا الجار والمحرور (عن قلوبهم)، وإمَّا ضمير دلَّ عليه الكلام.

وقوله تعالى: ﴿ يُضَاعَفُ لَهُمْ ﴾ (٢) . «الجار والمجرور هو القَّائم مقام الفاعل، فلا ضمير فسى الفعل، وقبل فيه ضمير: أي يضاعف لهم التصدّق: أي أجره» (٢) .

وفيي قوله تعالى: ﴿ وَتُمَّ يَقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُ مُ بِهِ تَكَذَّ بُونَ ﴾ (1)، «القائم مقام الفاعل مصمر تفسره الجملة بعده، وقيل هو الجملة نفسها» (٥٠).

وقى قوله تعالى: ﴿وَأُحِيطَ بِشَمْرِهُ فَأَصْبَحِ يَقَلَّبُ كُفَّيْهِ ﴾ (١)، «قوله تعالى: ﴿وَأُحِيطَ بِشَمْرِهِ ﴾ اسم ما لم يُسمَّ فاعله مضمر، وهو المُصدر. ويجوز أن يكون المخفوض في موضع رفع. ومعنى (أحيط بثمره) أي أهْلِك مالهُ كله » (١).

فالقائم مقام الفاعل هنا إمَّا الجار والمحرور وإمَّا ضمير يعود على المصدر.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا نُقِر فِي النَّاقُور ﴾ (١٠) ، «في النَّاقور قام مقام ما لم يُسمَّ فاعلمه. وقيل: المصدر مضمر، يقوم مقام الفاعل » (٩) .

إذًا فالقائم مقام الفاعل إمَّا الجَّار والجحرور وإمَّا ضِمير يعود على المصدر.

و أوله تعبالى: ﴿وَجِيءَ يومنذ بِجَهنَّمَ يومند يَذكَّر الإنسان وأنبى له الذكرى ﴿ (١٠) وهو «البجهنم" في موضع رفع مفعول كما لم يُسمَّ فاعله أو وقيل: المصدر مضمر: (جَيْئة)، وهو المفعول كما لم يُسمَّ فاعله (يومئذٍ) ﴿ (١١) .

<sup>(</sup>١) العكبري (التهيان في إعراب القرآن) ج٢، ص١٠٦٨.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٨) من سورة الحديد والآية بتمامها: ﴿إِنَّ الْدُصَدْتِينَ وَالْدُصَدُ قَاتَ إِنَّا الْدُقَرُضَا اللَّهَ قَرْضًا حسنًا يضاعفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُويِمْ ﴾

<sup>(</sup>۱) العكبرى (التبيان في إعراب القرآن) ج ٢ ص ١٢٠٩.

<sup>(</sup>١) الأية (١٧) من سورة المطففين.

<sup>(</sup>۱) العكبرى (التبيان في إعراب القرآن) ج ٢، ص ١٢٧٧.

<sup>(</sup>١) من الآية (٢٤) من سورة الكهف والآبة بتمامها: ﴿وَأَحِيطَ شِيرِهِ فَأَصْبِحُ يُقَلِّبُ كُنَّيْهُ عَلَى ما أَفَق فيها وهي خَاوِيدٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَعْوِلُ مَا لَيْنِي لَمْ أَشْرِكُ بِرَبِي أَحَدًا ﴾. ا

<sup>(</sup>۲) القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ج ١٠ ص ٤٠٩.

<sup>(</sup>٨) الآية (٨) من سورة المدثر.

<sup>(</sup>١٠) القيسى (مشكل إعراب القرآلة) ج ٢ ص ٤٢٣، وانظر ابن الأنبارى (البيان في غريب إعراب القرآن) ج٢ ص٤٧٣.

نه الآية (٢٣) من سورة الفجر إ

<sup>(</sup>۱۱) القيسى (مشكّل إعراب القرآن) ج ٢ ص ٤٧٥.



وعلى ذلك فالقائم مقام الفاعل إمَّا الجار والمجرور (بجهنَّم) وإمَّا ضمير يعود على المصدر وإمَّا النظرف يومئذ.

وقوله تعالى: ﴿ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ ﴾ (١) ، «بجعل المصدر أو (إليه) في موضع ما لم يُسمَّ فاعله» (٢) .
وقوله تعالى: ﴿ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِمُ ﴾ (١) ، «يُقال، فعل ما لم يُسمَّ فاعله، ولك أن تقيم الجار والمجرور مقام الفاعل، ولك أن تُضمَّر المصدر وتقيمه مقام الفاعل، ويكون (له) في موضع نصب» (١) .

إِدًّا فالقَّاثم مقام الفاعل إمَّا الجار والمحرور وإمَّا ضمير يعود على المصدر.

و المجوز أن ترفع الوصيَّة على وجهين؛ أحدهما على مالم يُسمَّ فاعله، والثَّاني على الابتداء، و ذلك في قوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَأَ حَدَّكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ الْوَالدَّيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ (٥)، «رفع الوصيَّة على ضربين، أحدهما على ما لم يُسمَّ فاعله، كأنَّه قال: كُتب عليكم الوصيَّة للوالدين. أى فرض عليكم، ويجوز أن يكون رفع الوصيَّة على الابتداء، ويجوز أن تكون للوالدين الخبر، ويكون على مذهب الحكاية؛ لأنَّ أمعنى كتب عليكسم قيل لكم: الوصيَّة للوالدين و الأقربين » (١).

و من هذا قوله تعالى: ﴿ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴿ (٧) .

وفى هذا البَّاب قال أبو القاسم: «وتقول: ضرب بزيد على الحائط ضربتان. فلمَّا خَفَضْت الحائط بعلى، رفعت الضربتين، وقوى الرُّفع فيهما لتحديدهما، والنصَّب حائز. قال

<sup>(</sup>١) من الآية (٦٦) من سورة طه وقد سبق تخريج الآية.

<sup>(</sup>۲) ابن الأنيارى (البيان لمى غريب إعراب القرآن) ج ۲ ص ١٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) من الآية! (٦٠) من سورة الأنبياء والآية بتمامها: ﴿قَالُوا سَمُنَا فَتَّى يَذُكُوهُمُ مُثِلًّا لَلَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾.

<sup>(</sup>الله الأنبارى (البيان في غريب إعراب القرآن) ج ٢ ص ١٦٢.

<sup>(°)</sup> من الآية أ ١٨٠ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) الرجَّاج إ(معاني القرآن) ج١، ص٥٠، وانظر ابن الأنباري (البيان في غريب إعراب القرآن)، ج١، ص١٤١.

<sup>(</sup>٧) من الآياة (٦٦ من سورة طه، وعن قراء الآية انظر: أبو حيّان (البحر المحيط) ج١، ص٢٤١.

<sup>(^)</sup> القيسى إرمشكل إعراب القرآن)، ج٢، ص٧١، وانظر أبو حيان (البحر المحيط) ج٦، ص٧٤١.



المفسِّر: الموحب لرفع الضربتين في هذه المسألة إشتغال الحائط بعلى، وإشـتغال زيـد بالبَّـاء، ولـو سقط الجار من أحدهما لانتصبت الضربتان»(١).

وإذا تراوح الكلام بين الأسلوب الخبرى والطلبي تبع ذلك تغيُّر في هيئة الفعل كما اختلف إعراب نائب الفاعل تبعًا لذلك، ويظهر ذلك حليًّا عندما يمكن أن تحتمل (لا) فني النَّـص أن تكون للنَّفي، أو للنَّهي؛ عندئذٍ يحتمل الإعراب أكثر من وجه نحو قوله تعالى:

﴿ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ (٢) اختلفوا في ضم التاء ورفع اللام وفتحها وجنزم اللاَّم، «فقرأ نافع وحدم (ولاتسأل) مفتوحة التاء بحزومة اللام. وقرأ الباقون: (ولا تُسألُ) مضمومة التَّاء، مرفوعة اللَّم»(٣).

فالحجَّة لمن قرأ (ولا تُسأَلُ) بالرَّفع أنَّ الرفع يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون حالاً فيكون مثل ما عُطف عليه من قول المُشِيرًا وَلَذِيرًا ﴾ ( أ) وغير مسئول، ويكون ذكر (تُسأَل) وهو فعل بعد المفرد الذي هو قوله: (بشيرًا) كذِكرالفعل في قولـه ﴿ وَيُكِّلُّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ ﴾ (٥) بعد ما تقدُّم من الفرد. وكذلك قوله: ﴿ وَمِن الْمُقَرِّبِينَ ﴾ (١) وهـ و قـد يجرى بحري الجُمل. والآخر: أن يكون منقطعًا من الأوَّل مستأنفًا به، يقوِّي هذاً الوجـه مـا رُوى من أنَّ عبد الله أر؛ أبيًّا قرأ أحدهما: (وما تُسأَل) والآخر: (ولَنْ تُسأَل) (٧٠ فكل واحد من هاتين القراءتين بنو كِّد حمله على الاستئناف، ويؤكد وجهى الرفع قوله: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَلْنُنَاءُ ﴾ (^) وقوله: ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاِّعُ ﴾ (٩) ومما يجعل للفظ الخبر مزية على النَّهي أنَّ الكلام اللهى قبله و بعده خبر، فإذا كان أشكُّل بما قبله وما بعده كان أولى.

<sup>(</sup>١) البطليوسي (الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجملِ)، ص١٧٠.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١١٩) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿ إِنَّا أَرْسُلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الجَحِيمِ ﴾. (٢) الفارسي (الحجة في علل القراءات السبع) ج ٢ ص ١٦٣، وانظر ابن خاهد (السبعة في القراءات) ص١٦٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> انظر آیة (۱۱۹) من سورة البقرة.

<sup>(\*)</sup> من الآية (٤٦) من سورة آل عمران و الآية بتمامها: ﴿وَرُكُّلُّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكُلُّا وَمَنَ الصَّالِحِينَ﴾.

<sup>(1)</sup> من الآية (٥٤) من سورة آل عمران.

 <sup>(</sup>۲) (قراءة عبد ا الله: (ولن تسأل) وقراءة أبي: (وما تسأل) الزخشرى (الكشاف) ج ۱ ص ۱۸۲۰.
 (۵) من الآية (۲۷۲) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ مَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ومَا تَنْفِعُوا مِنْ خَبْرِ فَالْتَسْبِكُ تَعَفِّونَ إِلاَّ أَيْنَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تَنفِقُوا مِنْ خَيْرِيُوَفَ إِلَيْكُمْ وَأَشُمُ لاَ تَظْلَعُونَ ﴾

 <sup>(</sup>¹) من الآية و ٩٩) من سورة المائدة والآية بتمامها: ﴿مَا عَلَى الرَّسُول إِلَّا الْبَلاَغُ وَاللَّهُ مَلَكُمُ مَا تُبدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾



ووجه قراءة نافع بالجزم للنّه على ما روى من أنّ النبى -(ص)- سأل: أيّ أبويّه كان أحدَث موتًا وأراد أن يستغفر له، فأنزل الله: ﴿وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾، وهذا إذا ثبت معنى صحيح، ويُذكر أنّ في إسناد الحديث شيئًا، فأما قولُ من قال: إنه لو كان نهيًا لكانت الفاء في قوله: (فَلا تَسأَلُ) أَسُهُلَ من الواو فالقول فيه: أنّ هذا النّحو إنمًا يكون بالفاء إذا كانت الرّسالة بالبشارة والنّذارة عِلّة لهلاً يَسأَلُ عن أصحاب الجحيم، كما يقول الرحل: قد حملتُك على فرس، فلا تسألني غيره، فيكون حمله: على الفرس علّة لهلاً يسأل غيره، وليس البشارة والنّذارة علّة لهلاً يسأل؛

وقد جَوَّز أبو الحسن في قراءة مَنْ جَزمَ أن يكون على تعظيم الأمر، كما تقول لا تسلني عن كذا، إذا أردت تعظيم الأمر فيه، فالمعنى: أنهم في أمر عظيم، وإن كان اللفظ لفظ الأمر ﴿)

وفى قوله تعالى: ﴿ لا تُضَارَ وَ الدَه ﴾ (٢) ، ﴿ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبان عن عاصم: (لا تضار والله ق) ، رفعًا ، وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائى: (لا تضار) نصبًا. وليس عندى عن ابن عامر فى هذا شىء من رواية ابن ذكوان ، ولكنَّ المعروف عن أهل الشَّام . النصب . قال أبو على: وحه قول مَن رفع أنَّ قبله مرفوعًا وهو قوله: ﴿ لا تكلف نَفْسُ إلا وسُعهُا ﴾ (٢) فإذا أتبعته ما قبله كان أحمىن لتشابه اللفظ . فإذا قلت: إنَّ ذلك حبر ، وهذا أمر . قيل : فالأمر قد يجيء على لفظ الخبر في التنزيل ، ألا ترى أنَّ قوله : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرَبَصُنَ بِأَنْفُسِهِنَ ﴾ (١) ، وقول ه : ﴿ وَتُرَاحُ الله وَلَه عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى العَلَى الله عَلَى المَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْعَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ا

<sup>(</sup>۱) الفظر: الفارسي (الحُجَّة في علل القراءات السبم) ج ٢ ص ١٦٨، ١٦٩، القيسي (١٣١) هـ) (الكشيف عن وجوه القراءات السراؤي البسبم) ج ١ ص ٢٦١، ابن الأنباري (٧٧ههـ) (البيان في غريب إعراب القرآن) ج ١ ص ١٢٠، السراؤي (٦٠٠هـ) (النيان في إعراب القرآن) ج ١ ص ١١، القرطبي (٢٠٠هـ) (النيان في إعراب القرآن) ج ١ ص ١١، القرطبي (٢٠١هـ) (الجامع لأحكام القرآن) ج ٢ ص ٢٠، ٣٠، اللمياطي (١١١٧هـ) (إتحاف فضلاء البشر) ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٣٣ من سورة البقرة وعن قُرَّاء الآية انظر ابن بحاهد (السبعة في القراءات) ص١٨٨٠.

<sup>(</sup>٦) الآية السابقة.

<sup>(</sup>t) من الآية XYA من سورة البقرة.

<sup>(°)</sup> من الآية ١١ من سورة الصَّفُ والآية بتمامها: ﴿ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُبَعَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِإَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذِلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُفُتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.



﴿ وعلى الوارثِ مِثْلُ ذِلكَ ﴾ (١) ، والمعنى ينبغى ذلك، فلمَّا وقع موقعه صار فسى لفظه. ومَنْ فتح جعله أمرًا وفتح الرَّاء لتكون حركتُه موافقة لمِا قبلها، وهو الألف » (٢).

فأما قوله تعالى: ﴿ولا يُضَار كَاتَبُ ولا شهيدُ ﴾ (٢) فيحتمل وجهين: «أحدهما: أن يكون الفعل مُسناءًا إلى الفاعل، كأنَّـه لا يُضَار رُكاتب ولا شهيدٌ بتقاعُدِه عن الكتاب والشَّهادة. والآخر: لا يُضَارَرُ ، أى: لا يُشْغُل عن ضَيعته ومعاشه باستدعاء شُهادته و كتابه، وهو مفتوح لأنَّ قبله أمرًا، وليس الذي قبله خبرًا كما أنَّ قبلَ الآية خبرًا، فالفتح للجَّرَم بالنَّهي أحسن (٤).

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٣٣ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>۲) الغارسي (الحجة في علل القراءات السبع) ج٢، ص٣٦، ٥٣٥، وانظر: ابن خالويه (٣٧٠هـ) (الحجة في القراءات السبع) ص٧٧، ابن جني (٣٩هـ) (المحتسب) ج١، ص١٤٨، ١٤٩، القيسي (٣٧هـ) (الكنف عن وجوه القراءات السبع) ج١، ص٢٩٦، القيسي (٣٧٠هـ) (التفسير التبيان) المحلد الأول ج١، ص٢٥٥، ٢٥٧، الرازي (٢٠٦هـ) (التفسير الكبير) ج٢، ص٢٩١، القرطبي (٢٧١هـ) (المنبان في إعراب القرآن) ج١، ص١٨٥، القرطبي (٢٧١هـ) (الجامع لأحكام القرآن) ج٢، ص١٦٧، الدمياطي (٢٧١هـ) (إتحاف فضلاء البشر) ص١٩٠، الدمياطي (٢١١هـ) (إتحاف فضلاء البشر) ص١٩٠، الشركاني (١٥٢٥هـ) (فتح النقدير) ج١، ص٢٢٥، الدمياطي (٢١١هـ) (إتحاف فضلاء البشر)

<sup>(</sup>٢) من الْإَية ٢٨٢، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) الفارأسي (الحمحة في علل القرآن السبع) ج٢، ص٣٦٥، وانظر: العكبرى (النبيان في إعراب القرآن) ج١، ص٢٣١٠.



## المبحث الرابع



ظهر من خلال ما تقدَّم أثر القراءات في اختلاف الأسلوب بين الخير والإنشاء وما ترتَّب عليه من تحليل لعناصر الجملة ويظهر أثر هذا الاختلاف أيضًا -نعني اختلاف القراءات- في تخويل الخطاب مع البناء لما لم يُسَّم فاعله فتارة يصبح الخطاب للحاضرين وتارة أخرى للغائبين، يتَّضح ذلك من الجدول الآتي:

| المصادر                     | القراء           | القراءة    | رقمها   | มูฟิเ                                   | ۵        |
|-----------------------------|------------------|------------|---------|-----------------------------------------|----------|
| <b>J</b>                    |                  |            | وسورتها | <b>*</b> - *                            | ,        |
| ابن جاهد (السبعة في         | ابــن کئــــير - | بالياء على | ٨٥      | ويــوم القيامــــة                      | -1       |
| القـــراءات) ۱۶۲: ۱۶۲       | نافع             | الغيبة     | البقرة  | يـردون إلى أشــد                        |          |
| العكمري (التبيان فسسي       | ابسن عسامر       | بالتاء على |         | العداب                                  |          |
| إعراب القرآن) ج١ ص          | وحمـــــــزة     | الخطاب     |         |                                         |          |
| ۸۸، القرطبسي (الجــــامع    | و الكسائي        |            |         |                                         |          |
| لأحكام القرآن) ج ٢ ص        |                  |            |         |                                         |          |
| . ٦٣                        |                  |            |         |                                         |          |
| الآلوسى (روح المعانى) ج     |                  | i          |         |                                         |          |
| ۱ ص ٤٣١.                    |                  |            |         |                                         |          |
| الزحاج (معاني القرآن)       | حمزة و الكسائي   | بالياء     | ١٢      | قل للذيـن كفـروا                        | ٢        |
| ج ۱ ص ۳۸۰، ابــــن          | الباقون          | بالتآء     | عمران   | ا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |          |
| مجاهد (السبعة فـــى         |                  |            |         | وتحشرون                                 |          |
| القـــــراءات) ص.۱ ۲۰،      |                  |            |         | 1                                       |          |
| ۲۰۲. ابن خالویه (الحجة      |                  |            |         | <u>.</u>                                |          |
| فسبى القسراءات السسبع       |                  |            |         |                                         | <b>S</b> |
| ص۸۲، القيسى (الكشف          |                  |            |         |                                         |          |
| عمن وجمعوه القسراءات        |                  | ,          |         |                                         |          |
| السبع) ج ١ ص٣٦،             |                  | İ          |         |                                         | ,        |
| ٣٣٦، الطوسى (تفسير          |                  |            |         |                                         |          |
| التبيان) الجملد الثاني، ج ٣ |                  |            |         |                                         |          |
| ص ۶۰۵.                      |                  |            |         |                                         |          |



| المصادر                   | القراء    | القراءة      | رقمها   | الآية            | ٦   |
|---------------------------|-----------|--------------|---------|------------------|-----|
|                           |           |              | وسورتها |                  |     |
| القيسي (الكشيف عين        | حفيص عين  | يبغــــون    | ۸۳ آل   | يبغون يرجعون     | -٣  |
| وجوه القراءات السبع       | عاصم      | ريُرْجَعُون  | عمران   |                  |     |
| وعللها وحججها) ج ١        | أبو عمرو  | تبغــــون    |         |                  |     |
| ٔ ص ۳۵۳.                  |           | و يُر جَعُون |         |                  |     |
| الطوسى (تفسير التبيان)    | الباقون   | تبغــــون    |         | 1                |     |
| مجلد ۲ ج ۳ ص ۱۷.          | ,         | و تُرجُعُونُ |         |                  |     |
| الرازى (التفسير الكبير) ح |           |              |         |                  |     |
| ۸ ص ۱۲۱.                  |           |              |         | ]                |     |
| العكمبري (التبيمان فسمي   |           |              |         |                  |     |
| إعراب القرآن) ج ١ ص       |           |              |         |                  |     |
| . ۲۷۷ .                   |           |              |         |                  |     |
| أبو حيان (البحر المحيط)   |           |              |         |                  |     |
| ٔ ج ۲ ص ٥٣٩.              |           |              |         |                  |     |
| ابـن الجـزرى (النشـر فــي |           |              | į       |                  |     |
| القراءات العشر) ج ٢ ص     |           |              |         |                  |     |
| 7                         | ,         |              |         |                  |     |
| الدمياظي (الإتحاف فسي     |           |              |         |                  |     |
| مسائل الخـــلاف) ص        |           |              |         |                  |     |
| . ۱ ۷ ۷                   |           |              |         |                  |     |
| الألوسي (روح المعاني) ج   |           |              |         | į                |     |
| ۳ ص ۳۰۹.                  |           |              |         | '                |     |
| الطبرى (حامع البيان في    |           |              | '       |                  |     |
| تفسير القرآن) مجلد ٣ ،ج   |           |              |         |                  |     |
| ۳ ص ۳۳۴.                  |           |              |         |                  |     |
| ابن خالويه (الحجمة فسي    |           | بالياء       | 110     | ومما يقعلسوا مسن | - { |
| القراءات السبع)ص ۸۸.      | -         |              | آل      | خير فلن يكفروه   |     |
| القيسى (الكشف عن          | وحفيص عين |              | عمران   |                  |     |
| وجوه القراءات السبع) ج    | عاصم      |              |         |                  |     |
| ۱ ص ۳۰٤.                  | الباقون   | بالتّاء      |         |                  |     |



| المصادر                     | القراء         | القراءة    | رقمها   | الآية             | ٩  |
|-----------------------------|----------------|------------|---------|-------------------|----|
|                             |                |            | وسورتها |                   |    |
| الرازى (التفسيرالكبير) ج    | أبو عمرو       | بالقراءتين |         |                   |    |
| ۸ ص ۱۱۵.                    |                |            |         |                   |    |
| أبو حيان (البحر المحيط)     |                | ;          |         |                   |    |
| ج ۳ ص ۳۳۹.                  |                |            |         | -                 |    |
| ابن محاهد (السبعة فسي       |                | بالياء     | ٧٧      | ولا تظلمون فتيلا  | -0 |
| القــــراءات) ص٢٣٥          | والكسائي       |            | النساء  |                   |    |
| القيسى (الكشف عن            | الباقون        | بالتّاء    |         |                   |    |
| وجوه القسراءات السبع        |                |            |         |                   |    |
| وعللها وحججها) ج ١          |                |            |         |                   |    |
| ص ۳۹۳.                      |                |            |         |                   |    |
| الطوسى (تفسير التبيان)      |                |            |         |                   |    |
| مجلد ٣ ج ٥ ص ٢٦١.           |                |            |         |                   |    |
| الرازى (التَّفسير الكبير) ج |                |            |         |                   |    |
| ۱۰ ص ۱۸۹.                   |                |            |         |                   |    |
| الزمخشري (الكشاف) ج         | ابــن عـــامر، | بالتاء     | ٣٥      | . يوام يحمى عليها | -7 |
| ۲ ص ۲۲۸.                    | والحسن         |            | التوبة  |                   |    |
| أبو حيان (البحر المحيط)     | الباقون        | بالياء     |         |                   |    |
| ج٥، ص٣٩.                    |                |            |         |                   | .  |
| الزجناري (الكشَّاف) ج       | أبو حيوة       | بالياء     | 70      | فتکــوی بهــا     | -٧ |
| ۲ ص ۲٦۸، أبـو حيــــان      | الباقون        | بالتاء     | التوبة  | جباههم            |    |
| (البحر المحيط) ج٥،          |                |            |         |                   |    |
| ص٣٩.                        |                | _          |         |                   |    |
| ابن بحاهد (السبعة في        | ابن کثیر ونافع | بالتاء     | 0 £     | ولما منعهم أن     | -^ |
| القراءات) ص٥٣١.             | وأبسو عمسرو ا  |            | التوبة  | تقبل منهم         |    |
| الزمخشري (الكشاف) ج٢        | وعاصم وابسن    |            |         |                   |    |
| ص ۲۸۰.                      | عامر           |            |         |                   |    |
|                             | حمزة والكسائي  | بالياء     |         |                   |    |



| المصادر                   | القراء        | القراءة    | رقمها    | الآية           | م  |
|---------------------------|---------------|------------|----------|-----------------|----|
|                           |               |            | وسورتها  |                 |    |
| أبو حيان (البحر المحيط)   | الجمهـــور    | بالياء     | ٤٠       | وإلينا يرجعون   | ٩  |
| ج ٥ ص ١٨٠.                | الأعرج        | بالتاء     | مريم     |                 |    |
| أبو حيان (البحر المحيط)   | الجمهور       | بالتاء     | ۷٣       | وإذا تتلي عليهم | ١. |
| ج ٥، ص ١٩٨.               | أبسر حبسوة    | بالياء     | مريم     |                 |    |
|                           | والأعرج وابسن |            |          |                 |    |
|                           | محيصن         |            |          |                 |    |
| الرازي (التفسير الكبير) ج | الزجَّاج      | بالنون     | ۲۲ طه    | يخيَّسل إليه من | ١١ |
| ۲۲، ص ۸۸.                 | ابن عباس وأبو | بالتاء     |          | سيحرهم أنهيا    |    |
| العكبري (البيان فيغريب    | حيسوة وابسسن  |            |          | تسعى            |    |
| إعراب القرآن) ج ٢ ص       | ذكوان وروح    |            |          |                 |    |
| ۱۱ ٤٧                     | عن يعقرب.     |            |          |                 |    |
| القرطبي (الجامع لأحكمام   | الباقون       | بالياء     |          |                 |    |
| القرآن) ج ۱۱ ص ۲۲.        |               |            |          |                 |    |
| أبو حيان (البحر المحيط)   |               |            |          |                 |    |
| ج ٥ ص ٢٤١.                |               |            |          |                 |    |
| ابن محاهد (السبعة في      | أبو عمرو ابن  | بالنون     | 1.7      | يسوم ينفخ فسى   | ١٢ |
| القراءات) ص٤٢٤.           | أبى إسحاق     |            | طه       | الصور           |    |
| الفحر الرازى (التفسمير    | الباقون       | بالياء     |          |                 |    |
| الكبير) ج ٢٢ ص ١٠٢.       |               |            |          |                 |    |
| القرطبي (الجامع لأحكـام   |               |            |          |                 |    |
| القــــرآن) ج ۱۱ ص        |               |            |          |                 |    |
| . Y £ £                   |               |            |          |                 |    |
| ابىن مجماهد (السبعة فسى   | عباس عن أبـي  | يرجعــون   | ٣٥       | وإلينا ترجعون   | ١٣ |
| القراءات) ص٣٢٩.           | عمر           | (باليـــاء | الأنبياء |                 |    |
| أبو حيان (البحر المحيط)   |               | مضمومة)    |          |                 |    |
| ج ٥ ص ٢٨٩.                | ابــن عــامر  | بنصـــب    |          |                 |    |
|                           | وحده          | التّاء     |          |                 |    |
|                           | الباقون       | ضم التّاء  |          |                 |    |



| الصادر                  | القواء         | القواءة                                 | رقمها    | الآية             | م   |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------|-------------------|-----|
|                         |                |                                         | وسورتها  |                   |     |
| ابن مجاهد (السبعة في    | نافع وابن عامر | يُضَاعَفْ                               |          | ا يضاعف له        | ١٤  |
| القراءات) ص٦٨، ٢٩،      | وحمزة .        |                                         | الفرقان  | العذاب            |     |
| القرطبي (الجامع لأحكام  | ابن کثیر       | يُضَعَّفُ                               |          |                   |     |
| القــرآن) ج۱۳، ص۷۲،     |                | بتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |          |                   |     |
| .۷٧                     |                | العــــين                               |          |                   |     |
|                         | :              | وطــــرح<br>الألــــف                   |          |                   |     |
|                         |                | وبالجزم                                 |          |                   |     |
|                         | طلحــة بـــن   |                                         |          |                   |     |
|                         | سليمان         | بضم النون                               |          |                   |     |
|                         |                | وكسمر                                   |          |                   |     |
|                         |                | العــــين                               |          |                   |     |
|                         | ļ              | المشددة                                 | . !      |                   |     |
| ابن بحاهد (السبعة في    | السلمي وأبـو   | بالياء                                  | ٥٧       | ثم إلينا ترجعون   | 10  |
| القراءات) ص٥٠٢.         | بكر عن عاصم    | <br>                                    | العنكبوت |                   |     |
| القرطبي (الجامع لأحكام  | الباقون        | بالتّاء                                 | ļ        |                   |     |
| القــــرآن) ج ۱۳، ص     |                |                                         |          |                   |     |
| ۸۰۳.                    |                |                                         |          |                   |     |
| ابن بحاهد (السبعة في    | ابن كثيرونافع  | بالتاء                                  | 11       | أرثم إليه ترجعون  | ١٦٠ |
| القراءات) ص٥٠٦.         |                |                                         | الروم    |                   |     |
| الزمخشرى (الكشاف) ج     | i e            |                                         |          |                   |     |
| ii .                    | والكســـائي    |                                         |          |                   |     |
| أبو حيان (البحر المحيط) | 1 -            |                                         |          |                   |     |
| ج ۸ ص ۱۲۰.              |                |                                         |          |                   |     |
|                         | أبو بكر عن     | 1                                       |          |                   |     |
|                         | عماصم وأبسو    |                                         |          |                   |     |
|                         | عمرو           |                                         |          | , a . a           | ,   |
| ابن محاهد (السبعة في    |                | بــالهمزة                               | 1        | فلا تعلمُ نفسٌ ما | ۱۷  |
| القراءات) ص١٦٥.         |                | ساكنة الياء                             | 1        | أخفى لهم          |     |
| القرطبي (الجامع لأحكام  |                |                                         |          |                   |     |
| القرآن) ج ۱،۳،۱٤.       |                | J                                       |          |                   |     |
|                         | الأعمى         |                                         |          |                   |     |



| المصادر                        | القراء            | القراءة                                 | رقمها   | الآية                | م  |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------|----|
|                                |                   |                                         | وسورتها |                      |    |
| القرطبي (الجامع لأحكام         | الجمهور           |                                         | 1 .     | وإذاً لا تمتعـون إلا | ١٨ |
| القـــرآن) ج ۱۶ ص              | الساجي عــن       | بالياء                                  | الأحزاب | قليلا                |    |
| ١٥١، أبو حيان (البحسر          | يعقــــوب         | . 1                                     |         |                      |    |
| المحيط) ج٧، ص٢١٣.              | الحضرمي           |                                         |         |                      |    |
| القرطبي (الجامع لأحكام         | العامة            | بالتاء على                              |         | يــوم تقلــب         | ۱۹ |
| القــــرآن) ج ١٤ ص             |                   | البناء لما                              | الأحزاب | وجوههم               |    |
| . ۲ ٤ ٩                        |                   | يُسَّم فاعله                            |         |                      |    |
|                                | عيسى الهمداني     | ~                                       |         |                      |    |
|                                | رابــن أبـــى     | كسر اللام                               |         |                      |    |
|                                | إسحاق             |                                         |         |                      |    |
|                                | أابو حيوة وأبــو  | بفتح التاء                              |         |                      |    |
|                                | جعفر وشيبه        | وتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |                      |    |
|                                |                   | اللام                                   |         |                      |    |
| القرطبي (الجامع لأحكام         |                   |                                         | ۸۳      | وإليه ترجعون         | ۲. |
| القرآن) ج ۱۰ ص ۲۰              | السُّـلُمى وزِرِّ | بالياء                                  | یس ٰ    |                      |    |
| رأبو حيان (البحر المحيط)       | بـن حبيــش        |                                         |         |                      |    |
| <i>خ</i> ۷، ص۳۳۳.              | وأصحاب عبد        |                                         |         |                      |    |
|                                | الله              |                                         |         |                      |    |
| ابن بحاهد (السبعة في           | ابن كثـير وأبـو   | بالياء                                  | ۳ه ص    | هـذا مـا توعـدون     | ۲١ |
| القراءات) ص٥٥٥.                | عمرو              |                                         |         | ليوم الحساب          |    |
| ابن خالويه (الحجة فمي          | 1                 | بالتاء                                  |         | ,                    |    |
| القراءات السبع) ص              | -5 (              | ,                                       |         |                      |    |
| ۲۸.                            |                   |                                         |         |                      |    |
| العكـــبرى (التبيــــان فــــى |                   |                                         |         |                      |    |
| إعراب القرآن) ج ٢ ص            |                   |                                         |         |                      |    |
| ١١٠٤.                          |                   |                                         |         | ,                    |    |
| القرطبي (الجامع لأحكام         |                   |                                         |         |                      |    |
| القرآن) ج ۱۰ ص ۲۲۰.            |                   |                                         |         |                      |    |



| المصادر                   | القراء         | القراءة        | رقمها   | الآية             | م   |
|---------------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|-----|
| <b>J</b> .                |                |                | وسورتها |                   | ,   |
| ابن محاهد (السبعة في      | نافع وحده      | بالنون         | 19      | ويوم يحشر أعــداء | 77  |
| القراءات) ص٧٦٥.           | الباقون        | بالياء على     | فصلت    | الله              |     |
| القيسي (الكشف عن          | :              | البناء لمما لم |         |                   |     |
| وحوه القراءات السبع       |                | يُسمَّ فاعله   |         |                   |     |
| وعللها حججها) ج ٢         |                | ,              |         |                   |     |
| ص ۲٤٨.                    |                |                |         |                   |     |
| الزمخشرى (الكشباف) ج      |                |                |         |                   |     |
| ٤ ص ١٩٥.                  |                |                |         |                   |     |
| الرازي (التفسير الكبير) ج |                |                |         |                   |     |
| ۲۷ ص ۱۱۵.                 |                |                |         |                   |     |
| ابن محاهد (السبعة فـــي   | عاصم وحمزة     | بالياء         | ۲٥      | لا يــــرى إلا    | ۲۳  |
| القراءات) ص٩٨٥.           | الباقون        | بالتاء         | الأحقاف | مساكنهم           |     |
| القيسى (الكشف عن          |                |                |         | !                 |     |
| وجوه القراءات السبع) ج    |                |                |         |                   |     |
| ۲ ص ۲۷۶.                  |                |                |         |                   |     |
| الطوسى (تفسير التبيان)    |                |                |         |                   |     |
| بحلد ۹ ج ۲۱ ص ۲۷۷.        |                |                |         |                   |     |
| الزمخشري (الكشاف) ج       |                |                |         |                   |     |
| ٤ ص ٢٠٧.                  |                |                |         |                   |     |
| العكبري (التبيان فــــي   |                |                |         |                   |     |
| إعراب القرآن) ج ٢ ص       |                |                |         |                   |     |
| ۷۵/۱،۸۵/۱.                |                |                |         |                   |     |
| القيســى (الكشــف عــن    | العامة         | بالتاء         | ۳۲ ق    | هذا ما توعدون     | ۲ ٤ |
| وجبوه القراءات السبع      | ابن کشیر وأبـو | ہالیاء         |         | لكل اوابٍ حفيظ    |     |
| وعللها رحججها) ج ٢        | عمرو           |                |         |                   |     |
| ص ۲۸۰.                    |                |                |         |                   |     |
| القرطبي (الجامع لأحكام    |                |                |         |                   |     |
| القــرآن) ج ۱۷ ص ۲۰،      |                |                |         |                   |     |
| أبو حيان (البحر المحيط)   |                |                |         |                   |     |
| ج۸، ص۱۲۲.                 |                |                |         |                   |     |



| المصادر                 | القراء        | القراءة       | رقمها   | الآية         | ٩  |
|-------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|----|
|                         |               |               | وسورتها |               |    |
| القرطبي (الجامع لأحكام  | الجمهور       | بالياء مبنيًا | 20      | سيهزم الجميع  | ۲۰ |
| القـــــرآن) ج ۱۷ ص     |               | للمفعول       | القمر   | ويولون الدبر  |    |
| ١٤٥، أبو حيان (البحـر   | أبسو حيسوة    | بـــــالنون   |         |               |    |
| المحيط) ج٨، ص١٨١.       | ويعقوب        | مفتوحسة       |         |               |    |
|                         | •             | و کسر الزای   |         |               |    |
|                         |               | وفتح العين    |         |               |    |
|                         | عن أبي حيـوة  | بفتح الياء    |         |               |    |
|                         | وابن أبى عبلة | مبنيًا للفاعل |         |               |    |
| الزمخشري (الكشاف) ج     | ابسن عبساس    | بالياء على    | ٤٢      | يوم يكشـف عـن | ۲٦ |
| جځ ص ٥٩٥.               | والحسن وأبسي  | البناء لما لم | القلم   | ساق           |    |
| الرازي (التفسير الكبير) |               | يُسَّم فاعله  |         |               |    |
| ج ۳۰ ص ۹۲،۹۰.           | ابــن عبــاس  | بياء مُسمَّى  |         |               |    |
| القرطبي (الجامع لأحكام  | أيضًا         |               |         |               |    |
| القـــــرآن) ج ۱۸ ص     | الباقون       | بالنون        |         |               |    |
| ۲٤٨، أبو حيان (البحــر  |               |               |         |               |    |
| المحيط) ج٨، ص ٣٠٩.      |               |               |         |               |    |

من الجدول السَّابق يتَّضح أن القراءات القرآنية تؤدِّي إلى التَّحويل في الخطاب مع المبنى لما لم يُسمُّ فاعله بحيث يصبح للحاضرين أو للغائبين ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ الْفِيَامَةُ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَكَ الْعَذَابِ ﴾ (١) يقرأ «بالياء على الغيبة لأن قبله مثله، يقرأ بالتاء على الخطاب ردًّا على قولـه تقتلون »(۲<sup>۲)</sup>.

وَ إِلَوْله تعالى ﴿ فُلُ لِلَّذِينَ كُفُرُوا سَـُتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ ﴾ (٣) ، «قراهـا حمـزة والكسـائي باليـاء وقراها البافون بالتاء. وحُجَّة من قرأ بالتاء أنه أمرٌ من الله لنبيه أن يخاطِبهم بهـذا، فهـو خطـاب

<sup>(&#</sup>x27; من الآية (٥٥) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿ أَمُّمُ مُؤَلَّاءَ تَقُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِهَا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ وَهُوَمَ أَشُمُ مُؤَلَّاءَ تَقُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُمُونَ بَيْعُنُ وَلَا يَعْمُ مِنْ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ ومُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومِ وَمُومَ وَمُومِ وَمُومَ وَمُومِ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَم

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٢) من سورة (آل عمران) والآية بتمامها: ﴿ وَأَلْ لَلَّذِينَ كُثَّرُوا سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبُشْ الْمِهَادُ ﴾.



| المصادر                 | القراء        | القراءة         | رقمها   | الآية        | م  |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------|--------------|----|
|                         |               |                 | وسورتها |              |    |
| القرطبي (الجامع لأحكام  | الجمهور       | بالياء مبنيًــا | ٤٥      | سيهزم الجمع  | ۲0 |
| القـــــرآن) ج ۱۷ ص     |               | للمفعول         | القمر   | ويولون الدبر |    |
| ١٤٥، أبو حيان (البحسر   | أبسو حيسوة    | بـــــالنون     |         |              |    |
| المحيط) ج٨، ص١٨١.       | ويعقوب        | مفتوحــــة      |         |              |    |
|                         |               | و كسر الزاي     |         |              |    |
|                         |               | وفتح العين      |         |              |    |
|                         | عن ابي حيـوة  | بفتح الياء      |         |              |    |
|                         | وابن أبى عبلة | مبنيًا للفاعل   |         |              |    |
| الزمخشرى (الكشاف) ج     | ابــن عبـــاس | بالياء على      | ٤ ٢     | يوم يكشف عن  | ۲٦ |
| ج؛ ص ٥٩٥.               | والحسن وأبسي  | البناء لما لم   | القلم   | ساق          |    |
| الرازى (التفسير الكبير) | العالية       | يُسَّم فاعله    |         |              |    |
| ٔ ج ۳۰ ص ۹۲،۹۰.         | ابسن عبساس    | بياء مُسمَّى    |         |              |    |
| القرطبي (الجامع لأحكام  | أيضًا         | الفاعل          |         |              | ,  |
| القــــرآن) ج ۱۸ ص      | الباقرن       | بالنون          |         |              |    |
| ۲٤۸، أبو حيان (البحسر   |               |                 |         |              |    |
| المحيط) ج٨، ص ٣٠٩.      |               |                 |         |              |    |

من الجدول السَّابق يتُّضح أن القراءات القرآنية تؤدِّي إلى التَّحويل في الخطاب مع المبنى لما لم يُسمُّ فاعله بحيث يصبح للحاضرين أو للغائبين ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةُ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدَ الْعَدَابِ﴾ (١) يقرأ «بالياء على الغيبة لأن قبله مثله، يقرأ بالتاء على الخطساب ردًّا على قولمه تقتلون »(۲).

وقوله تعالى ﴿وَلَوْلِلَّذِينَ كُفَّرُوا سَـتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ﴾(٢) ، «قرأهـا حمـزة والكسـائي باليـاء وقراها الباقون بالتاء. وحُجَّة من قرأ بالتاء أنه أمرٌ من الله لنبيه أن يخاطبهم بهـذا، فهـ و خطـاب

<sup>(</sup>١) من الآية (٨٥) من سورة البقرة والآية بنمامها: ﴿ مُنْمَّ أَنْتُمْ هُؤُلاَء تَقْنَلُونَ أَفْسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَا رِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ الإنْهِ وَالْعُدُوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تَفَادُوهُمْ وَهُو مُرْجَرِّمٌ عَلَيْكُمْ إِنْحَرَّا مُهُمْ أَفْتُومْنُونَ بِيعْضِ الْكِتَابِ وَتَكُفُّرُونَ بِيعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمُ إِلاَّ خِزْيُكُونِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُومُ الْفِيَامَةُ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدَ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ شِاَفِلِ عَمَّا تَمْمُلُونَ﴾. (١٠ العكبرى (التبيان فسى إعراب القرآن) ج١ ص٨٨ وانطر: القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ج٢ ص٦٣، الآلوسي (روح

<sup>(°)</sup> من الآية (۱۲) من سورة (آل عمران) والآية بنمامها: ﴿ وَأُولِلَّذِينَ كَفَرُوا سَنُغَلِّمُونَ وَتُدْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِثْسَ الْمِهَادُ﴾.



للكفّار من النبى، بأمر الله له، والتاء للخطاب لليهود، بأنهم سيغلبون ويحشرون إلى جهنّم، وحُمّة من قرأ بالياء أنّه أتى على لفظ الغيبة، لأنهم غُيَّب حين أمر الله نبيّه بالقول لهم، وهم اليهود. وقيل هم المشركون، وكلاهما غائب. فإذا كانوا المشركين فهم أقوى في الغيبة، لأنّ المعنى: قل يا محمد لليهود سيُغلب المشركون ببَدْر، ويحشرون إلى جهنّم، ويُقوى ذلك إجماعهم على الياء في على الياء، في قوله: ﴿قُولُ لللّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْهُوا يُغَوزُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ فَلَالله واجماعهم على الياء في قوله: ﴿قُولُ للّذِينَ آمَنُوا يَغُورُوا إِنْ يَنْهُوا يُغَوزُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ والتاء أحب إلى لإجماع الحرميين قوله: ﴿قُولُ لللّذِينَ آمَنُوا يَغُورُوا إِنْ يَنْهُوا يُغَوزُ اللّه والله على التاء أحب إلى لاجماع الحرميين وعاصم وغيرهم على ذلك فالقراءة بالتاء أمر بأن الله يخبرهم بما يجرى عليه من الغلبة والجشر إلى جهنم، والقراءة بالياء أمر بأن يُحكِي لهم والله أعلم في الله أعلم الله عليه من الغلبة والجشر إلى جهنم، والقراءة بالياء أمر بأن يُحكِي لهم والله أعلم في الله أعلم الله عليه من الغلبة والجشر إلى جهنم، والقراءة بالياء أمر بأن يُحكِي لهم والله أعلم في الله أعلم الله عليه من الغلبة والجشر إلى جهنم، والقراءة بالياء أمر بأن يُحكِي لهم والله أعلم في الله المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء الغلبة والجشر الله عليه الله المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء ا

واختلفوا في الياء والتاء من قوله تعالى: ﴿ أَنَّعَنْبِرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَكُهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ طَوْعًا وَكُوْهًا وَإِنْبِهُ بُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

«قرأ حفص عَن عاصم (يبغون) (ويرجعون) بالياء المنقطة من تحتها، لوجهين: أحدهما: ردّاً لهذا إلى قوله هُوفاً ولَكُ هُمُ الفاسِعُونَ (٢) والثّانى: أنه تعالى إنّا ذكر حكاية أخذ الميشاق حتى يبيّن أنّ اليهود والنّصاري يلزمهم الإيمان بمحمد (ص) فلمّا أصرُّوا على كفرهم قبال على جهة الإستنكار هُأَفَغُورُ دِينِ اللّهِ يَبغُونَ وقرأ أبو عمرو (تبغون) بالتّاء خطابًا لليهود وغيرهم من الكفار ويرجعون بالياء ليرجع إلى جميع المكلفين المذكورين في هُولَهُ أَسُلَمَ مَنْ فِي السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ (١)، وقرأ الباقون فيهما بالتاء على الخطاب، لأن ما قبله خطاب كقوله هُأَأَقُررُ تُمُ وَأَخَذُ تُمُ وايضًا فلا يبعد أن يقال للمسلم والكافر ولكل أحد: أفغير دين الله تبغون مع علمكم بأنه أسلم وايضًا فلا يبعد أن يقال للمسلم والكافر ولكل أحد: أفغير دين الله تبغون مع علمكم بأنه أسلم له من في السموات والأرض، وأنَّ مرجعكم إليه وهو كقوله: ﴿وَكُيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنْتُمُ تَلَى عَلَيكُمُ الله وهو كقوله: ﴿وَكُيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنْتُمُ تَلَى عَلَيكُمُ الله وهو كقوله: ﴿وَكُيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنْتُمُ تَلَى عَلَيكُمُ الله وهو كقوله: ﴿وَكُيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنْتُمُ تَلَى عَلَيكُمُ الله وهو كقوله: ﴿ وَيَكُونُ اللّهُ وَفِيكُمُ رَسُولُهُ ﴾ (١٠) » (١١) .

<sup>(</sup>١) من الآية (٣٨) من سورة الأنفال.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآية (£ ۱) من سورة الجاثية.

<sup>(</sup>٣٠) من الآية (٣٠) من سورة النور.

<sup>(1)</sup> القيسى (الكشف عن وجوه القراءات السبع) ج ١ ص ٣٣٥، ٣٣٦. وانظر: الزجاج (معاني القرآن) ج١، ص٣٨٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(°)</sup> الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج ٧ ص ١٢.

<sup>(</sup>١) من الآية (٨٣) من سورة آل عمران.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> من الآية (۸۲) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٨) من الآية (٨٣) من سورة آل عمران.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> من الآية (٨١) من سورة آل؛ عمران.

<sup>(</sup>١٠١ من الآية (١٠١) من سورة أآل عمران.

<sup>(</sup>۱۱) الفخر الرازی (التفسیر الکیئر) ج ۸ ص ۱۲۱، وانظر أبو حیّان (البحر المحیط) ج۲، ص۳۹، الآلوسی (روح للعانی) ج۳، ص۳۰.



وفى قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَلَنَّ يُكْفُرُوهُ ﴾ (١) ، قراهما حف صوحمزة والكسائى بالياء، وقرأ الباقون بالتاء. والمشهور عن أبى عمرو التاء وحُجَّة من قراهما بالتاء أنه ردَّه على الخطاب الذى قبله فى قوله ﴿ وَكُنَّمُ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُضَا فَقَدَ أَجْعُوا لَهَى الخطاب فى قوله: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ أَخْرِيوَفَ إَلِيكُمْ ﴾ (١) وما تفعلوا من حير، وأيضاً فقد أَجْعُوا لَهى الخطاب فى قوله: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ أَخْرِيوفَ إَلِيكُمْ ﴾ (١) وعلى قوله: ﴿ وَمَا تُفْعَلُوا مِنْ خَيْرِيوفَ إَلِيكُمْ ﴾ (١) وعلى قوله: ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِيوفَ إَلِيكُمْ ﴾ (١) وعلى قوله: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِيعُلَمْهُ اللّهُ ﴾ (٥) وهو كثير، أتى على الخطاب، فحرى هذا على ذلك، وحُجَّة من قرأ بالياء أنه ردِّه على لفظ الخيبة، الذى هو أقرب إليه من لفظ الخطاب، وهو قوله: ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ ﴾ (١) ، فذلك كله لفظ غيبة متصل به، فذلك أولى به من الخطاب، الذى بَعُد عنه. وأيضًا فقد قال ابن مسعود وابن غيبة متصل به، فذلك أولى به من الخطاب، الذى بَعُد عنه. وأيضًا فقد قال ابن مسعود وابن عباس: إذا اختلفتم فى الياء والتاء فأقرؤوا بالياء، ولولا أنَّ الجماعة على التاء، لأنَّ الاختيار عباس: إذا اختلفتم فى الياء والتاء فأقرؤوا بالياء، ولولا أنَّ الجماعة على التاء، لأنَّ الاختيار الياء، ولولا أنَّ الجماعة على التاء، لأنَّ الاحتيار الياء، ولولا أنَّ الجماعة على التاء، لأنَّ المحدة معناه، ولقربه من لفظ الغيبة واتصاله بألفاظ كلها للغائب » (١) .

واختلفوا في التاء والياء من قوله تعالى: ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ فَيِيلاً﴾ (^) .

«قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي يظلمون بالياء على أنه راجع إلى المذكورين فسي قولـــه

<sup>(</sup>١) من الآية (١١٥) من سورة آل عمران والآية بنمامها: ﴿وَمَا يَهْعَلُوا مِنْ خُبُرِ فَكُنْ يُكُفُرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُسَيِّينَ﴾.

<sup>(\*)</sup> من الآية (١١٠) من سورة آل عمران والآية بتمامها: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَأَتَيْ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَوْمِدُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهُلُ الْكِتَّابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِيقُونَ﴾.

٣ مَنَ الآية (٧) من سورة الإسراء والآية بتمامها: ﴿إِنْ أَخْسَنْتُمْ أَخْسَنْتُمْ لَأَنْسِكُمْ وَإِنْ أَسَاأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ الآخِرةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيدُ خُلُوا الْنَسْجِدَ كُنَا دَخُلُوهُ أَوَّلَ مَرَّءَ وَلِيَتَبُرُوا مَا عَلَوا تَنْبِيرًا ﴾.

<sup>(</sup>١) من الآية (٢٧٢) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿ وَلِيسَ عَلَيْكَ مُدَاهُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُتَفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَالْأَنْسِكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَالْأَنْسِكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ﴾ تُنفِقُونَ إِلاَّا أَيْنَاءَ وَجَدِّهِ اللَّهِ وَمَا تُتَفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إَلِيْكُمْ وَأَنْتُمُ لاَ تُظْلَمُونَ ﴾

<sup>°°</sup> من الآية و (۱۹۷) من سورة البقرة والآية بَعمامهاً: ﴿ الْمَحَيُّ أَشُهُرٌ مَعْلُومَاتُ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَبَّ فَلَا رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحَبَجَ وَمَا تَشْعَلُوا مِنْ خُيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّمْوَى وَاتَّمُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ﴾.

<sup>(1)</sup> من الآيات ١١٥: ١١٥ من سورة آل عمران.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۱)</sup> القيسى (الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) ج۱ ص٥٤ه، وانظر: الرازى (التفسير الكبير) ج۸ ص١١٥٠ أبو حيان (البحر المحيط) ج٣، ص٣٣٩.

<sup>(</sup>٨) من الآية ٧٧ من سورة النساء.



﴿ وَاللَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ ﴾ (١) والباقون بالتاء على سبيل الخطـاب، ويؤيـد التـاء قولـه ﴿ قُلْ مَنَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴾ (٢) فإنَّ قوله (قل) يفيد الخطاب» (٣).

وقوله تعالى:﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (١٠ « قرأ السلميّ وأبو بكر عن عاصم: (يرجعون) اليـاء لقوله: ﴿ كُلُّ نَفْس ذَانِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ (٥٠ وقرأ الباقون بالتاء؛ لقوله: ﴿ وَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (٢٠ » (٧٠ .

وقد يؤدِّى اختلاف القراءة إلى تحويل الإسناد في الفعل المبنى لما لم يُسمَّ فاعله إلى (المولى) سبحانه تعالى كما في قوله تعالى ﴿ وُومُ يُنفُخُ فِي الصُّورِ ﴾ (٨).

«قرءة العامة (ينفخ) بضم الياء على الفعل المجهول. وقـراً أبـو عمـرو وابـن أبـى اسـحق بنون مسمَّى الفاعل. واستدلَّ أبو عمـرو بقوله تعالى: (رنحشُر) بنون. وعن أبـى هُرمُر (ينفُخُ) بفتح الياء أى ينفخ إسرافيل» (٩) . إذًا فقد أتى بالنون لوجهين:

١- ليوافق به لفظ نحشر فيكون الكلام من وجه واحد،

٢ – أن النَّافيخ في الصُّور وإن كان إسرافيل، فإن الله –عز وجل– هو الآمر له بذلك.

وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمُ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّهِ ﴾ (١٠) ، ﴿ قرأ نافع بالنون ونصب (الأعداء) على الإخبار من الله حلَّ ذكره عن نفسه، ردّه على قوله: ﴿ وَنَجَيْنَا الّذِينَ آمَنُوا ﴾ (١١) فعطف مخبرًا عن نفسه على مخبر عن نفسه، وهو هو، فذلك أحسن في مطابقة الكلام وبناء آخره على أوله، ونصب (الأعداء) بوقوع الفعل عليهم، وهو (نحشر). وقرأ الباقون بياء مضمومة، على لفظ

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> من الآية (۷۷) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٧٧) من سورة النساء.

<sup>(</sup>T) الفخر الرأزي (الفسير الكبير) ج ١٠ ص ١٨٩، وانظر (الطوسي (تفسير البيان) مجلد ٣، ج٥، ص٢٦١.

<sup>(&#</sup>x27;' من الأية (٧٥) من سورة العنكبوت والآية بتمامها: ﴿كُلُّ نَفُسُ ذَائِقَةُ الْدُوْتُ ثُمَّ إَلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾

<sup>(°°)</sup> من الآية (٧°) من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>١) من الآية (٥٦) من سورة العنكبوت والآية بتمامها:﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيِّا يَافَاعُبُدُونَ﴾.

<sup>· (</sup>۲) القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ج ١٥ ص ٦٠.

<sup>(^›</sup> من الآية ١٠٢ من سورة طه والآية بتمامها: ﴿ وَمُومَ يُنفَخُ نِي الصُّورِ وَيَحْشُرُ الْمُحْرِمِينَ يُؤْمِنُ إِرْوْقًا ﴾

<sup>(</sup>١) الفخر الرازى (التفسير الكبير) ج ٢٢ ص ١٠٢ ، وانظر: القرطبَى (الجامع لأَحكام القرآن) ج ١ ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>١٠) من الآية (١٩) من سورة فصلت والآية بتمامها: ﴿وَيَوْمُ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى الْنَارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾.

<sup>(</sup>١١) من الآية (١٨) من سورة فصلت والآية بتمامها: ﴿وَيَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ٱمَّنُوا وَّكَانُوا يَتَّونَ﴾.



الغيبة، على ما لم يُسَّم فاعله ورفع (الأعداء) لقيامهم مقام الفاعل، فحمل الكلام على المعنى، لأنَّ غيرهم من الملائكة يحشرهم، كما قال: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ (١) ، ويُقَوِّى ذلك أنَّ بعده فعلاً لم يُسمَّ فإعله أيضًا وهو قوله: ﴿ فَهُم يُوزَعُونَ ﴾ ، فحرى الفعلان على سنن واحد، فذلك أليق. وهو الاختيار، لأنَّ عليه الجماعة » (٢) .

إذًا فالفعل يحشر إما أن يأتى بالنون نسقًا على ما قبله وهو قوله تعالى (ونجينا) وإمَّا أن يأتى بالياء على سبيل الاستئناف وحُجَّتهم فى ذلك أنّه عطف عليه مثله وهو قوله (فهم يُوزعون).

وقوله تعالى: ﴿ يُوْمُ أَيُّكُشُّفُ عَنْ سَاقٍ ﴾ (٣) .

«قرئ يوم (نكشف) بالنون و (تكشف) بالتاء المنقوطة مين فوق على البناء للفاعل والمفعول جميعًا والفعل للساعة أو للحال، أى يوم يشتد الحال أو المسّاعة، كما تقول: كشف الحرب عن ساقها على المجاز. وقرىء تُكشيف بالتّاء المضمومة وكسر الشّين من الكشف إذا دخل في الكشف، ومنه أكشف الرجل فهو مكشف إذا انقلبت شفته العليا»(أ).

وقوله تعالى: ﴿ سَيُهُزُمُ الْجَمْعُ ﴾ (٥) . «قراءة العامة "سيهزم" بالياء على مالم يُسَّم فاعله (الجمع) بالرفع وقرأ رويس عن يعقوب (سنهزم) بالنون وكسر الزاى (الجمع) نصبًا». (١)

وقوله تعالى: ﴿ وَمُومَ تَقَلَّبُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴿ (٧) ﴿ قراءة العامة بضم التَّاء وفتح اللاَّم، على الفعل المجهول. وقراً عيسى الهمداني وابن اسحاق: نُقلِّب بنون وكسر اللاَّم. (وجُوهُهُم) نصبًا. وقراً عيسى أيضًا: (تُقلِّبُ) بضم التَّاء وكسر اللام على معنى تقلب السعيرُ وجُوههم ﴿ (٨) .

<sup>(</sup>١) من الآية (٢٢) من سورة الصافات والآية بتمامها: ﴿ الْحَشُرُوا ٱلَّذِينَ ظُلَّمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾.

<sup>(</sup>٢) القيسى (الكشف عن وجوه القراءات السبع) حد ٢ ص ٢٤٨، وانظر الزُعْشرى (الكشاف) ج ٤ ص ١٩٥.، الفخر الرازى (التفسيرُ الكبر) ج ٢٧ ص ١١٥.

<sup>(</sup>T) من الآية (٤٢) من سورة القلم والآية بتمامها: ﴿ وَمُومَّ أَيْكُشَكُ عَنْ سَاقَ وُيدُعُوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَالْاَيسْتَطِيعُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) الفجر الرازى (النفسير الكبير) ج ٣٠ ص ٩٥، ٩٦، وانظر القرطبي (الجامع كأحكام القرآن) ج ١٨ ص ٢٤٨، الزمخشسرى (الكشاف)، دار الكتاب العربي، ج ٤ ص ٥٩٥.

<sup>(\*)</sup> من الآية (٥٤) من سورة القمر والآية بتمامها ﴿سَيُّهُزُّمُ الْجَنُّعُ وَيُولُونَ الدُّبْرَ﴾

<sup>(1)</sup> القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ج ١٤ ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٦٦) من سورة الأحزاب والآية بتمامها: ﴿ وَهُومَ أَمْلَكُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْنَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاً ﴾.

<sup>(</sup>A) القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ج ١ ٢٤٩.



وهكذا يتحكم الإسناد في الأسلوب فيغيّره من الخطاب إلى الغيبة أو العكس ومن التخصيص إلى التعميم وفي كل ذلك يتغيّر المعنى والإعراب كما في قوله تعالى: ﴿ كَالاّلُهُ نَهِ نَيْ الْمُعَى الْهُ طُمَةِ ﴾ (١) ، «يقرا "لينبذن" بفتح الذال وبضمها، و(لُينْبذانٌ) بألف التّنية. فمن قرأ ﴿ لَيُنْبَذُنَ فِي الْحُطَمَةِ ﴾ ، بفتح الذّال، أراد به الذي جمع، وكان الأصل في الذال أن تكون ساكنة للبناء الدّاخل على الفعل المضارع، لدخول نون التوكيد عليه، إلا أنّه حركت الذّال الالتقاء الساكنين، وهما الذّال والنون الأولى من النون المشدّدة الأنّ الحرف المشدّد بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرّك، وكان الفتح أولى الأنه أخف الحركات. ومن قرأ بالضّم أراد به المال والهمزة واللمزة. ومن قرأ بألف التثنية أراد المال وصاحبه »(٢) .

وهكذ نجد أن القراءات المختلفة قد أدَّت إلى اختلاف الإسناد، فاختلف الفاعل والمفعول، بين الإفراد والتثنية والجمع مما يؤدِّي إلى الاختلاف في المعني.

(١) الآية (٤) من سورة الهمزة.

الي الأنبارى (البيان في غريب إعراب القرآن) ج ٢ ص ٥٣٥، وانظر: ابن خالويه (إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم) ص ١٨٣، القيسى (مشكل إعراب القرآن) ج ٢ ص ٤٩٩، ٥٠٠، عبد الرازق حموده (أثر المعنى في توجيه إعراب القرآن الكريم) رسالة ماجستير ص ٢٩، ٢٩١،



# الفصل الثّالث أغراض ما لم يُسَبُّ فاعله في الدّرس الدّلالي

ويتضمَّن هذا الفصل ما يأتى:

١. العلم به

٢. الإخبار عن المفعول

٣. التّعظيم

٤ . التَّو افق في فواصل الآي

٥. مناسبة السياق

٦. التّحقير أو الدَّناءة

٠ ٧. الرَّغبة في إبهامه

٨.الإيجاز

٩. الجهل به

٠ ١. المحافظة على الوزن في النَّظم

١ ١. المحافظة على السَّجع في النُّثر

١.١٢ الخوف منه أو عليه



يرد حذف الفاعل في اللُّغة وفي القرآن الكريم باعتباره أعلى مستويات العربيَّة لأسباب بلاغية هي الباعثة على حذف الفاعل، أو هي الأغراض التي يتوخّاها الناطقون لا سيَّما في العربية الفصحي فيعمدون إلى حذف الفاعل وإسناد الفعل لنائبه أو لما يُسمَّى في المصطلح القديم: "ما لم يُسمَّ فاعله".

وسأُحاول فيما يلى حصر هذه الأسباب أو هذه الأغراض إذ ينطبق عليها أن تُسمَّى أسبابًا أو أغراضًا في الوقت نفسه. ولابدَّ أن نُنبِّه في هذا التَّقديم لهذا الفصل إلى أنَّ الحذف قد يكون لأكثر من غرض، بل إنَّه قد يكون ناتجًا عن عِدَّة أغراض أو أسباب، فالتَّمثيل الذي نذكره لا يعنى أنَّ الحذف مقصور عليه، بل إنَّه قد يكون لسبب أو أسباب أحرى تضاف إلى السَّبب. المذكور.

وهذه الأغراض هي:

### ١- العلم بالفاعل

فى هذا الغرض يُحلَّف الفاعل ويُسند إلى نائبه؛ لأنَّ الفاعل معلوم للمخاطب بالقرينة العقليَّة بحيث لا يحتاج أن يُذْكَر له كقوله تعالى: ﴿ خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَل ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ مَعِيفًا ﴾ (١) فهنا «فاعل الخلق معلوم عند جميع المخاطبين وهُو الله تعالى ، ففى الحذف إيجاز فضلاً عن الإشعار بأنَّه لا يتولاً ، غيره وأنَّه متفرد به » (١).

ويتَّضِح هذا الغرض أيضًا في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُصُرَفْ عَنْهُ يَوْمَتُ ذِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَلكَ الفَوْرُ الْمُينُ ﴾ (١). فقد بُني الفعل (يُصْرف) هنا لما لم يُسمَّ فاعلمه ومعلوم أنَّ الصَّارف هو الله تعالى فحدَّف للعلم به، أو للإيجاز إذ قد تقدَّم ذكر الرّب (٠).

وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعُدِ مَا ظُلِمُوا ﴾ [1]

<sup>(</sup>١) من الآية (٣٧) من سورة الأنبياء والآية بتمامها: ﴿ خُلِقَ الْإِنسَانُ مَنْ عَجَلَ سَأُ رَيْكُمُ آيَاتِي فَلا تُسَعُّجلون ﴾.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٨) من سورة النساء والآية بتمامها: ﴿ رِبِدُ اللَّهُ أَنْ يُحْفَفَ عَدْكُمْ وَحَلَّقَ الإنسانُ صَعِيفًا ﴾

<sup>(</sup>۱) طاهر سلیمان حمودة (ظاهر الحاف فی الـاًرس اللّغوی) ص ۹۰. وانظر: الزركشی (البرهان فی علوم القرآن) جـــــ، ص ۱۲۷ الخضری (حاشية الخضری علی شرح ابن عقيل الألفية ابن مالك) جــ۱، ص ۱۲۷.

<sup>(1)</sup> الآية ٦ أ من سورة الأنعام.

<sup>(&#</sup>x27;' من الآية (٤١) من سورة النَّحل والآية بتمامها: ﴿وَالَّذِينَ مَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنْبَوَيَّتُهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَمَةٌ وَلَأَجُرُ الآخِرَة أَكْثَرُ لُو كَانُوا مَعْلَمُونَ ﴾.



هنا «أسند فعل (ظلموا) إلى المجهول، لظهور الفاعل من السِّياق وهو المشركون. ومن ذلك إشارة إلى أنَّ هؤلاء المهاجرين لم يفارقوا ديارهم، إلاَّ بعد أن أصابهم ظلم أعدائهم لهم، لتعذيبهم إيَّاهم، وتضييقهم عليهم، إلى غير ذلك من صنوف الأذي»(١).

و في قوله تعالى: ﴿ ﴿ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ (١).

ذُكر هذا الفعل «بلفظ الماضي مع أنَّ هذا القَول سيكون في الآخرة ، للإشارة إلى تحقُّق وقوعه، وأنَّه كائن لا محالة»(٣).

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَلَّهَى الْقُوْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمِ عَلِيمٍ ﴾ (١٠).

«حاء الأسلوب بالبناء للمفعول في قوله: (تُلَقّي) وحذف الفاعل وهو حبريل للتُصريح به في آيات أحرى منها قوله تعالى: ﴿ وَنَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ \* عَلَى قَلْبِكَ لِلَّكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴾ (٥) «١).

وقوله تعالى: ﴿ كُبُنُوا كُمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبُّلهُمْ ﴾ (٧).

وقوله تعالى (كبتوًا) بمعنى سيكبتون، وعبَّر عن ذلك بالماضي، للإشعار بتحقُّق الذُّل والخسران، لأولئك المتحرِّبين الذين جمعوا جموعِهم لمحاربة الله ورسوله<sup>(٨)</sup>.

وقد صُدِّرت الآية الكريمة ﴿ تَالله لسئان عما كنتم تفترون ﴾ (١) بالقسم «لتأكيد الرعيد، ولبيان أنَّ العقاب أمر محقَّق بالنسبة لهم وحاءت الجملة الكريمة بأسلوب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لأنَّ توبيخ الحاضر أشد من توبيخ الغائب»(١٠).

<sup>(1</sup> عمد سيد طنطاوي (التفسير الوسيط للقرآن الكريم)، الجلد الثامن، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٧) من سورة النَّحل والآية بتمامها: ﴿ ثُمَّ يُوْمَ الْقِيَامَةُ يُخْرِهِمُ وَيُعْرِلُ أَينَ شُرَكَا فِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْم إِنَّ الْحِزْيِ الْيُوْمِ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾.

<sup>(</sup>المحمد سيد طنطاوي (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) المجلد التامن ص ١٣٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الآية (٦) من نسورة النمل.

<sup>(°)</sup> الآيتان ١٩٤، ١٩٢ من سورة الشعراء.

<sup>(1)</sup> محماء صياء طنطاوي والتفسير الوسيط للقرآن الكريم) الجله العاشر ص ٣٠٢.

<sup>&</sup>quot; من الآية (٥) من سورة الجحادلة والآية بتمامها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَاذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كَبِتَ الَّذِينَ مِنْ فَتَيْلِهِمْ وَقَدْ أُنْزِلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلْكُمَا فِرِينَ عَذَابٌ مُهِينُهُ.

<sup>(</sup>A) انظر الزَعْنشرى (الكشاف) طبعة دار المعرفة، ج٤، ص٧٢، عمد سيد طنطاوى (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) المجلد الرابع

<sup>&#</sup>x27;' من الآية (٥٦) من سورة النحل والآية بتمامها:﴿ وَيَجْتُلُونَ لِمَا لَا يُعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقَنَاهُمُ ثَالَلُهِ لَسُأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَقْتُرُونَ﴾.

<sup>(</sup>۱۱) انظر : الزعنشري (الكشاف)، طبعة دار عالم المعرفة، ج٢، ص٣٣٢، عمد سيد طنطاوي (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) المحلد الثامن ص ١٥٤.



## وقوله تعالى ﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾(١).

«معناه: ويقضى الأمر والتقدير: إلا أن يأتيهم الله ويقضى الأمر فوضع الماضى موضع المستقبل وهذا كثير فى القرآن، وحصوصًا فى أمور الآخرة فإن الإخبار عنها يقع كثيرًا بالماضى، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ الله يَا عَيسَى ابْنَ مَريّمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي ﴾(١). والسّبب فى اختيار هذا الجاز أمران (أحدهما): التنبيه على أمر الآخرة فكأنَّ السّاعة قد أتت ووقع ما يريد الله إيقاعه و (الثّانى) المبالغة فى تأكيد أنَّه لابد من وقوعه لتُحْزَى كل نفس بما تسعى، فصار بحصول القّطع و الجزم بوقوعه كأنه وقع وحصل» (١).

وكذلك جاءت كلمة (نُهيتُ) بالبناء لما لم يُسمَّ فاعله في قوله تعالى: ﴿ وَلَلْ إِنِّي نَهِيتُ أَنْ أَعُيدَ اللَّهِ عَالَى الله عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّلَّالِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّلَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَالَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ ## وقوله تعالى ﴿سَتُعْلَبُونَ﴾ (١).

«إخبار عن أمر يحصل في المستقبل وقد وقع مخبره على موافقته فكان هذا إخبارًا عن الغيب وهو معجز» (٢). فنزلت هذه الآية عندما غلب رسول الله (ص) يوم بدر المشركين فهمُّوا باتباعه فقال بعضهم لا تعجلوا حتى ننظر إلى وقعة أخرى فلمَّا كان يوم أُحُد شكُّوا؛ وقيل جمعهم رسول الله (ص) بعد وقعة بدر في سوق بني قينقاع فقال: يأ معشر اليهود احذروا مثل ما نزل

<sup>(</sup>١) من الآية (٢١٠) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿ مَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُّل ِمِنَ الْغَمَـٰ إِمِوالْمَلْأَنُكُ وَتُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهَ تُرْجَعُ الْأَمُورُ﴾.

<sup>(</sup>۲) الفخر الرازى (التفسير الكبير) جـه، ص ٢١٧. وانظر: أبو حيَّان (البحر المحيط) جـ٧، ص ١٣٤، ابـن هشـام (شـرح شـذور اللهب) ص ١٦٠.

<sup>(&#</sup>x27;) من الآية (٥٠٪ من سورة الأنعام والآية بنمامها: ﴿ وَلَ إِنِي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لاَ أَتَبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ صَلَّلَتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهُنَّذِينَ ﴾.

<sup>(°)</sup> محمد سيد طنطاوي (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) المجلد الحامس ص ٨٣.

<sup>(&#</sup>x27; من الآية (١ ١) من سورة آل عمران والآية بتمامها: ﴿ وَلُلَّذِينَ كَامُرُوا سَنُعْلَبُونَ وَتُعْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِيْسَ الْبِهَادُ ﴾.

<sup>(</sup>۲) الفخر الرازى (التفسير الكبير) حـ٧، ص ١٨٨.



بقريش والسلموا قبل أن ينزِل بكم ما نَزَلَ بهم فقد عرفتُم أنّى نبيٌّ مرسل، فقالوا لا يغرَّنُك أنَّـك للقيتَ قومًا أخمارًا لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة لئـن قاتلتنا لعلمت أنَّا نحن النَّاس، فنزلت الآية (١) .

ويقول (ابن خالويه) عمَّا أخبر فيه عن مستقبل بلفظ الماضى فمعناه: «أنَّه كائن عنده لا محالة، وواقع لا شكَّ فيه، والفعل الماضى يأتى بلفظه، ومعناه الاستقبال في ثلاثة مواضع: فيما أخبر الله عزَّ وحل به، وفي الشَّرط، وفي الدُّعاء، فما أتاك في هذه الثلاثة بلفظ الماضى، فمعناه الاستقبال، ودليله واضح بيِّن»(٢).

وكذلك قوله تعالى ﴿أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ﴾ (٢) «معجزة من نوع الإحبار بالغيب» (١). وقوله تعالى: ﴿كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ (٥).

«قيل: إِنَّ (كُتب) هنا إخبار عمَّا كُتب في اللوح المحفوظ وسبق به القضاء»(١). وفي قوله تعالى: ﴿كُنْبَعَلُكُمُ الْقَالُ ﴾(٧).

بُنِي الفعل (كتب) للبناء لما لم يُسمَّ فاعله «للعلم بأنَّ فاعل ذلك الله»(^^).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ﴾ (٩٠).

«وقوله (يتوفّون) - بالبناء للمجهول - أى تقبض أرواحهم فإنَّ التوفّي هو القبض يقال: توفّيت مالى من فلان واستوفيته منه أى قبضته وأخذته. قال تعالى: ﴿ اللّهُ يَوفّى الْأَنفُسَ حِينَ مَونّهَا ﴾ (١١) أى يقبض الأنفس ويأخذها إليه بالموت حين انتهاء أجالها » (١١) فقد حذف الفاعل هنا للعلم بأنَّ فاعل ذلك هو "الله" عزَّ وجل.

<sup>(</sup>۱) انظر: الزیخشری (الکشاف) دار عالم المعرفة، ج۱، ص۱۷۷.

<sup>(</sup>T) ابن خالويه (الحجة في القراءات النُّسِم) ص ٣٣٦.

رى عرب الآية (٢٤) من سورة البقرة وألآية بتمامها: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّبِي وَقُودُهَا النَّـاسُ وَالْحَجَارَةُ أُعِـدُّتُ لِلْكَافِورِينَ﴾.

<sup>(</sup>۱) الفخر الرازي (التفسير الكبير) حـ٧، ص ١٨٨، وانظر: الطباطبائي (الميزان في تفسير القرآن) ص ٦٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(\*)</sup> من الأية ١٧٨ من سورة البقرة.

<sup>(1)</sup> القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) جـــــ، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢١٦ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>م) السيوطي (همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية) حـ ١٦٢.

<sup>(1)</sup> من الآية ٢٣٤ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١٠) من الآية ٢٤ بمن سورة الزمر.

<sup>(</sup>١١) محمد سيد طنطاوي (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) المجلد الأول ، ص ٥٣٢.



وقوله تعالى: ﴿وَأَشْرُبُوا ﴾(١) «يدل على أنَّ فاعلاً غيرهم فعل بهم ذلـك، ومعلـوم أنَّـه لا يقدر عليه سوى الله، أحابت المعتزلة عنه من وجهين: الأوَّل: ما أراد الله أن غيرهم فعل بهم ذلك لكنهم لفرط ولوعهم وإلفهم بعبادته أشربوا قلوبهم حبه فذكر ذلك على ما لم يُسمَّ فاعله كما يقال: فلان معجب بنفسه؛ الثَّاني: أنَّ المراد من أشرب أي زيَّنهُ عندهم ودعاهم إليه كالسَّام ي و إبليس و شياطين الإنس و الجن.

أجاب الأصحاب عن الوجهين بأنَّ كلا الوجهين صرف اللَّفظ عن ظاهره وذلك لا يجوز المصير إليه إلاَّ لدليل منفصل، ولَمَّا أقمنـا الدلائـل العقليَّـة القطعيَّـة علـي أن محـدث كـل الأشياء هو الله لم يكن بنا حاجة إلى ترك هذا الظُّاهر»(٢١).

وقوله تعالى: ﴿وَلاَ هُمُرُنْصَرُونَ﴾ (٣) «النصر هو الإعانة في الحرب وغييره بقوة النَّاصر، وقدُّم المسند إليه لزيادة التَّأكيد المفيد أنَّ انتفاء نصرهم محقَّق. فضلاًّ عمَّا استفيد من نفي الفعل وإسناده للمجهول»(أ).

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا تَتَلَى عُلَيْهِمُ آنَاتُنا ﴾ (٥) «المراد بالآيات: الآيات القرآنية الدَّالة على وحدانية الله -تعالى- وعلى صدق الرسول (ص) فيما يبلغه عن ربه، وأضافها- سبحانه- إليه على سبيل التّشريف والتُّعظيم، وأسند التِّلاوة إلى الآيات بصيغة المبنى للمفعـول، للإشــارة إلى أنَّ هذه الآيات لوضوحها ، و لمعرفتهم التامَّة لتاليها، صارت بغير حاجة إلى تعيين تاليها.» (١).

وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا نَوْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) من الآية (٩٣) من سورة البقرة والآية بتمامهـا: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيَّاقَكُمُ ورَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ خذوا ما آتَيْنَاكُمُ مِثْوَةُ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَيِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِيُوا فِي تَلُوهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بُسْمَا يَأْمُوكُمْ بِهِ إِيَّالُكُمْ إِلَّ كُنْتُمْ مُؤْمِدِينَ ﴾. (٢) الله حر الرازى (التفسير الكبير) حـ٣، ص ١٨٨، وأنظر :الألوسي (روح المعاني) حـ١، ص ٤٤٧، أبـو حيَّان (البحر الحيط)

<sup>(</sup>٢) من الآية (٤٨) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿ وَلُوا أَقُوا بِوْمَا لاَ تَجْزِي نَفْسُ عَنْ قَفْسِ شَيْنًا وَلاَ يَقْبلُ مُنْها شَفَاعةٌ ولاَ يُؤخَّذُ مَنْها عَدْلُ

<sup>(</sup>¹) محمد سيد طلطاوى (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) الجحلد الأول ص ١٢٠.

<sup>&#</sup>x27;'' من الآية (١٥) من سُورة يونس والآية بتمامها: ﴿وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمُ آنَاتِنَا تِبَاتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لَنَا غَا أَنْتِ بِشُرَالَ عَيْرِ هَذَا أَوْبَدِّلْهُ قُلُ مَا يُكُولُ لِي أَنُ أُبِدَّلُهُ مِنْ تِلْقَاءَ تَفْسِي إِنْ أَتَبُعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إَلِيَّ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ طُظِيمٍ ﴿

<sup>(</sup>¹) محمد سيد طنطاوي (التفسير الوسيطُ للقرآن الكريم) الجُمَلَة السابع، ص

٧٠ من الآية (٩١) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿وَإِنَّا قِيلَ لَهُمُ آمَنُوا بِما أَنْزِلُ اللَّهُ قَالُوا نؤسُ بِمَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَاءُهُوهُو الْحَقُّ مُصٰدَقًا لِمَا مَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ تُقُتُّلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبُلُ إِنْ كُنَّتُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ .



«وحذف الفاعل للعلم به، إذ من المعلوم أنَّه لا يُنزِّل الكتب إلاَّ هـ و سبحانه، ولجريان ذكره في الخطاب»(١).

وقوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمُ لَيْلَةُ الصِّيَامِ ﴾ (٢). «قرأ الجمهور أُحِلُّ مبنيًا للمفعول وحذف الفاعل للعلم به»<sup>(۱)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿وَزُلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ﴾ (٤). «بنى الفعل للمفعول وحذف الفاعل للعلم به، أي وزلزلهم أعداؤهم»(٥).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا ﴾ (١٠]. «(وأتوا) مبنيًّا للمفعول وحـذف الفـاعل للعلـم بـه وهو الخدم والولدان يبيسٌ ذلك قراءة هارون الأعور والعتكى، (وَأَتُوا بـه) على الجمع وهو إضمار لدلالة المعنى عليه، ألا ترى إلى قوله تعالى ﴿ يُطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُخَلَّدُونَ \* بِأَكْوَابِ وَأَبَارِينَ ﴾ (٧) إلى قوله تعالى ﴿ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴾ (١) فدلٌ ذلك على أنَّ الولدان هم الذين يأتون بالفاكهة، والضَّمير في قوله تعالى به عائد على الرزق»(٩).

رِبُني (عُلِّمنا) ر (أرتينا) في قوله تعالى : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلَّمْنَا مَنطِقَ الطُّنُّيرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيُّ ء إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَصْلُ الْمُبينَ ﴾ (١٠) «للمفعول، وخذف الفاعل للعلم بـه، وهو الله تعالى، وكانا مسنندينَ لنون العظمة، لا لتَّاء المتكلِّم، لأنَّهُ إمَّا أنَّه أراد نفسه وأباه، أو لَمَّا

<sup>(</sup>١) الآلوسي (روح المعاني في تفسير القرآن الكريم) حدا، ص ٤٤٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآية (۱۸۷) من سورة البقرة.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> أبو حيًّان (البحر المحيط) جـ ٢) ص ٥٥.

<sup>(&#</sup>x27;' من الآية (٢١٤) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَةَ وَلَمَّا مَأْتُكُمْ مَثَلُ الَّذِينِ خَلُوا بِنْ فَتَلِكُمْ مَسَنَّتُهُمْ الْبَاسَاءُ وَالْفَتَوَّاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَعُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينِ آمَنُوا مِنْ مُتَّى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَ نَصْر اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾.

<sup>(°)</sup> أبو حيًّان (البَحر المحيط) جـ٧، ص ١٤٩.

<sup>(&#</sup>x27;) من الآية (٢٥) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿وَبَشَرِ الَّذِينَ آمَدوا وَعَيلوا الصَّالِحَاتِ أَنَّالُهُمْ جَنَّاتِ تَجُرِي مِنْ تَحْيِّهَا الْأَهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ أَمْرَةِ رِزُقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبُلُ وَأَنْوَا بِهِ مُتَشَاهِا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَا إِنَّهُ مُطَهَّرٌةٌ وَمُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾.
(۷) من الآيتين (۱۷، ۱۸) من سورة الواقعة والآيتين بتمامهما: ﴿ وَطُونُ عَلَيْهِمْ وَلِدَانُ مُخَلَّدُونَ ۞ بِأَكُوابِ وأَبَارِيقَ وَكَأْسُ مِنْ مَعِينٍ ﴾.

<sup>(</sup>٨) الآية (٢٠) من سورة الواقعة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أبو حيَّان (البحر المحيط) حـــ۱، ص ۲۰۸.

<sup>(&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الآية (١٦) من سورة النمل. ·



كان ملكًا مطاعًا خاطب أهـل طاعتـه ومملكتـه بحالـه التي هـو عليهـا، لا علـي سبيل التّعـاظُم والتّكبُّر»(١).

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الفعل (قال) مبنيًّا للمعلوم في سورة البقرة بينما ذكره مبنيًّا لما لم يُسمَّ فاعله في سورة الأعراف في قوله وتعالى: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْية ﴾ (٢) مبنيًّا لما لم يُسمَّ فاعله في سورة الأعراف في أول القرآن بأنَّ قاتل هذا القول هو الله تعالى إزالة للإبهام ولأنَّه ذكر في أول الكلام ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ (٢) ثُمَّ أَخَذَ يُعدِّد (نعمه) نعمة نعمة فاللائق بهذا المقام أن يقول (وإذ قلنا) أمَّا في سورة الأعراف فلا يبقى في قوله تعالى ﴿وَإِذْ قِيلَ فَي سُورة البقرة » (١).

وقوله تعالى: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنظُّرُونَ ﴾ ٥٠].

«معناه لا يمهلون وإنّما نفى إنظارهم للإنابة لما علم من حالهم أنّهم لا ينيبون كما قال ﴿وَلُوْ رُدُوالَهَا دُوالِمَا نَهُوا عَنهُ ﴾ (١) على أنَّ التّبقية ليست واجبة. وإن علم أنّه لو بقاه لتاب وأناب عند أكثر المتكلّمين. ومن قال : يجب تبقيته متى علم أنّه لو بقاه لآمن ، فجوابه هو الأوّل. وقيل في الفرق بين الإنظار والإمهال أنَّ الإنظار تأخير العبد لينظر في أمره. والإمهال تأخيره لتسهيل ما يتكلّفه من عمله (٧).

وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَفَأَدُخِلُوا نَارًا ﴾ (٨).

«يعنى جهنَّم، وعبَّر عن ذلك بالفعل الماضي، لأنَّ الأمر محقَّق»<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) أبو حيَّان (البحر المحيط) حـ ٨، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٦١) من سورة الأعراف والآية بتمامها: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْبَةَ وَكُلُوا مِنْهَا خَيْثُ شِيئَتُمْ وَتُولُوا حِطَّةٌ وَاذْخُلُوا الْبَابَسُجَّدَا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئًا يَكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِيينَ﴾.

<sup>(</sup>٦) من الآية (٤٠) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿ إِن بِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نَعْمِتِي الَّتِي أَنعَتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُوا بِعِهْدِي أُوف بِعِهْدَكُمُ وَأَثِياي . فَارْهَبُونِ ﴾.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> الفخر الرَازى (التفسير الكبير) جـ٣، ص ٩٢ وانظر أبو حيًّان (البحر الحيط) جـ١، ص ٣٨٧.

<sup>(°)</sup> من الآية (٨٨) من سورة آل عمران والآية بتمامها: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يَخْفَفُ عُنْهُمُ الْغذَابُ وَلا هُمُ أَيْظُرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) من الآية (٢٨) من سورة الأنعام والآية بتمامها: ﴿ إِلَّ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَمَا دُوالِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَا ذُبُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۲) الطوسي (تفسير التبيان) المجلد الثاني، جـــــ، ص ٥٢٥.

<sup>(</sup>١٠) من الآية (٢٥) من سورة نوح والآية بنمامها: ﴿ مِمَّا خَطِيبًا تِهِمْ أُغُرِقُوا فَأَدْخِلُوا مَا إَا فَلَمْ بِحِدُوا لَهُمْ مَنْ دُونِ اللَّهَ أَنصا رَا ﴾.

اً السيوطي (معترك الأقران في إعجاز القرآن) حـ٣، ص ١٤٥.



وقوله تعالى : ﴿لاَيْهِضَىعَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ (١).

«المفعول محذوف، أى: لا يُتَقضَى عليهم الموتُ. وحَسنَ حذفه هنا ... لدلالة الكلام عليه، وأنّه لا يصدر إلاَّ عن فصاحة عذبة» (٢).

وقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَ عَلَيْكُمُ ﴾ ٣٠.

«قرئ (حرم عليكم) على تسمية الفاعل، وهمو ما بين يمدى من التموراة، أو الله عمر وجل، أو موسى عليه السلام، لأنَّ ذكر التّوراة دلّ عليه، ولأنّه كان معلومًا عندهم»(أ).

وقوله تعالى: ﴿ بِمَا نُؤْمَرُ ﴾ (٥٠.

«وهنا يحتمل أن تكون ما مصدرية فلا محذوف إذًا، ولا يجوز أن تكون بمعنى الذى، والعائد محذوف: أى بما تؤمر به، والأصل بما تؤمر بالصَّدع به ثم حذف للعلم به»(١).

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ ﴾ (٢).

قال الرازى : «احتَجَّ أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى وذلك لأنَّ الحكمة إن فسرناها بالعلم لم تكن مفسَّرة بالعلوم الضروريَّة ، لأنَّها حاصلة للبهائم والجمانين والأطفال، وهذه الأشياء لا توصف بأنها حكم، فهى مفسّرة بالعلوم النظريّة، وإن فسرناها بالأفعال الحسية فالأمر ظاهر، وعلى التقديرين فيلزم أن يكون حصول العلوم النظريّة والأفعال الحسية ثابتًا من غيرهم، وبتقدير مقدَّر غيرهم، وذلك الغير ليس إلاَّ الله تعالى بالاتّفاق ، فلل على أنَّ فعل العبد خلق لله تعالى بالاتّفاق ، فلل على أنَّ فعل العبد خلق لله تعالى (٨).

<sup>&#</sup>x27;' من الآية (٣٦) من سورة فاطر والآية بتمامها: ﴿وَالَّذِينَ كُلُّرُوا لَهُمْ الْرُجَهَنَّمَ لاَ يُفْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلاَ يَخْفُ عُنْهُمْ مَنْ عَذَاهِا كَذَلِك نَجْزِي كُلُّ كُلُور﴾.

<sup>(</sup>٢) ابن بَعني (المحتسب) جـ٢، ص ٢٠٢.

<sup>&</sup>quot; من الآية (٥٠) من سورة ال عمران والآية بتمامها: ﴿ومُصدَقَالِما بِن بدي من التَّوْراة ولأُحِلَّ لَكُمْ بِعُض الَّذي حُرِّم عَلَيْكُمْ وَحِيَّتُكُمُ اللَّهِ وَأَعِيمُونَ ﴾.

<sup>(1)</sup> أَلْزِ عُشرى (الكشاف) ١٠٠٠ ض ٣٦٥.

<sup>(</sup>٥) من الآية (٩٤) من سورة الحجر والآية بتمامها: ﴿فَاصْدَعُهِمَا تُؤْمُرُ وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾.

أون الآية (٢٦٩) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿ وَإِنَّ الْحِكْمَةُ مَنْ بِشَاءُ وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُونِي خَيْرًا كَثِيرًا وِما يذَّكَّرُ إِلاّ أُولُو الْآلْدِينِ.
 الأَلْدَابِ.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> الفخر الرازي (التفسير الكبير) حـ٧، ص ٦٨.



وعلى ذلك فبناء الفعل للمفعول هنا «إما لأنَّ المقصود بيان فصيلة من نال الحكمة بقطع النَّظر عن الفاعل، وإمَّا لتعيين الفاعل»(١).

وقوله تعالى: ﴿ أَمُ تُرِيدُ وِنَ أَنْ تَسُأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى ﴾ (١٠).

«رحذف الفاعل هنا للعلم بُه، والتَّقدير كما سأل قوم موسى من قبل»<sup>(٣)</sup>.

و قوله تعالى: ﴿ يَطَافِ عَلَيْهِمْ بِكُأْسِ مِنْ مَعِينِ ﴿ (١٠).

حذف الفاعل هنا لأنَّه مُثبت وفي آية أحرى في قوله: ﴿ يَطُونُ عَلَيْهِمْ وُلِدَانٌ مُخَلَّدُونَ ﴾ (٥) ، ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانَ لَهُمْ ﴾ (١) ولعلَّهم من مات من أو لاد المشركين قبل التَّكليف » (٧).

وقد ظهرت معجزة القرآن في ظاهرة الإحبار عن الغيب ومنها «الإحبار عن الحوادث المستقبلة كقوله تعالى: ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ \* فِي أَذْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغِلُبُونَ \* فِي بِضِعِ المستقبلة كقوله تعالى: ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ \* فِي أَذْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغِلُبُونَ \* فِي بِضِعِ المُستقبلة كقوله تعالى: ﴿غُلِبُونَ \* فِي بِضِعِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقوله تعالى: ﴿ فَأَسْتَمِعُ لِمَا يُوحَى ﴾ (١٠).

«حذَّف الفاعل في (يوحي) للعلم به، ويحسِّنه كونه فاصلة فلـو كـان مبنيـًا للفـاعل لم يكن فاصلة» (١١).

رقرله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ مُقَا تَاوِنَ بِأَنَّهُمْ طُلِمُوا ﴾ (١٢).

<sup>&</sup>quot; من الآية (١٠٨) من سورة البقرة والآية بتعامها: ﴿ أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئل مُوسى مِنْ قَبُلُ ومَنْ يَبَدَل الْكُفُرِ بِالإِنِيانِ فَقَدُ صَٰلَ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) أبو حيان (البحر الحُيطُ) حـ١، ص ٥٣٨.

<sup>(1)</sup> الآية (23) من سورة السافات.

<sup>(&</sup>quot;) الأية (١٧) من سورة الواقعة.

١٠ من الآية (٢٤) من سورة الطور والآية بتمامها: ﴿وَيَطُوفُعَلَيْهُمْ عَلَمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤلؤٌ مُكُمونٌ﴾.

<sup>(</sup>٧٠ أبر حيان (البحر المحيط) حـ٧، ص ٢٤٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الآيتان (٣،٢ ) من سورة الروم.

<sup>(</sup>١) محمد حسين الطباطبائي (الميزان في تفسير القرآن) حـ١١، ص ٦٤.

<sup>(</sup>١٠٠ من الآية (١٣) من سورة طه والآية بتمامها: ﴿وَأَنَّا اخْتُرْتُكَ فَاسْتَمِعُ لِما يُوحَى﴾

<sup>(</sup>۱۱) ابو حیان (البحر المحیط) حـ۲، ص ۱۹۸

<sup>(</sup>١٠) من الآية (٣٩) من سورة الحج والآية بتمامها: ﴿أَدْنِ لَلَّذِينَ يُقَاتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾



«حذف المؤذون فيه وهو (في القتال) لدلالة يقاتلون عليه»(١).

وفى قوله تعالى: ﴿ وَتُطِّعَتُ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ ﴾ (٢) ﴿ أَى تُقَطَّع لَهُمْ فِي الآخرة ثياب مــن نــار؟ وذُكر:بلفظ الماضى لأنَّ ما كانَ من أخبار الآخرة فالموعود منه كالواقع المحقَّق» (٣).

وقوله تعالى : ﴿ وَلا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ (أ) وإنّها يسألون سؤال استعتاب كمال قال ﴿ وَلا هُمُ يُسْتَعْتُونَ ﴾ (أ) وأنّها يسألون سؤال تقريع وتوبيت لقوله : ﴿ وَقَالَ جُاهَد : لا تسأل الملائكة غدًا عن المجرمين، وقال بحاهد : لا تسأل الملائكة غدًا عن المجرمين، فإنّهم يُحْشَرون سود الوجوه زرق العيون. وقال قتادة : لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم لظهورها و كثرتها، بل يدخلون النّار بلا حساب. وقيل : لا يسأل محرموا هذه الأمّة عن ذنوبهم الخالية الذين عُذّبوا في الدّنيا. وقيل : أهلك من أهلك من القرون عن علم منه بذنوبهم فلم يحتج إلى مسئلتهم عن ذنوبهم» (أ).

وقد جاء الفعل عُمِّى فى أسلوب استفهامى ألماته (أرأيتُم + إنْ الشرطيَّة) ومعناها أخبرنى، وقد دلَّ هذا الأسلوب على التَّوْبيخ كما فى قوله تعالى ﴿قَالَيَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةُ مِنْ رَجِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيتُ عَلَيْكُمْ أَنْلُومُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴾ (1) فالحُجَّة كما جعلت بصيرة ومبصرة جعلت عمياء لأنَّ الأعمى لا يهتدى ولا يهدى غيره فمعنى فعميت عليكم البينة فلم تهدكم كما لو عمى على القوم دليلهم فى المفازة فبقوا بغير هادٍ.

<sup>(</sup>۱) أبو حيان (البحر المحيط) حـ٦، اص ٣٤٦

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٩) من سورة الحيج والآية بتمامها: ﴿ هَذَانِ حَصْمَانِ إِخْتَصَنُوا فِي رَبِهِمُ فَالَّذِينَ كَثَرُوا قُطْحَتُ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ فَارِيُصَبُّ مِنْ فَوْقَ رُءُوسِهِمُ الْحَبِيمُ

<sup>(</sup>٢٦ القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ١٠٢٠ ص ٢٦

<sup>(1)</sup> من الآية ٧٨ من سورة القصص والآية بتمامها ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِينُهُ عَلَى عَلْمِ عَنْدِي أُولَمْ يَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدَ أَهُلَكَ بَنُ قَبُلُه مِنَ الْتُدُونِ مِنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُرِّةً وَكُثْرُ جَمْعًا وَلاَسِنَّالُ عَنْ ذُنْوهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ .

<sup>(°)</sup> من الآيات ٤ أم من سورة النحل، ٥٧ من سورة الروم، ٣٥ من سورة الجاثية.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٤ من سورة فصلت والآية بتمامها ﴿فَالِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ وَالِنْ يَسْتَعْبُوا فَمَا هُمُ مِنَ الْمُعْمَدِينَ

<sup>(</sup>٧) الآية ٩٢ من سورة الحجر.

<sup>(&</sup>lt;sup>۸)</sup> القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) حـ ١٣، ص٢١٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الآية ۲۸ من سورة هود.



### ٢\_ الإخبار عن المفعول

ربُّما يكون غرض المتكلِّم -أحيانًا- الإخبار عن المفعول لا غير، فينزك الفاعل إيجازًا للاستغناء عنه كما في قوله تعالى: ﴿وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ﴾(١) فـ «إسناد البروز إلى الجحيم، بالبناء للمجهول، تطُّرد به الظُّاهرة الأسلوبية في صرف النظر عمدًا عن الفاعل لأحداث القيامة، تقريرًا لفاعليتها التّلقائية وتركيزًا للانتباه فيها ... »(٢).

وقوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا نُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴾ <sup>(١)</sup>.

«والبعثرة لم تأت في القرآن إلاَّ في هذه الآية، وفي آية الانفطار: ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتُ \* عَلَمَتُ نَفْسٍ مَا قَدَّمَتُ وَأُخَّرَتُ ﴾ (١) وكلتاهما في بعثرة القبور يوم القيامة، وفيهما حاء الفعل مبنيًّا للمجهول، صرفًا للذهن إلى الحدث نفسه ، وتركيزًا للانتباه فيه» (٩).

وقوله تعالى: ﴿ لللهُ لَوَ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (١).

«عبَّر في الجملة الكريمة (بأحصروا) بالبناء للمحهول للإشعار بأنَّ فقرهم لم يكن بسبب تكاسلهم وإهمالهم في مباشرة الأسباب، وإنَّما كان لأسباب خارجة عن إرادتُهم»(٢).

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ﴾ (١٠).

بُنِي الفعل (قيل) لما لم يُسمُّ فاعله لبيان ما يقوله الكفّار في شأن القرآن المنزَّل من قبل الله سبحانه وتعالى دون لفت انتباه القارئ إلى السَّائل أي أنَّ الكفَّار يجيبون كـلّ سـائل بقولهـم: وأساطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾ فالمقصود هنا بيان ما يجيب به الكفّار بصرف النظر عن السَّائلين. (٩)

<sup>(</sup>١) الآية (٣٦) من سورة النازعات.

<sup>(</sup>التفسير البياني للقرآن الكريم) حـ ٢، ص ١٤٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>17)</sup> من الآية (٩) من سورة العاديات.

<sup>(</sup>١) الآيتان (٥،٤) من سورة الانفطار.

<sup>(1)</sup> من الآية (٢٧٣) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿ للفَرَّاء الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سبيل اللَّهِ لاَ سُسُطِيعُون ضربًا فِي الأَرْض يَحْسُنهُمُ الْجَاهِلُ أَغْيَاءَ مِنَ النَّعَفُّفِ تَعُرِفُهُمْ سِيمَاهُمُ لاَيسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ فَإِنِّ اللَّهَ بِمِعَلِيمٌ اللَّهِ الْأُولُ، ص ٢٢٠٠

<sup>(</sup>A) من الآية (٢٤) من سورة النحل والآية بتمامها: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيمُ الْأَرَّلِينَ﴾.

<sup>(1)</sup> انظر محمد سيد طنطاوي (التفسير الوسيط للقرآن الكُريم) الجملد الثامن، ص ١٣٠. وانظر: عبد العايم السيد فودة (أساليب الاستفهام في القرآن) ص ١٩٣.



# وقوله تعالى: ﴿وَلِلاَ هُمْ يُسَنَّعُنَّهُونَ﴾(١).

قال القرطبي «أى لا يكلفون أن يرفضوا ربّهم لأنَّ الآخرة ليست بـدار تكليف ولا يتركون إلى رحوع الدنيا فيتوبون»(٢).

وحول هذا الغرض يقول ابن حنى «إنَّ الفعل إذا بنى للمفعول لم يسلزم أن يكون ذلك للجهل بالفاعل بل ليعلم أنَّ الفعل قد وقع به، ليكون المعنى لا ذكر الفاعل ألا ترى إلى قول الله تعالى : ﴿وَخُولُونَ الْمُعْنَى الْمُوسُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# وفى قوله تعالى ﴿وَأُحِيطُ شِمَرِهِ ﴾ (^).

«جاء الفعل (أحيط) مبنيًّا للمجهول، للإشعار بـأن فاعلـه متيقِّن وهـو العـذاب الـذي أرسله الله عندال أي وأحاط العذاب بجنَّته» (٩).

وتندرج ظاهرة الالتفات من التكلّم إلى الخطاب تحت هذا الغرض؛ لأنّه يحث السامع على الاستماع لما أقبل عليه المتكلّم كما في قوله تعالى : ﴿وَمَالِي لاَ أَعْبُدُ الّذِي فَطَرَني وَإِلَيْهِ عَلَى الاستماع لما أقبل عليه المتكلّم كما في قوله تعالى : ﴿وَمَالِي لاَ أَعْبُدُ الّذِي فَطَرَني وَإِلَيْهِ أَرْجَعُونَ ﴾ (١٠) «الأصل: (وإليه أرجع) فالتفت من التكلّم إلى الخطاب ، وفائدتُه أنه أحرج

<sup>(</sup>١) من الآية (٨٤) من سورة النحل والآية بتمامها:﴿ وَيُومَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذُنُولَلَّذِينَ كُلُوا وَلاَ هُمْ يُسْتَعْشُونَ﴾.

<sup>(</sup>١) القرطبي (الجامع الأحكام القرآن) حدد، ١، ص١٦١، محمد سيد طنطاوي (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) المجلد الثامن، م

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> من الآية ٢٨ من سورة النساء. ٍ

<sup>(1)</sup> من الآية ٣٧ من سورة الأنبياء.

<sup>(°)</sup> من الآية ١٦ من سورة (ق) والآية بتمامها: ﴿وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَتَعَلَّمُمَّا تَوَسُوسُ بِهِ فَشُدُ وَتَحْنُ أَقْرَبُ اللَّهِ مِنْ حَبُلُ الْوَرِيدِ ﴾

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الآية ۲ من سورة العلق.

<sup>(</sup>۷) ابن جنی (الحتسب) جـ۱، ص ۱۳۴.

 <sup>(</sup>٩) من الآية (٤٢) من سورة الكهف والآية بنمامها: ﴿وَأُحِيطَ بِثَمْرِهِ فَأَصْنَحَ يُقَلِّبِ كَفَيْدِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيّةٌ عَلَى عُرُوشِهَا .
 ويَقُولَ يَا لَيْنَيِي لَمُ أَشُوكُ بِرَبِي أَحَدًا ﴾.

<sup>(</sup>١) محمد سيد طنطاوي، (التفسير الوسيط للقرآن الكريم)، المحلد النامن، ص ٢١٥٠.

<sup>(</sup>۱۰) الآية (۲۲) من سورة يس



الكلام في مَعْرِض مناصحته لنفسه، وهو يريد نُصحَ قومه، تلطفًا وإعلامًا أنه يُريدُ لهم ما يريده لنفسه، ثم التفت إليهم لكونهم في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى الله. وأيضًا فإنَّ قومه لما أنكروا عليه عبادته لله، أخرج الكلام معهم بحسب حالهم، فاحتجَّ عليهم بأنه يقبح منه أنه لا يعبد فاطره ومبدعه، ثم حذَّرهم بقوله: ﴿وَإِلَيهُ رَّجُعُونَ ﴾ لذا جعلوه من الالتفات، وفيه نظر لأنه؛ إنّما يكون منه إذا كان القصد الإخبار عن نفسه في كلتا الجملتين، وهو هنا ليس كذلك، لجواز أن يكون أراد بقوله: ﴿وَإِلَيهُ رُجُعُونَ ﴾ المخاطبين؛ و لم يرد نَفْسه ويؤيِّده ضمير الجمع، ولو أراد لنفسه. لقال: "نرجعاً. وأيضًا فشرط الالتفات أن يكون في جملتين، و(فطرني) و (إليه ترجعون) كلام واحد. وأجيب بأنه لو كان المراد بقوله (رُرْجَعُونَ) ظاهرة لما صحَّ الاستفهام الإنكارى؛ لأنَّ رجوع العبد إلى مولاه ليس بمعنى أن يعبده غير ذلك الراجع. فالمعنى: كيف أعبد مَنْ إليه رجوعي؛ وإنّما ترك (وإليه أرجع) إلى (وإليه تُرْجَعُونَ) لأنّه داخل فيهم. ومع ذلك أعاد فائدة حسنة؛ وهي أنّه نبَّهم مثله في وجوب عبادة مَنْ إليه الرجوع، فعلى هذا، الواو للحال، وعلى الأول واو العطف»(١٠).

وكذلك الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كقولة: ﴿ وَادْخُلُوا الْجَنَةَ أَنَتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ لَوَ الْجَنَةَ أَنتُمْ وَأَزُواجُكُمْ لَا تُعْبَرُونَ ﴾ (٢) فانتقل عن الخطاب إلى الغيبة، ولو ربط بما قبله لقال: (يطاف عليكم)، لأنّه مخاطب لا مخبَر، ثُمَّ التفت فقال ﴿ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١) فكرر الالتفات (وأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١) فكرر

وقد وردت صيغ الأفعال مع هذا الالتفات مبنيةً لما لم يُسَمَّ فاعله وهي قول و (تُحبرون) حريًا على الخطاب ثم بنا الفعل الذي يليه (يُطاف عليهم) على الغيبة مغايرةً في الأسلوب.

وقوله تعالى: ﴿ وَلُوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لُيَّنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَّبَ بِآيَاتِ رَبِنَا وَنَكُونَ مِنَ اللَّهُ وَمِينَ ﴾ (١). «وقفوا باليناء للمفعول بمعنى: وقفهم غيرهم. يقال: وقف على الأطلال أى: غندها مشرفًا عليها، ويقال وقف على الشيء عرفه وتبيّنه. والمعنى: إنَّك أيُّها النّبى الكريم- أو

<sup>(</sup>١) الزركشي (البرهان في علوم القرآن) جـ٣، ص ٣١٥، ٣١٦.

<sup>(</sup>۲۰ الآية (۷۰) من سورة الزخرف.

من الآية (٧١) من سورة الرحرف والآية بتمامها: ﴿ مُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافِ مِنْ ذَهَبِ وَأَكُوابِ وَفِيهَا مَا تَشْسَمِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ الْأَعْبُنُ مِنَ الآية (٧١) من سورة الرحوف والآية بتمامها: ﴿ مُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافِ مِنْ ذَهَبِ وَأَثْمُ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) من الآية (٧١) من سورة الزخرف وقد سبق تخريجها.

<sup>(\*)</sup> الزركشي (البرهان في علوم القرآن) جـ٣، ص ٣١٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الآية (٢٧) من سورة الأنعام.



أيها الإنسان العاقل - لو اطَّلعت على هؤلاء المشركين عندما يقفون على النَّار ويشاهدون لهيبها وسعيرها، لرأيت شيئًا مروعًا مخيفًا يجعلهم يتحسَّرون على ما فرط منهم، ويتمنّون أن يعودوا إلى الدُّنيا ليصدقوا بآيات الله التي طالما كذبوها. ليكونوا من المؤمنين»(١).

وقوله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ مُقَا تُلُونَ مَا ثُهُمْ ظُلِمُوا ﴾ (١)

قولة تعالى : «(أذن) فعل مبنى للمجهول مأخوذ من الإذن بمعنى الإباحة والرخصة. والمقصود إباحة مشروعيَّة القتال» (٣).

ومعنى ذلك أنَّ الله تعالى أذن للمؤمنين ، ورخَّص الهم، بـأن يقـاتلوا أعداءهم الذيـن ظلموهم، وآذلُوهم ، واعتدوا عليه، بعد أن صبر هؤلاء المؤمنون على أذى أعدائهم صبرًا طويلاً.

وفى اقوله تعالى: ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ ﴾ (أ) بُنى الفعل لما لم يُسمَّ فاعله ﴿ لأنَّ المقصود ما يظاف به لا الطَّائفون. ولهذا قال: ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَمَانُ مُخَلَّدُونَ ﴾ (أ). ثم ذكر الطائفين، فقال: ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلِدَانُ مُخَلَّدُونَ ﴾ (أ) مُخَلَّدُونَ ﴾ (١) مُخَلَّدُونَ ﴾ (١) مُخَلَّدُونَ ﴾ (١) ولدانُ مُخَلَّدُونَ ﴾ (١) ولدانُ مُخَلَّدُونَ ﴾ (١) ولدانُ مُخَلَّدُونَ ﴾ (١) ولدانُ مُخَلَّدُونَ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَحُصَلَ مَا فِي الصَّدُورِ ﴾ (١٠). ﴿ وقد جيء بله فور البعثرة ، مبنيًا للمجهول كذلك صرفًا عن كل ما عدا الحدث نفسه، وعلى المالوف من آيات القيامة. ولم تأت مادة (حصل) إلا في هذا الموضع. والتنصيل لغة: الجمع والتمييز، وأصله من الحوصل والحوصلة والحوصلة والحوصلة ، وهي من الطير كالمعدة للإنسان، ومن الحوض مستقر الماء في عُمقه الأقصى. ولهذه الدّلالة اللّغويّة الأصليّة، أثرها في معنى (حُلُمِّل) هنا ، فكل ما يعمله الإنسان مستقر في أعماقه ، مجموع في صدره، حتى يجين أوان كشفه والحساب عليه هذا.

<sup>(</sup>۱) محمد سيد طنطاوي (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) المجلد الخامس ص ٦١.

٧٠ من الآية (٣٩) من سُورة الحج والآية بتمامها: ﴿ أَذِنَ لَّذِينَ يُقَاتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلْمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمُ لَقَديرٌ ﴾.

<sup>(</sup>۲) عمد سيد طنطاوى (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) المحلد التاسع ص ٣١٦.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٥ من سورة الإنسان والآية بنمامها: ﴿ وُيُطَافُ عَلَيْهِمْ إِلَيْةِ مِنْ فَضَةٍ وَأَكُوابِ كَانَتُ قُوارِيرِ \* قُوارِيرِ مِنْ فَضَةٍ فَدّ رُوها نَتُدِيرًا ﴾.

<sup>(°)</sup> الآية نفسها.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٩ من سورة الإنسان والآية بتمامها: ﴿وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانَّ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبُنُهُمْ لُؤْلُوا مَنْتُورًا ﴾.

<sup>(</sup>۲) الفيروزابادي (البصائر) حـ١، ص ٤٩٤. وانظر: محمد أحمد سليمان ياقوت (الدرس النَّحوي في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادي) رسالة ماجستير ص ٢٤٠.

<sup>(^</sup> الآية (١٠) من سورة العاديات.

<sup>(1)</sup> د. عائشة عبد الرحمن (التّفسير البياني للقرآن الكريم) حـ١، ص١٦٤.



وترى د. عائشة عبد الرحمن أنَّ «القرآن الكريم يصرف الحدث عمدًا عن مُحدِث، فلا يسنده إليه، وإنما يأتى إمَّا مبنيًا للمجهول. ﴿إِذَا زُلُولَتِ الأَرْضُ زُلُوَالَهَا ﴾ (١) ﴿فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ يسنده إليه، وإنما يأتى إمَّا مبنيًا للمجهول. ﴿إِذَا زُلُولَتِ الأَرْضُ زُلُوالَهَا ﴾ ... وإمَّا بإسناد الحدث ، فَفَخَةٌ وَاحِدَةٌ (٢) ﴾ ... وإمَّا بإسناد الحدث ، بطريق المطاوعة أو المجاز، إلى ما يقع عليه، ﴿وُجُوهُ يَوْمَ نُذِ خَاشِعَةٌ (١) \* عَامِلَة نَاصِبَةٌ (٥) \* تَصْلَى نَارًا حَامِيةً (١) ﴾ (٧) .

ويرجع السبّب في اطِّراد إسناد الحدث إلى غير محدثه، بالبناء للمجهول، أو الإسناد المجازى ، أو المطاوعة إلى تركيز الانتباه في الحدث ذاته، وحصر الوعبي فيه، فلا يتوزَّع في غيره،... فالحدث هنا هو المقصود ، واللَّفت إليه هو ما يتّجه إليه البيان العالى، ولا تعلَّق بالمحدِث ذاته. أهو الله سبحانه، أم أحد ملائكته ، أم قوة إلهية (^) .

وعلى ذلك فهذه الآيات تعبر عن «ظاهرة أسلوبية تطَّرد في مثل هـذا الموقف، تركيزًا للإهتمام في الحدث ذاته، وإيحاء بأن الأرض تزلزل عن طواعيَّة، واستجابة لانبعاث تلقائي»(٩).

#### ٣ ـ التعظيم

قد يفرض الموقف الكلامي على المتكلم ألا يذكر ما له جلال في نفسه صونًا له وتشريفًا... وفي إسناد الفعل إلى نائب الفاعل قد يكون حذف الفاعل نابّعًا عن هذا الغرض، وهو صونه عن الذّكر في سياق لفظى أومقامي مُعيَّن تشريفًا له، ومن أمثلة ذلك قوله (ص) «من بلي بشيء من هذه القاذورات...» حيث صان اسم الله تعالى عن الذكر في هذا السّياق الله فظي (١٠٠).

وفى ذلك يقول "ابن يعيش": «يَعذف الفاعل لجلالته نحو قُطِع اللّـصُّ وقُتِل القَاتِل و لم تقل ولم تقل الله تعالى: ﴿ وَتَل تَعَالَى: ﴿ وَتَلَ تَعَالَى: ﴿ وَتَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَلَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الخراصين » (١٢).

<sup>(</sup>١) الآية (١) من سورة الزلزلة.

<sup>(&</sup>quot;)، (") الأيتان (١٣، ١٤) من سورة الحاقة.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>، (\*)، (<sup>1)</sup> الآيات (٢، ٣، ٤) من سورة الغاشية.

<sup>(</sup>٧) عائشة عبد الرحمن (التفسير البياني للقرآن الكريم) حـ٢، ص٨٥، ٨٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: المصدر السابق حد ٢، ص٨٥.

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق جـ ۲، ص ٨٦.

<sup>(</sup>١٠٠ انظر : د. طاهر حمودة، (ظاهرة الحذف في الدرس اللغوى) ص ٩٥.

<sup>(</sup>١١) الآية (١٠) من سورة الذاريات.

<sup>(</sup>۱۲) ابن یعیش (شرح المفصل) حد۷، ص ۲۹.



وقوله تعالى: ﴿لاَّ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ يُسْأَلُونَ﴾(١).

«وقوله تعالى ﴿لاَيسَأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَأَلُونَ ﴾ تأكيد الوحدانيته وقدرته -سبحانه- أي: لا يسأله سائل - سبحانه- عمَّا يفعله بعباده من إعزاز وإذلال، وهداية وإضلال، وغنى وفقر، وصحة ومرض، وإسعاد وإشقاء... لأنّه هو الرَّب المالك المتصرِّف في شئون خلقه، وهم يُسألون يوم القيامة عن أعمالهم وأقوالهم لأنهم عبيده، وقد أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، فمنهم من اتبع الرسل فسعد وفاز، ومنهم من المستحبُّ العمى على الهدى فشقى وهلك»(٢).

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتُ قَالُوبُهُمْ ﴿ آَلَ. «جاء التّعبير بصيغة الفعل المبنى للمفعول في قوله : (ذكر الله) و (تليت عليهم آياته)، للإيذان بأنَّ هؤلاء المؤمنين الصّادقين الأ كانوا يخافون عندما يسمعون من غيرهم آيات الله... فإنَّهم يكونون أشد خوفًا وفزعًا عند ذكرهم لله وعند تلاوتهم لآياته بألسنتهم وقلوبهم. فالمقصود من هذه الصيّغة : مدحهم ، والنّناء عليهم، وبيان الأثر العليّب الذي يترتّب على ذكر الله وعلى تلاوة آياته » (أ).

وعن هذا الغرض يفول الزَّركشى: "كقوله: ﴿ قُضِي الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَقْيَانِ ﴾ (٥) إذا كان الذى قضاه عظيم القدر. وقوله: ﴿ وَعَيْضَ الْمَاءُ وَقُضِي الْأَمْرُ ﴾ (٦) وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ الذى قضاه عظيم القدر. وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ الذى قضاه عظيم القدر، وقوله: ﴿ وَعَلَيْهُ مِن القراءة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على كبرياء المنزَّل وحلالة شأنه من القراءة الشاذة (أَنْزَلَ) مبنيًّا للفاعل، كما تقول: الملك أمر بكذا، ورسم بكذا، وخاصة إذا كان الفعل

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> الآية (٢٣) من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) محمد سيد طنطاوي (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) المجلد التاسع، ص ١٩٨٠.

<sup>(&</sup>quot;) من الآية (٢) من سورة الأنفال والآية بتمامها: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكُرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلْبَتُ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتُهُمُ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَاتُكُونِ﴾.

<sup>(1)</sup> محمد سيد طنطاوى (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) الجلد السادس ص ٣٠٠.

<sup>(°)</sup> من الآية (٤١) من سورة يوسف والآية بتمامها: هُوَا صَاحِبَى السَّجْنِ أَثَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْفِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِيدْ فَضِي الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَغْيَيَانِ ﴾.

امن الآية (٤٤) من سورة هود والآية بتمامها: ﴿ وَقِيلَ إِنَّا أَرْضُ الْبَعِي مَا عَلِي وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقَضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتُ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ إِنْعُدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِدِينَ ﴾.

٧٠ من الآيةُ .(٤) من سورَة البقرة والآية بتمامها: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَلِكَ وَمِا لَّآخِرَة هُمُهُوفِنُونَ﴾.



فعلاً لا يُقدر لمحليه إلاَّ الله، كقوله: ﴿وَقُضِيَ الأَمْرُ﴾ (أ) قال: كَلْمَانٌ طَى ذَكَر الفاعل كالواجب لأمرين:

أحدهما: أنه إن تعيَّن الفاعل وعلِم أنّ الفعل مَمَّا لا يتولاّه إلاَّ هـو وحـده ، كـان ذكـره فضلاً ولغُوًا.

و الثّاني: الإيذان بأنّه منه؛ غير مشارك ولا مدافّع عن الاستئثار به والتفرُّد بإيجاده. وأيضًا مِمّا في ذلك من مصير أنَّ اسمه حدير بأن يُصان ويرتفع به عن الإبتذال والامتهان، وعن الحسن: لولا أنى مأذونٌ لى في ذكر اسمه لربأتُ به عن مسلك الطّعام والشَّراب»(٢).

وقيل في هذه الآية وحوه كثيرة من عجيب البلاغة منها:

﴿ الله خرج مخرج الأمر على وحه التّعظيم من نحو ﴿ كُنْ فَيْكُونَ ﴾ لأنّه من غير معاناة، ولا لغوب. وفيها حسن تقابل المعنى ومنها حسن التلاف الألفاظ. ومن ذلك حسن البيان في

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> من الآية (£ <u>\$</u>) من سورة هود.

<sup>(</sup>البرهان في علوم القرآن) جـ ٢، ص ١٤٤، ١٤٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الآية (٤٤) من سورة هود.



تصوير الحال. ومنها الإيجاز من غير إخلال . ومنها تقبل الفهم على أتم الكمال إلى غير ذلك ممّا عليه هذا الكلام في الحسن العجيب واللُّطَف البديع»(١).

ويُعَقِّب الزمخشري على قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ مُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٢) بقوله: «يقال بعد بعدًا و بعدًا، إذا أرادوا البعد البعيد من حيث الهلاك والموت ونحو ذلك، ولذلك احتص بدعاء السوء ومجىء حباره على الفعل أب للمفعول للدِّلالة على الجلال والكبرياء، وأن تلك الأمور العظام لا تكون إلا بفعل فاعل قادر، وتكوين مكون قاهر، وأنَّ فاعلها فاعل واحد لا يشارك في أفعاله »(١).

وفى هذه الآية يرى عبد القاهر الجرجانى: «أنَّ مبدأ العظمة فى أن نوديت الأرض ثم أمرت، ثم فى أن كان النّداء بيا دون أى نحو يا أيتها الأرض، ثُمَّ إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال ابلعى الماء، ثم أن اتبع نداء الأرض وأمرها بما هو شأنها "نداء السماء" وأمرها كذلك بما يخصها، ثم أن قيل وغيض الماء فجاء الفعل على صبغة (فُعِل) الدَّالة على أنه لم يغض إلاَّ بأمر آمر وقدرة قادر ، ثُمَّ تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى ﴿وَقُضِيَ الأَمْرُ ثُم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو ﴿وَاسْتَوَتُ عَلَى الْجُودِيّ ﴾، ثم إضمار السَّفينة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة والدادلة على عظم الشأن ، ثم مقابلة قيل، فى الخاتمة بقيل في الفاتحة»(أ).

وتتحلّى العظمة فى قوله تعالى: ﴿ وَلِنْ مُتُمْ أَوْقِيْلَتُمْ لِإِلَى اللّهِ تَحْشَرُونَ ﴾ (٥). فتُحشَرون «فعل ما لم يُسمَّ فاعله، مع أنَّ فاعل ذلك الحشر هو الله وإنّما لم يقع التصريح به لأنه تعالى هو العظيم الكبير الّذى شهدت العقول بأنّه هو الله الذى يبدئ ويعيد ، ومنه الإنشاء والإعادة ، فَتَرك التصريح فى مشل هذا الموضع أدلٌ على العظمة، ونظيره قوله تعالى ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ اللَّحِي مَا عَلِي ﴾ (١) » (٧).

<sup>(</sup>١) الطومى (تفسير التبيان) الجلد الخامس ، حـ١١، ص ٤٩٢.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٤٤) من سورة هود وقد سبق تخريج الآية.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الرغشرى (الكشاف) طبعة دار الكتاب العربي، حـ ۲، ص ۳۹۸ ، وانظر : عمــد حسنين أبو موسى (البلاغة القرآنية في تفسير الرغشري) ص ۲۳۶.

<sup>(1)</sup> عبد القاهر الجرحاني (دلائل الإعجاز) - تعليق وشرح- محمد عبد للنعم خفاجي ١٩٧٧ - ١٣٩٧ ، الناشسر مكتبة القاهرة، ص ٩٤، ٥٠.

<sup>(</sup>٥) الآية (١٠٨) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>١) من الآية (٤٤) من سورة هود وقد سبق تخريجها.

<sup>(</sup>۷) الفخر الرازي (التفسير الكبير) حـ ۹، ص ٦٠.



وفى قوله تعالى: ﴿وَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ﴾ (١).

يتبين في هذه الآية ذلك الموقف العجيب «فالسَّحَرة لما رأوا آية موسى عليه السلام واستيقنوها بعدما سحروا أعين الناس واستزهبوهم بادرواا بالانقياد والسحود الله سبحانه. والقرآن يصور هذه المفاجأة الغظيمة وهـذه السُّرعة الفائقـة في الانقيـاد والاستسـلام في هـذا الموقف الذي تُمثَّل فيه الصِّراع بين حق موسى وباطل فرعون واجتمع النَّاس فيهم لعلُّهم يتبعُون السحرة إن كانوا هم الغالبين، يقول سبحانه ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَّلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَعُلْبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَهُوا صَاغِرِينَ \* وَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُاجِدِينَ ﴾ (٢)» (٣).

والزُّمخشري يعلق على هذا بكلمة موجزة تكشف عن هذا الموقف العجيب ويستوحي حركة بناء الفعل الماضي لِمُ لم يُسَمُّ فاعله ويقول «وأُلْقِيَ السحرةُ: خروا سُجَّدًا كأنَّما ألقاهم مُلْق لشدة ضرورهم، وقيل لم يتمالكوا ما رأوا فكأنَّهم ألقوا»(1).

و يوضِّح ذلك الشيخ الطوسي بقوله: «إنَّما جاء على ما لم يُسمَّ فاعله لأمرين:

أحدهما: أنه بمعنى ألقاهم ما رأوا من عظيم آيات الله بأن إدعاهم إلى السُّحود لله والخضوع له.

الثَّاني: أنَّهم لم يتمالكوا أن وقعوا ساجدين ، فكأنَّ ملقيًّا القاهم، ولم يكنن ذلك على وجه الاضطرار إلى الإيمان، لأنَّه لو كان كذلك لما مدحوا عليه بل علموا ذلك بدليل، وهو

عجزهم من ذلك مع تأتى سائر أنواع السّحر منهم»(°). وفي قوله تعالى: ﴿لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾(١).

(بیان لحکمة اتدبیره، ونفاذ قدرته ، وشمول إرادته) (۲).

و في قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدُنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَا رُيُحَلُّونَ فِيهَا ﴾ (^).

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> الآية (٢٠) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) الأيات (١١٨، ١١٩، ١٢٠) أمن سورة الأعراف.

<sup>(</sup>البلاغة القرآنية في تفسير الزعشري) ص٢٣٤.

<sup>(</sup>۱) الزمخشنى (الكشاف) طبعة دار عالم المعرفة، حـ٧، ص٨٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(۰)</sup> الطوسى (تفسير التبيان) المجلد الرابع، حـ٩، ص ٥٠٦. ('' من الآية (٤٤) من سورة الأنفال والآية بتمامها: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ النَّمْـُ

<sup>(</sup>٧) محمد سيد طنطاوى (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) المجلد السيادس، ص ١١١٠. (٨) من الآية ٣١ من سورة الكهف والآية بتمامها: ﴿ أُولِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ يَجْرِبِي منْ تَحْبَهُمُ إِلَاٰهَا رُ يُحَلُّونَ فيهَا منْ أَسَاوِرَ منْ ذَهْبٍ وَيَلْتَسُونَ ثِيَاكِا حَضْرًا مِنْ سُنْدُس وَإِسْتَبْرَق مُنْكِينِ فِيها عَلَى الأَرَائِكِ بِعُمَ النَّوَابُ وَحسنَتُ مُزَّقَعًا ﴾.



«قلَّمت التَّحلية على اللباس لأنَّ الحلى في النفس أعظم وإلى القلب أحب وفي القيمة أعلى وفي العين أحلى، وبناء فعله للمفعول الذي لم يُسمَّ فاعله إشعارًا بأنهَّم يُكرَّمون بذلك ولا يتعاَّطون ذلك بأنفسهم»(١).

و تظهر عظمة الله سبحانه وتعالى فى قوله تعالى : ﴿ وَقُلْ مَنْ بِيَدِهِ أَمَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءُ وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢)، وهذا أسلوب استفهامى يوضِّح عظمة الله سبحانه وتعالى فهو الذى لا يُجار عليه أبدًا.

وفى قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهِ لَسَالُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْرُونَ ﴾ (٥) «فى الآية تهديد ووعيد على سوء أفعالهم. أى أقسم بذاتى لتسألنّ - أيّها المشركون - سؤال توليخ وتأنيب فى الآخرة، عَمَّا كُنتُم تفترونه من أكاذيب فى الدُّنيا، ولأعاقبنَّكُم العقاب الله تستحقُونه بسبب افترائكم وكفركم» (١) .

<sup>(</sup>۱) ابو حيان (البحر المحيط) حــــــ، ص ١١٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> الآية ٨٨ من أسورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤ من سأورة البقرة

<sup>(1)</sup> انظر : مختار لجمطية عبد العويز (الإيجاز في القرآن الكريم دراسة بلاغية) رسالة الماحستير ١٩٩٠، ص ٢٥٢،٢٥١

<sup>(&</sup>quot;) من الآية ٦٥ من سورة النحل والآية بتمامها : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يُعْلَمُونَ نَصِيبًا مِنَّا رَزَّقَنَاهُمُ ٱللَّهِ لَسُأَلَنَ عَمَّا كَمُتُمُ أَفْتُرُونَ ﴾.

<sup>(1)</sup> محمد سيد طلطاوى (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) المحلد الثامن، ص١٧٢.



### ٤ ـ التوافق في فواصل الآي

### وما المالُ والأهلُونَ إلاَّ ودائعُ ولابُدَّ يومًا أن تُرَدَّ الودائعُ (٢)

والتَّعبير بالجملة (تُرَدُّ الودائعُ) وعناصرها: الفعل المضارع المبنى للمجهول، ونائب الفاعل، حعل الشاعر يبعد عن أحد العيوب في الشعر وهو (الإصراف) ويقولون عنه إنَّهُ إقواء بالنَّصب»(٣).

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (1). «وفى قوله تعالى (ترجعون) على البناء للمفعول دون (يرجعكم) المناسب للسياق، مراعاة لتناسب رؤوس الآى مع وجود التناسب المعنوى. للسياق، ولهذا قيل إنَّ قراءة الجمهور أفصح من قراءة يعقوب ومجاعد وجماعة (تَرْجِعُونَ) مبنيًا للفاعل» (6).

ويتوسَّع أبو حيّان في تفسير هذه الآية فيقول: «قرأ الجمهور تُرجَعُون مبنيًّا للمفعول من رجع المتعدِّى ، وقرأ مجاهد ويحيى بن يعمر وابن أبى إسحاق وابن محيصن والفيــَّاض بن غزوان وسلاَّم ويعقوب مبنيًّا للفاعل، حيث وقع في القرآن من رجع الملاَّزم لأنَّ رجع يكون لازمًّا ومتعدِّيًا، وقراءة الجمهور أفضح لأنَّ الإسناد في الأفعال السَّابقة هو إلى الله تعالى فأحياكم ثُمَّ

<sup>(</sup>١) الآية (١٩) من سُورةُ الليل.

<sup>(</sup>۲) انظر البيت في (شرح شواهد العربيَّة)لعبد السلام هارون، ج۱، ص۲۲۱، وانظره في (سر أسرار البلاغة)للجرجاني، ديوان لبيد، ص١٧٠.

<sup>(</sup>۲) محمود سليمان ياقوت (المبرى للمجهول في الدرس النحوى) ص١٩. وانظر: الزركشي (البرهان في علوم القرآن) حــــــ، ص ١٤٥.

<sup>(1)</sup> من الآية (٢٨) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿ كُيفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهُ وَكُنُّمُ أَمُوانًا فَأَحْيَاكُمْ أُمْرُبِينِكُمْ مُرْمَ يُخْيِرِكُمْ أُمْرَ إِلَيْهِ لَوْجَعُونَ ﴾.

<sup>(\*)</sup> الألوسى (رولج المعانى في المسير القرآن العظيم) حـ١، ص ٢٩٥.



يميتُكُم ثم يُحييكُم، فكان سياق هذا الإسناد أن يكون الفعل في الرُّجوع مسندًا إليه، لكنّه كان يفوت تناسب الفواصل والمقاطع إذ كان يكون الترتيب ثُمَّ إلى مرجعكم، فحذف الفاعل للعلم به، وبني الفعل للمفعول حتى لا يفوت التناسب اللفظى ، وقد حصل التناسب المعنوى بحذف الفاعل إذ هو قبل البناء للمفعول مبنى للفاعل، وأمَّا قراءة مجاهد ومن ذكر معه فإنّه يفوت التناسب المعنوى، إذ لا يلزم من رجوع الشخص إلى شيء أن غيره رجَّعه إليه، إذ قد يرجع بنفسه من غير رادّ، والمقصود هنا إظهار القدرة والتصرُّف النّام بنسبة (الإحياء والإماتة والإحياء والرحوع) إليه تعالى، وإن كُنّا نَعْلَم أنَّ الله تعالى هو فاعل الأشياء جميعها، وفي قوله تعالى: ﴿ وُمْ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ ال

وقوله تعالى: ﴿ وَالْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴾ (٢). «ما موصولة، والعائد محذوف تقديره ما تؤمرونه، وحذف الفاعل للعلم به وذ تقديم أنَّ الله يأمركم ولتناسب أواحر الآى، كما قصد تناسب الإعراب في أواحر الأبيات في قوله:

ولابُدَّ يومًا أن تُرَدِّ الودائِعُ إذ آخر البيت الذي قبل هذا قوله: وما يدرون أين المصارعُ وأجاز بعضهم أن تكون ما (مصدرية): أي فافعلوا أمركم ، ويكون المضدر بمعنى المفعولُ: أي مأموركم»(٣).

«ومن صور استعمال الهمزة أن يقصد بها وبام المتصلة بعدها طلب تعيين شئ من شيئين أو أشياء ... والغالب إفيها حينئذ أن يليها الاسم فالمكمِّل فأم فالاسم المعادل... وفي موضع واحد تأخر المكمِّل عن المعادل الذي ولى أم وهو قوله لعالى: ﴿وَإِنْ أَدْرِي أُقْرِيبُ أُمْ بَعِيدُ مَا رُحَدُ وَنَ هُوا فَا فَا عَن المعادل الذي ولى أم وهو قوله لعالى: ﴿وَإِنْ أَدْرِي أُقْرِيبُ أُمْ بَعِيدُ مَا رُحَدُ وَنَ هُوا فَا فَا عَن المعادل الذي ولى أم وهو قوله لعالى: ﴿ وَإِنْ أَدْرِي أُقْرِيبُ أُمْ بَعِيدُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلى المُحَدِّلُ فَاخَر (ما توعدون) لرعاية الفواصل ولو حرى على الأكثر لقدّمه على أم (٥٠).

<sup>(</sup>١) أبو حيان (البحر المحيط) حـ١، ص ٢٧٨. وانظر : محمد سيد طنطاوى (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) المجلد الأول ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٦٨ من سورة البقرة والآية بنمامها: ﴿ وَقَالُوا ادْعُ كَانَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنْهُ يَعُولُ إِنْهَا بَقَرَةُ لَا فَارِضُ وَلَا بِكُرُ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِك فَا فَعْمُولُ إِنْهَا بَقُرَةُ لِلَا عَالَةُ عَرُولَ إِنَّهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَا عَالِحَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللّهُ

<sup>(</sup>أ) أبو حيان (البخر المحيط) حـ١، ص ٤١٧.

<sup>(1)</sup> من الأية ٩٩ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>م) عبد العليم السيد فودة (أساليب الاستفهام في القرآن) ص ٢٩، ٧٠.



## ٥ ـ مناسبة السِّياق

وهو غرض من أغراض حذف الفاعل؛ إذ يبنى الفعل لما لم يُسمَّ فاعله ليناسب ما قبله كما في قوله تعالى: ﴿وَوَوْمَ الْقَيَامَةُ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدَ الْعَذَابِ﴾(١).

«قراً الجمهور (يُرَوُّون) بالياء، وهو مناسب لما قبله من قوله من يفعل، ويحتمل أن يكون التفاتًا فيكون راجعًا إلى قوله (أفتؤمنون)، فيكون قد خرج من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة، وقرأ الحسن وابن هرمز باختلاف عنهما تُركُّون بالتّاء وهو مناسب لقوله أفتؤمنون، ويحتمل أن يكون التفاتًا بالنسبة إلى قوله من يفعل ذلك، فيكون قد خرج من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب»(٢).

أما قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِنَابِ بُدْعَوْنَ إِلَى كِنَابِ اللّهِ لِيحْكُمَ بَيْنَهُم ﴾ (١٠). «أمّا قوله (نصيبًا من الكتاب) فالمراد منه نصيبًا من علم الكتاب، لأنّا لو اجريناه على ظاهره فهم أنّهم قد أو تواكل الكتاب والمراد بذلك العلماء منهم وهم الذين يدعون إلى الكتاب لأنّ من علم له بذلك لا يدعى إليه. أما قوله تعالى: ﴿ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَابِ اللّهِ ﴾ ففيه قولان: (القول الأول) وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما والحسن أنه القرآن م فإنه قيل: كيف دعوا إلى حكم كتاب لا يؤمنون به ؟ قلنا: إنّما دعوا إليه بعد قيام الحجج الدالة على أنّه كتاب من عند الله. (و القول الثّاني) وهو قول أكثر المفسِّرين: أنه التوراة واحتج القائلون به بوجوه (الأوَّل) أنَّ الروايات المذكورة في سبب النَّزول دالة على أنَّ القوم كانوا يدعون إلى التَّوراة فكانوا يأبون.

رو الثّاني) أنه تعالى عجب رسوله (ص) من تمرُّدهم وإعراضهم، والتعجُّب إنّما يحصل إذا تمرَّدوا عن حكم الكتاب الذي يعتقدون في صحَّته، ويقرُّون بحقيقته.

(والثّالث) أنَّ هذا هو المناسب لما قبل الآية، وذلك لأنَّه تعالى لما بيَّس أنَّهُ ليس عليه إلاَّ البلاغ، وصبَّره على ما قالوه في تكذيبه مع ظهور الحُجَّة بيَّن أنَّهم إنَّما استعملوا طريق المكابرة في نفس كتابهم الذي أقروا بصحَّته فستروا ما فيه من الدَّلائل على نبوة محمد (ص) فهذا يدل على أنَّهُمْ في غاية التعصُّب والبعد عن قبول الحق»(أ).

<sup>(</sup>١) من الآية ٨٥ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) أبو حيان (البحر المحيط) حدد، ص ٢٦٤.

<sup>(\*)</sup> من الآية (٢٣) من سورة آل عمران والآية بتمامها: ﴿ أَلَمْ تَوْ إِلَى الَّذِينَ أُونُوا صَبِبًا بِن الْكِتَابِيُدْغُون إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيخْكُمْ بَيْكُمْ ثُمَّ بَوَكَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ ،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الفخر الرازى (التفسير الكبير) حـ٧، ص ٢١٨، ٢١٨.



من هنا يتضح أن سياق الآية هنا جاء مناسبًا للسّباق الذى قبلها وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِلِ اللّهِ فَلَنْ يُضِلّ أَعْمَالُهُمْ اللّهِ اللّهِ فَلَنْ يُضِلّ أَعْمَالُهُمْ اللّهِ فَان قبلوا) على البناء للمفعول فنقول هى مناسبة لما تقدَّم من وجوه أحدها: هو أنه تعالى لَمَّا قال ﴿فَضَرْبُ الرَّقَابِ ﴾ أى اقتلوا والقتل لا يَتأتَّى إلا بالإقدام وخوف أن يقتل المقدم بمنعه من الإقدام، فقال لا تخافوا القتل فإنَّ من يقتل في سبيلُ الله له من الأجر والثواب ما لا يمنع المقاتل من القتال بل يحته عليه وثانيها: هو أنه تعالى لما قال ﴿لِينُوبَعُضَكُمْ بِبَعْض ﴾ والمبتلى بالشيء له على كل وجه من وجوه الأثر الظّاهر حال من الأحوال، فإنَّ السَّيف المتحن تزيد قيمته على تقدير أن يقطع، وتنقص على تقدير أن لا يقلع ، فحال المبتلين ماذا؟ فقال: إن قُتِل فله أن لا يضل عمله ويهدى ويكرم ويدخل الجنَّة، وإمَّا إن قتل فلا يخفى أمره عاجلاً و آجلاً، وترك بيانه على تقدير كونه مقتولاً »(أ).

وفى قوله تعالى: ﴿ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوهِمْ فَهُمُ لاَ يَفْقَهُونَ ﴾ (٢). حاء الفعل (طبع) مبنيًّا لما لم يُسمَّ فاعله ﴿ لأَنَّ قَبِلها ﴿ وَطُبِع ) ليناسب فاعله ﴿ لأَنَّ قَبِلها ﴿ وَإِذَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ ﴾ (٤) على بناء الفعل للمفعول، فحاء قوله: (وطبع) ليناسب بالحتام المطلع، بخلاف قوله فيما بعدها. ﴿ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُونِهُمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٥)، فإنّه لم يقع فيها ما يقتضى البناء، فجاءت على الأصل ﴾ (١).

وقواله تعالى: ﴿ يُودُّ أَحَدُهُمُ لَوْيُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ (١)

<sup>(1)</sup> من الآية (ع) من سورة عدما. والآية بتمامها: وإفاذا كَيْسِمُ الَّذِينِ كَفُرُوا فَضُرُب الرِّقَّابِ حَتَى إِذَا أَلْهُ كُنْ مُمْ فَشُدُوا الُوثَاقَ فَإِمَّا مَدًا مِهُدُ وَإِمَّا فَذَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْيَشَاءُ اللَّهُ لَاَتَّصَرَ مَنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ مِبْعُضْ وَالَّذِينَ فَيْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ فَلَنْ يُضِلَ أَعْمَالَهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>۲) الفخر الرازى (التفسير الكبير) حـ۲۸، ص ٤٦.

<sup>&</sup>quot; من الآية (٨٧) من سورة ١١ ، به والآية بتمامها: ﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مِعَ الْحَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُومِهِمَ أَهُمُ لاَ يَعْتُمُونَ ﴾.

<sup>&</sup>quot; من الآية ٨٦ من سورة النوبة والآية بتمامها: ﴿ وَإِذَا أُنزِكَ سُورَةً أَنْ آمُنُوا بِاللَّهِ وِجاهِدُوا مِعرَسُولُهِ اسْكَأَذَنَكَ أُولُو الطَّوُلِ مِنْهُمُ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ .

<sup>&#</sup>x27;' من الآية ٩٣ من سورة النوبة والآية بتمامها: ﴿إِنَّمَا السَّبِلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْحُوالَفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى تُنُوصِمْ فَهُمُ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>أ) الزركشي (العامان في علوم القرآن) حــــ، ص ١٤٥.

<sup>&</sup>quot; من الآية ٩٦ من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿وَلَتَجدَنَّهُمُ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرُكُوا يَوَذُ أَحَدُهُمُ لَوْيُعَدَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ



«كان أصله (لو عمر) إلاَّ أنَّهُ أورد بلفظ الغيبة، لأجل مناسبة (يُود) فإنه غائب، كما يقال حلف ليفعلن مقام لأفعلن»(١٠).

وقوله تعالى: ﴿ أَنْ يُنزَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ خَيْرٍ ﴾ (٢). «ذكر التّنزيل دون الإنزال، رعاية، للمناسبة على المناسبة على التعاقبُ وتجدّدها لاسيّما إذا أريد (من حير) في قوله تعالى (من حير) الوحى، وهو قائم مقام الفاعل ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿وَلاَ هُمُّ يُنْصَرُونَ ﴾ (أ). «أتى بالضَّمير بحموعًا على معنى نفس لأنّها نكرة في سياق النّفي فتعم كقوله تعالى: ﴿وَهَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ (أ) ، وأتى به مذكّرًا لأنه أريد بالنّفوس الأشخاص كقولهم ثلاثة أنفس، وجعل حرف النّفي منسحبًا على جملة إسمية ليكون الضَّمير مذكورًا مرَّتين فيتأكّد ذكر المنفي عنه النّصر بذكره مرَّتين، وحسن الحمل على المعنى كون ذلك في آخر فصلة فيحصل بذلك التناسب في الفواصل بخلاف أن لو جاء ولا تنصر إذ كان يفوت التناسب» (1).

ومن الآيات التي تدل أيضًا على مناسبة السِّياق قوله تعالى:

ورسَوله والمؤمنون (١) و ذلك «لأنَّ الأولى في المنافقين، ولا يطلع على ضمائرهم إلاَّ الله تعالى، ورسَوله والممؤمنون (١) والثانية في المنافقين، ولا يطلع على ضمائرهم إلاَّ الله تعالى، ثم رسوله باطلاع الله إياه عليها، كقوله: ﴿ وَلَا سُولُهُ وَالنَّانِية في المؤمنين و طاعات المؤمنين وعباداتهن ظاهرة الله ولرسوله وللمؤمنين. وختم آية المنافقين بقوله:

<sup>(</sup>۱) الألوسي (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم) حـــ، ص ٤٨٠.

سن الآية. (٥٠٠) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿مَا يَوِذُ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ بُعَزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَبِكُمْ
 واللَّهُ يِخْتَصْ بِرِحْمَة منْ يشاءُ واللَّهُ ذُو الْفَضُلِ العظيمِ﴾.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> الألوسى (روّع المعانى فى تنسير القرآن العظيم) جـ١، ص ٤٨٠.

<sup>(1)</sup> من الآية (٤٨) من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿ وَالنَّوا يَوْمَا لاَ تَجْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْهِم ِ شَيْنًا وَلاَ يَفْهَا مُعْمَا عَدُلُا عَدُلُا مُنْ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا

<sup>(°)</sup> الآية (٤٧) من سورة الحاقة.

<sup>(1)</sup> أبو حيان (البحر الحيط) حدا، ص ٣٤٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(٧)</sup> من الآية ٤ ٩ من سورة التوبة.

<sup>(&</sup>lt;sup>A)</sup> من الآية ه ١٠ من سورة التوبّة.

<sup>(</sup>١) من الآية ٤ ٩ من سورة التوبة.



﴿ ثُمَّ تُرَدُّونَ ﴾ فقطعه عن الأول؛ لأنّه وعيد. وُختم آية المؤمنين بقوله: ﴿ وستردون ﴾ لأنه وُعـد، فبناه على قوله ﴿ وَسَيَرَى اللَّهُ ﴾ »(١).

زقوله تعالى: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ (أ) وفي السَّحدة ﴿ وَمِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا ﴾ (أ) ﴿ لأَنَّ المراد بالغمِّ الكرب والأحذ بالنَّفس حتَّى لا يجد صاحبه متنفَّسًا ، وما قبله من الآيات يقتضى ذلك، وهو ﴿ قُطَّعَتُ أَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارِ ﴾ (أ) إلى قوله ﴿ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ فَمَن كان في شياب من نار فوق رأسه جهنَّم يذوب من حَرَّه أحشاء بطنه، حتى يـذوب ظاهر حلده، وعليه موكّلون يضربونه بمقامع من حديد، كيف يجد سرورًا ومتنفّلنًا من تلك الكرّب التي عليه وليس في السَّحدة من هذا ذِكر، وإنَّما قبلها ﴿ فَمَا أَوَاهُمُ النَّا رُكُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ (١)، وقد ذكر قوله تعالى: ﴿ وَلَنُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتُ ﴾ (١) بالباء موافقة لقوله: ﴿ لَيَجْزِيَ

وكذلك نجد أن كلمة (سُجِّرت) في قوله تعالى ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴾ (1) لائقة بمكانها «لأنَّ معنى (سجرِّت) عند أكثر المفسِّرين: أوقدت ، فصارت نارًا ، من قوطم: سُجِّرت التَّبُورة. وقيل : بحار جهنَّم تُملاً حميمًا، فَيُعذَّبُ بها أهل النَّار. فَخُصَّتُ هذه السورة بسُجرِّت؛ موافقة. لقوله تعالى ﴿سُعِرت ﴾ (١١) ليقع الوعيد بتسعير النَّار وتسجير البحار» (١١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الفيرو زابادي (البصائر) حـــ۱، ص ۲۳۵.

<sup>&</sup>quot;" من الأية ٢٢ من سورة الحج والآية بتمامها: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَلْنَهِخُرِجُوا مِنْهَا منْ غَمَّ أُعِيدُوا فِيها وذُوقُوا عَذَابِ الْحَرِيقِ﴾.

<sup>(&</sup>quot;) من الآية ٢٠ من سورة السحدة والآية بتمامها: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَتُوا فَتَأُواهُمُ النَّا أَرَّادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وقِيلَ لَهُمُ ذوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ نُكَذَّ بِونَ ﴾.

<sup>(1)</sup> من الآية ١٩ من صورة الحج والآية بدمامها: هله هذان خصمان اختصارا في ربهم فالذين كَلَرُوا فعلَمت كَهُمْ ثباب من مَاريص من فَوَق ربيم مَالَذين كَلَرُوا فعلَمت كَهُمْ ثباب من مَاريص من فَوَق ربيم ما الحميم المحميم 
<sup>(°)</sup> من الآيةُ ٢٠ من سورة السَّجدة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الفيروزابادى (البصائر) حـــ۱، ص ٣٥٦.

٧٠ من الآية ٢٢ مَنْ سورة الحاثية والآية بتمامها: ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحِقّ وَلَتْجُورَى كُلُّ نَفْسٍ بِ ٱكْسِبَتْ وَمُمُ لاَيظَلَمُونَ﴾.

<sup>(^)</sup> من الآية ١٤ من سورة الحاثية والآية بتمامها: ﴿فُلُ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفُرُوا لِلَّذِينِ لَآيِرُجُونَ أَيَامُ اللَّهِ لِيجْزِيَ قَوْمَا بِما كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

<sup>(</sup>١) الآية ٦ من سورة التكوير.

<sup>(</sup>١٠) من الآية ١٢ من سورة التكوير والآية بتمامها: ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُغَرْتُ﴾.

<sup>(</sup>۱۱) الفيروزابادي (البصائر) جـ١، ص ٣٠٥..



# ٦ـ التَّحقير أو الدَّناءة

من أمثلة حذف الفاعل عند إسناد الفعل إلى نائب الفاعل في بعض المواضع التَّحقير من شأن المحلوف كقوطم: أو ذى فلان إذا عُظم هو وحُقّر مَن آذاه، وله كثير من الأمثلة في كتب السيّر التي تتحدّث عمّا نال عظماء الإسلام (الرسول) (ص) و (أصحابه) وما نالهم من كيد وأذى وإساءة على أيدى سفهاء قومهم كقولهم: "طُعِنَ عُمْر" و"قُتِل الحُسين"(١).

ويتُّضْمِع هذا الغرض من الآيات القرآنية الآتية:

وَحَنَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذُنَاهُمْ بَعْتَةً (٢) ﴿ وعبَّر سَبْحانه عن إعطائهم النعمة بقوله: (بما أوتوا) بالبناء للمجهول لأنَّهم يحسبون أنَّ ذلك بعلمهم وقدرتهم وحدهم، كما قال قارون من قبل ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي ﴾ (٢) (٤).

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُنْكَى عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا ﴾ (٥). «في الآية الكريمة التفات من الخطاب إلى الغيبة إظهارًا للإعراض عنهم، حتى لكأنهم غير حاضرين، وغير أهل لتوجيه الخطاب إليهم» (١).

وقوله تعالى: ﴿ وَطُنُوا أَنْهُمُ أُحِيطُ هِمْ ﴾ (٧). وقوله "بهم" فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة، لأنّه كان الظّاهر أن يقال: حتى إذا كُنتُم في الفلك وجرين بكم. لكن جاء الكلام على السلوب الالتفات للمبالغة في تقبيح أحوالهم، وسوء صنيعهم، قال صاحب الكشّاف «فإن قلت: ما فائدة صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة؟ قلت: المبالغة، كأنّه يذكر لغيرهم حالهم ليعجّبهم منها، ويستدعى منهم الإنكار والتّقبيح» (٨).

الله الآية (٤٤) من سورة الأنعام والآية بتمامها: ﴿ فَلَمَّا أَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَخُذًا عَلَيْهِمْ أَبِوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذًا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَا هُمْ مُنْدِلُسُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر د. ملاهر حمودة (ظلاهرة الحالجات في الدرس اللغوي) من دو، السيوطن والمطالع السعيدة) من ١٦٦١ (هميع المواسع علمي بشرح جمع الجنوامع في علم العربية) جداء ص ١٦٢٠

<sup>(&</sup>quot;) من الآية (٧٨) من سورة القسس والآية بتمامها: ﴿ فَال إِنَّما أُوتِينَهُ عَلَى علمِ عندي أُولَمُ بِعُلَمُ أَنَّ اللَّهُ قَدْ أَهُلك منْ قَبْله من الْقرُونِ من هُو أُشدذُ مِنهُ قَرَةً وَأَكْثُرُ جِمْعًا ولاسِنالُ عن دُنوهِمُ النَّجُرمُون ﴾ .

<sup>(</sup>ا) مد سيد طنطاوي (التفسير الوسيط للقرآنُ الكريم) المحلد الخامس ، ص ٧٠٠

<sup>(\*)</sup> من الآية ره ٢١ من سورة يونس والآية بتمامها: ﴿وَإِذَا تُنَكَى عَلَيْهِمُ آنَاتُنَا بَيِنَاتِ قَالَ الَّذِينَ لاَ يُرْجُونِ لِقَاءَنَا الْتَتِ بِقِوْآنَ عَيْرِ هَـذَا أَوْبِدَلِهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدَلَهُ مِنْ تِلْفَاءَ نَفْسِي إِنْ أَتَبِحُ إِلاّ مَا يُوحَى إِلَيْ إِنْيَ أَخَافُ إِنْ عَصْيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظْمٍ ﴾.

<sup>(1)</sup> عمد سيد طنطاوي (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) المحلد السابع، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٢) من سورة يونس.

<sup>(</sup>الكشاف) طبعة دار عالم المعرفة، حـ٧، ص١٨٦، وانظر : شمد سيد طنطاوى (التفسير الوسيط للقـرآن الكريـم) المحلد السابع، ص ٥٠.



وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ ﴾ (١). «وقوله: نُكسوا فعل مبنى للمجهول من النكس وهو قلب الشَّيء بحيث يضير أعلاه أسفله» (١).

وقوله تعالى ﴿وَلاَ هُمُ أَعَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ (٢) عن هنا للسببيَّة أ، فهمى بمعنى الباء ، أى: ولا هم بسبب شربها تذهب عقولهم، وتختل أفكارهم كما هو الحال في خمر الدنيا.

وأصل (النَّرْفُ) نَرْعُ الشئ من مكانه وإذهابه بالتدريج، يقال: نزف فلان ماء البئر ينزفه -من باب ضرب إذا نزحه شيئًا فشيئًا إلى نهايته، ويقال: نزف الرجل -كغنى - إذا سكر حتى الحتل عقله، وخُصَّت هذه المفسدة بالذِّكر مع عموم ما قبلها لكونها من أعظم مفاسد الخمر (1). فقد حذف الفاعل هنا للتحقير لأنَّ شارب الخمر إذا شرب ذهب عقله واختلَّت أفكاره بعكس شراب الآخرة

وقوله تعالى: ﴿ وَهُمْ عَلَى آثاً رهِمْ يُهْرَعُونَ ﴾ (٥) ﴿ وقوله (يهرعون) من الإهراع بمعنى الإسراع الشَّديد، أو الإسراع الذي تصحبه رعدة وفزع، يقال: هُرِعَ وأهْرِع - بالبناء للمجهول فيها - إذا استحثّ وأزعج، ويقال: فلان يُهْرَع - بضم الياء - إذا جاء مسرعًا في غضب أو ضعف أو خوف. أي: إنّ ما أصاب هؤلاء الكافرين من عذاب أليم سببه أنّهم وحدوا آباءهم مقيمين على الضَّلال، فاقتدوا بهم اقتداء أعمى، وساروا خلفهم وعلى آثارهم بسرعة وبخبر تدبّر أو تعقُل، كما يسير الأعمى خلف من يذهب به إلى طريق هلاكه فالآيتان الكريمتان توبيخ شديد لهؤلاء الكافرين؛ لأنهم لم يكتفوا بتقليد آبائهم في الضلال، بل أسرعوا إلى ذلك إسراعًا لا تمهل معه ولا تدبّر » (١).

وقد حذف الفاعل احتقارًا له في قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ النَّاسِ هَلُ أَنْتُمُ مُجْنَمِعُونَ ﴿ لَعَلْنَا لَنَّبِعُ السَّحَرَةُ إِنْ كَانُوا هُمُ الْعَالِينَ ﴾ (٧) «وفاعل قيل في الآية محـــذوف لتحقيره وامتهانــه ... فلمَّـا كــانت

<sup>(\*)</sup> من الآية (٦٥) من سورة الأنبياء والآية بتمامها: ﴿ أَيْمَ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءَ يُنطقُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) محمد سيد طنطاوى (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) الجلد الثاني عشر ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٤٧) من سورة الصافات والآية بتمامها: ﴿ لَا فَيِهَا غُولُ وَلَا هُمُ عُنْهَا يُتَزَفُّونَ ﴾.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> انظر: الزیخشری (الکشاف) طبعة دار عالم للعرفة، جد ۳، ص ۲۰۰، محمد سید طنطاوی (التفسیر الوسیط للقرآن الکریم) الجلد الثانی عشر، ص ۸۶، ابن منظور، لسان العرب (نزف).

<sup>(°)</sup> الآية (۷۰) من سورة الصافات.

<sup>(</sup>١) محمد سيد طنطاوى (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) المحلد الثانى عشر، ص ٩٠، وانظر الزعشري (الكشاف) طبعة دار عالم المعرفة، ج٣، ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٣٩، ٤، من سورة الشعراء.



الآية في اجتماع موسى عليه السلام بسحرة فرعون، فإنَّ الفاعل في الآية - وهو مَنْ صدر منه هذا القول الراد أن يتبع السحرة في دينهم إن غلبوا موسى عليه السلام وليس غرضهم باتباع السَّحَرة، وإنَّما الغرض الكلِّي أن لا يتَّبعوا موسى عليه السلام ... ولسوء منهج القائلين حُدُفوا من الآية تحقيرًا لهم، وبني الفعل لما لم يُسمَّ فاعله»(١).

وهكذا لَمَّا كان الغرض الأساسي لهم أن لا يتَّبعوا موسى ساقوا الكلام مساق الكناية لأنَّهم إذا اتبعوهم لم يكونوا متبعين لموسى عليه السَّلام.

وقد جاء الفعل (يُمْنَى) فى قولـه تعـالى ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطُفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ﴾ (٢) فى أسـلوب استفهامى يدل على التَّقرير والتَّحقير (٣).

ويظهر التوبيخ ايضًا في أساليب ﴿فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (١) ، ﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ (١) ، ﴿فَأَنَّى تُوْفَكُونَ ﴾ (١) ، ﴿فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ (١) ، ﴿فَأَنَّى تُوفَانَ ﴾ (١) ، ﴿فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ (١) ، ﴿فَأَنَّى تُوفَانَ ﴾ (١) ، ﴿فَأَنَّى تُوفَانَ ﴾ (١) ، ﴿فَأَنَّى تُوفَانَ ﴾ (١) ، ﴿فَأَنَّى تُوفَانَ ﴾ (١) ، ﴿فَأَنَّى تُوفَانَ ﴾ (١) ، ﴿فَأَنَّى تُوفَانَ ﴾ (١) ، ﴿فَأَنَّى تُوفَانَ ﴾ (١) ، ﴿فَأَنَّى تُوفَانَ ﴾ (١) ، ﴿فَأَنَّى تُوفَانَ ﴾ (١) ، ﴿فَأَنَّى تُوفَانَ ﴾ (١) ، ﴿فَأَنَّى تُوفَانَ ﴾ (١) ، ﴿فَأَنَّى تُوفَانَ ﴾ (١) ، ﴿فَأَنَّى تُوفَانَ ﴾ (١) ، ﴿فَأَنَّى تُوفَانَ ﴾ (١) ، ﴿فَأَنَّى تُعْفِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ

وعن هذه الأساليب يقول عبد العليم السيد فودة: «ونلحظ في هذه الأساليب أنها مكّية، وأنها وقعت بعدما يدل على وحدانيّة الله وفائق قدرته، وأنها توبيخ لمن يشرك بالله غيره، إلا في موضعين لأنّى يؤفكون وردا في المدنى من سورتى المنافقون والتوبة، واتصلا بالمنافقين، وأفادا تعجيب المؤمنين منهم. وقد وقعت كلها في ختام الآيات إذ كانت صالحة بجرسها للوقف»(٨). فتتحدّث الآيات عن سوء تلقى قريش لآيات الله وتكذيبهم بها فكأنّ الله سبحانه وتعالى يقول لهم (فمن أيّ وجه تُصرفون عن التّوحيد إلى الشّرك).

وقد يؤثّر الاختلاف في القراءة في معنى الفعل أو في الغرض الذي سيق من أحله الكلام، كما في قوله تعالى: ﴿ أَنْ يُؤْتَى ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) مختار عطية عبد العزيز (الإيجاز في القرآن الكريم دراسة بلاغية) رسالة ماحستير) ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) الآية (٣٧) من سورة القيامة.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> عبد العليم السياد فودة (أساليب الاستفهام في القرآن) ص ٥٠.

<sup>(\*)</sup> انظر الآیات (٦١١) من سورة العنكبوت، (٤) من سورة المنافقون، (٣٠) من سورة التوبة، (٣٥) من سورة الماندة، (٧٨) من سورة الزخرف.

<sup>(°)</sup> انظر الآيات (٩٩) من سورة الأنعام، (٦٢) من سورة غافر، (٣٤) من سورة يونس، (٣) من سورة فاطر.

<sup>(</sup>۱) انظر الآیات (٦) من سورة الزمر، (٦٩) من سورة غافر، (٣٢) من سورة یونس.

<sup>(</sup>٧) انظر آية (٨٩) من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>h) عبد العليم السيد فودة (أساليب الاستفهام في القرآن) ص ١٥٦

<sup>(</sup>١) من الآية (٧٣) من سورة آل عمران والآية بتمامها: ﴿ وَلاَ تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ أُولُ إِنَّ الْهَدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتِى أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أُولِيَةً أَوْلَكُ تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ أُولُ إِنَّ اللَّهُ أَوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِمْ عَلِيمْ ﴾. وعن قراءة الآية ذكر في (السبعة قراءات) لابن جاهد «كلهم قرأ : (أن يُؤْتَى) غير محدود إلا ابن كلير، فإنه قرأ : (ءَأن يُؤْتَى) محدود إلا ابن كلير، فإنه قرأ : (ءَأن يُؤْتَى) محدودًا » ص٢٠٧٠



• فهذا الفعل: «يقرأ بالمد والقصر، فالحجَّة لمن مدَّ: أنه أراد: التَّقرير والتَّوبيخ بلفظ الاستفهام فمد مُليِّنًا للهمزة الثَّانية. والحُجَّة لمن قصر: أنه أتى بلفظ (أن) على جهة الإحبار. ومعناه، إنَّ الحدى هدى الله لأن يؤتى وبأن يؤتى»(۱). فقوله أن يؤتى معناه لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتُم قلتُم ذلك ودبَّرْتُمُوه لا لشىء آخر، يعنى أنَّ ما بكم من الحسد والبغى أن يُؤثَى أحد مثل مثل ما أوتيتم من فضل العلم والكتاب دعاكم إلى أن قُلتُم ما قُلتُم والدَّليل عليه قراءة ابن كثير أن يؤتى أحد بزيادة همزة الاستفهام للتقرير والتوبيخ بمعنى إلاَّ أن يؤتى أحد.

والدَّناءة نحو قولك: 'عُمِلَ الكنيفُ" و"كُنِسَ السُّوقُ" وهي تتَّصل بطبيعة العمل الـذي يقوم به الفاعل نفسه، وهو هنا حاص بالكَنيف والسُّوق وكلاهما كان في الأصل مفعولاً به (٢١).

# ٧ـ الرَّعْبة في إبهامه

قد لا يتعلَّق مراد المتكلّم بتعيين المحلوف؛ لأنَّ تعيينه غير مفيد فيتعمَّد الحذف حتى لا ينصرف التباه السَّامع إلى أمور لا يقصدها المتكلّم فضلاً عمّا فيه من إيجاز للعبارة وإطلاق لمعناها دون تقييدها بالمحلوفات، ومن أمثلته حذف الفاعل وإسناد الفعل لنائبه في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ اللهِ عَلَى مَطَلَق وَقُوع الإحصار لا على فاعله الذي لا يؤثر اختلافه أو تنوُّعه في الحكم، ومثله قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَيِيتُمْ ﴾ (١)، ﴿ وإذا قيل لكم تفسحوا ﴾ (١).

وعن الآيات السَّابقة يقول د. عبده الراجحى: «والْشَّاهد في هذه الآيات النَّلاث أنَّ الجمل فيها مبنيَّة للمجهول؛ لأنَّ الفاعل ليس بذى أهميَّة، وإنَّما المهم هو الحدث ذاته؛ فالمهم هو بيان الحكم في حالة الإحصار والتَّحيَّة، وطلب التفسُّح في الجالس»(1).

<sup>(</sup>١) ابن خالويه (الحجّة في القراءات السبع) ص ٨٦.

<sup>(</sup>۱) انظر ابن يعيش (شرح المفصّل) حـ٧، ص ٦٩. وانظر: ابن النّاظم (شرح ألفية ابن مالك)، ت/ عبد الحميد السـيد محمـا عبـا الحميد- دار الجيل -بيروت، ص ٢٣١، الأشموني (شرح الأشموني على ألفية بن مالك) حـ١، ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٩٦ من سورة البقرة.

<sup>(\*)</sup> من الآيــة ١٩٦ من سورة البقرة والآية بنمامها ﴿وَلَإِذَا حَبِيتُمُ بِتَحِيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ بِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْمٍ حَسسًا ﴾.

<sup>°°</sup> من الآية (١١) من سورة المحادلة والآية بتمامها: ﴿ وَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمُّ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحُوا يَفْسَحُوا لِمُلْمَدُرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرٌ ﴾. قِيلَ أَنشُزُوا فَانشُرُوا يَرْفَع اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمُ وَالَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرٌ ﴾.

<sup>(</sup>۱) عبده الراجحي (دروس في شرح الألفية) دار النهضة العربية - بيروت ۱۹۸۰، ص ۳۷، وانظر: أحمد مصطفى المراغي، محمد سا لم على (تهذيب التّوضيح) حـ۱، ص ۱۳۰، خالد بن عبد الله الأزهري (شرح التّصريح على التّوضيح) حـ١، ص٢٨٦.



ومن الأمثلة التي تتّصل بالإبهام قولهم: "تُصُدِّق بألف دينار" ومن الأمثلة التي تتصل بالإبهام من حيث عدم ذكر اسم السُّحص الـذي تصدَّق بهذا المبلغ من المال. ويتصل هذا الإبهام بمقام الصدقات التي يخرجها الإنسان؛ حيث إنَّنا نجد من يخرج الصَّدقة يبهم في أمرين؛ أولهما خاص بمن يُمنَح الصَّدقة، والآخر خاص بالمبلغ الذي يخسرج لها. ويمكن أن يضاف إليهما كذلك أنَّ الشَّخص الذي أحرج الصَّدقة لا يذكر اسم من أعطاه إيَّاها حين يتكلَّم مع شخص آخر فيفول - مثلاً- (أُعْطى مبلغًا) وهذا كله له صلته بتعاليم الديـن الإسلامي الحنيف(١).

ويرى ابن هشام أنَّ الفاعل قد حذف في قول الشاعر:

وإنْ مُدَّتِ الأيْدِى إلى الزَّادِ لم أكُنْ الْأَعْدِلَهِمْ، إذْ أَجْشِعُ القوم أَعْجَلُ (٢) "لأنه لم يتعلّق غرض بذكره"(")

#### ٨ ـ الإيجاز

«هو التَّعبير عن المقصود بلفظ أقلم من المتعارف وافٍ بالمراد وإلاَّ كان إخلالاً وهـو قسمان إيجاز قصر؛ وهو تقليل اللَّفظ وتكثير المعنى بلا حذف نحو ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِحَيَاةٌ ﴾ (١٠) فإنَّ معناه كثير ولفظه يسير إذ معناه أنَّ الإنسان متى علم أنَّه إن قتل يقتل امتنع عن القتــل فكـان في ذلك حياته وحياة غيره وهذا أوجز مًّا كان عندهم أوجز كلام في هذا المعنى، وهو قولهم القتل أنفي للقتل ، بل هو أفضل منه من وجـوه، فيفضلـه بقلـة حـروف مقابلـة منـه؛ أعنـي فـي القصاص حياة دون لكم، وبتعظيم الحياة بالتَّنكير، وبالنُّصِّ على المطلوب وهو الحياة ، فــإنَّ كــل قصاص حياة وليس كل قتل أنفي للقتل، ولعدم التّكرار في الآية الشَّريفة دون قولهم وبغير ذلــك من الموايا، ونحو قو ، تعالى: الْهِ فَاصُّدَّعُ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ (٥) فإنَّه ثلاث كلمات اشتملت على واجبات الرِّسالة، ونحو قول، تعالى: ﴿خُذِ الْعَفُووَأَمُو بِالْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (١) فإنَّه قبد جمع مكارم الأخلاق ، ونحو قول الزمخشري "استند أو استفد" فإنَّه قـد جمـع مـن نفـائس النَّصـائح وكلمـال

<sup>(</sup>١) انظر: ابن عقيل ﴿التوضيح والتكميل) جدا، هامش ص ٣٣٩، محمود سليمان ياقوت (المنبي للمجهول في الدرس النحوي) ص ۲۱ ،۲۲ ،

<sup>(</sup>٢) انظر البيث في (شرح شواهد العربية) لعبد السلام هارون، حد ١، ص٢٧٩، وانظره في السيوطي (همع الهوامع شرح جمع الجوامع) جدا، ص١٢٧.

<sup>(</sup>۲۲ ابن هشام (شرح قطر الندى وبل الصّدى) ص ۱۸۸.

<sup>(\*)</sup> من الآية ١٧٩ من سورة البقرة والآية بتمامها: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِحَيَاةً يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

<sup>(°)</sup> من الآية ٩٤ ، بن سورة الحجر والآية بتمامها : ﴿وَفَاصَدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾.

<sup>(1)</sup> الآية ١٩٩ من سورة الأعراف.



الأدب ما يغنيك عن مطالعة كتاب حافل في هذا المعنى. وإيجاز حذف بأن يحذف من الـتّركيب ما لا يخل بالفهم مفردًا مضافًا كان نحو ﴿ وَاسْأَلُ الْقُرُيَّةُ ﴾ (١) أي أهلها، أو مضافًا إليه نحو يا رب أى يا ربى، أو صفة نحو ﴿ وَأُخُذُكُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ ١٦ أى صالحة بدليل ﴿ فَأَرَدُتُ أَنْ أَعِيبَهَا ﴾ او موصوفًا نحو ﴿أَناعُمَلُ سَابِغَاتٍ﴾<sup>(۱)</sup> أى دروعًا ونحو

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني (1)

أى أنا ابن رجل جلا، أو جملة نحو ﴿أَناصْرِبُ مَصَاكَ الْبَحْرَفَ الْعَلَقَ ﴾(٥) أي فضرب فانفلق، أو جملا نحو ﴿ فَأَرْسِلُون \* يُوسُفُ أَبِهَا الصّدّيقُ ﴾ (١) أي فأرسلوه فأتاه وقال له يا يوسف، او شرطًا نحو ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُوْلِياءَ فَاللَّهُ هُ وَالْوَلِيُّ ﴾ (٢) أي أن أرادوا أولياء ف الله هـو أو حواب شرط والحذف فيه للاختصار نحو ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بُينَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلَفَكُمْ (٨) والحدنوف اعرضوا بدليل ﴿ وَمَا تَأْتِيهِمُ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِهِمْ إِلاَّكَانُوا عَنْهَا مُعْرضِينَ ﴾(١)، أو للتَّعريض بأنَّه شيء لا يحيط به الوصف أو ذهاب السَّامع كل مذهب ممكن نحو ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُحْرِمُونَ نَا كُسُورُ ءُوسِهِمْ عِندَ رَبِهِمْ ﴾ (١٠) أي لرأيت أمرًا فظيعًا، أو جواب قسم نحو

<sup>(</sup>١) من الآبة (٨٢) من سورة يوسف والآية بتمامها: ﴿وَاسْأَلُ الْفَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرِ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادُقُونَ﴾

<sup>(&</sup>quot;) من الآية ٧٩ من سورة الكهف والآية بتمامها: ﴿ أَمَّا السَّفِيلَةُ فَكَانْتُ لِنساكِينَ يَعْتُلُونَ فِي الْبخْرِفَا رَدْتُ أَنْ أَعِيبُها وَكَان وراءهُمْ مَلكٌ

<sup>(</sup>٣) من الآية ١١ من سورة سبا والآية بتمامها: ﴿ أَن اعْمَلُ سَابِغَاتِ وَقَدَّرُ فِي السَّرُدُ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِعا تَعْمَلُونَ بِصِيرٌ ﴾.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر البیت فی(شرح شوا۱۰. العربیة)لعبد السلام کهارون، حَـ۱، ص۲۰۷، ۲۰۸، وانظره فـی اَلْسَیوطی (همـع الهوامـع شـرح جمع الجوامع)، حــــ، ص ٣، البغدادي (خزانة الأدب)، حـــ، ص٢١١، حـــ، ص٣١٢، حـــ، ع، ص١١٢.

<sup>&</sup>quot; من الآية ٦٣ مـن سـورة الشـعراء والآيـة بنمامهـا: ﴿ فَأَوْحُبُنَا إِلَى مُوسَـى أَنِ اضُرِبْ بِعصاك البحُر فَا نَفَكَ انْ كُلْ فِرُقِ كَالطُّود

 <sup>(</sup>٧) من الآية ٩ من سورة السورى والآية بتمامها: ﴿ أَمَا تَخُذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللَّهُ مُوَ الْوَلِيُّ وَمُوسُمِي الْمُولَّىٰ وَمُوعَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾.
 (٨) من الآية ٥٤ من سورة يس والآية بتمامها: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ النُّوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خُلِفَكُمْ لَعَلَكُمْ لِرُخْمُونَ ﴾.

<sup>(1)</sup> الآية ٤٦ من سورة يدر.

<sup>(</sup>١٠٠ من الآية ١٢ من سورة السحدة والآية بتمامها: ﴿ وَلُو تَرَى إِذِ الْمُجْرِبُونَ نَاكَسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقَّنُونٍ ﴾.



و تأسيسًا على ذلك فالإيجاز نوعان ؛ إيجاز القصر؛ ويتمثّل في إصابة المعنى الكثير باللَّفظ القليل، وإيجاز الحذف بأن يحذف من التَّركيب ما لا يخل بالفهم ، وله أنواع كثيرة يهمنا منها حذف الفاعل وإسناد الفعل لنائبه أى لما لم يُسمَّ فاعله، ويتحقَّق عند ذلك الإيجاز أو ما يمكن تسميته بالاختصار في العبارة ، ويتَّضح ذلك من الآيات القرآنية الآتية:

# (١) ﴿وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ (٧)

اشتملت هذه الآية على أكثر من غرض لحذف الفاعل منها(٨):

- التَّعظيم وقد ظهر هذا الغرض في كل من الفاظ الآية الكريمة
- حسن تقابل المعنى وائتلاف الألفاظ ، وحسن البيان في تصوير الحال
  - الإيجاز من غير إخلال في الفهم

<sup>(</sup>١) الأيتان ١، ٢ من سورة الفجر.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٠ من سورة الحديد.

<sup>&</sup>quot; من الآية ٤ من سورة فاطر والآية بتمامها: ﴿ وَإِنْ أَيْكَذُ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بِتُ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُوجَعُ الْأُمُورُ ﴾.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> من الآية ٣ من سورة المائدة.

<sup>(\*)</sup> من الآية ٢٢ من سورة الفحر والآية بتمامها: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أحمد الحملاوي (زهر الربيع في المعاني والبيان والبديع) ص ٧٧: ٧٩.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٤٤ من سورة هود.

<sup>(</sup>A) انظر الطوسى (تفسير التبيان) المجلد الخامس، حـ١٦، ص ٤٩٢.



(٢) وقوله تعالى: ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فمعلوم أنَّ الخالق في الآيتين هو الله، وقد حذف للعلم به وللإيجاز، فقد أراد في الآية الأولى نهيهم عن الاستعجال، وزجرهم فقدم أولاً ذم الإنسان على إفراط العجلة وأنَّه مطبوع عليها، ثُمَّ نهاهم وزجرهم كأنَّه قال ليس ببدع منكم أن تستعجلوا فإنَّكُم مجبولون على ذلك وهو طبعكم وسجيَّتُكم، وعلى ذلك فقد حملت الآية معنى الإيجاز دون الإخلال في المعنى والفهم.

(٣) وقوله تعالى: ﴿مَنْ يُصُرَفُ عَنْهُ يَوْمَ ثَذْ وَحِمَهُ ﴾ أوقد اشتملت الآية أيضًا على غرضين: الأول منهما: العلم بالفأعل فمعلوم أنَّ الصَّارِف هـو الله، والثّاني: الإيجاز حيث حذف الفاعل لأنَّه قد تقدَّم ذكره (٥).

فقد ترك ذِكر المصروف هنا في قوله تعالى للعلم به وللإيجاز أيضًا إذ تقدير الآية من يصرف الله عنه ذلك اليوم، أي هوله، فقد رحمه.

- (٤) وفي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوُنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرُّواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ ﴾ (٦). «قيـل: التقدير وازواج الَّذين يُتُوفُوْنَ منكم يتربَّصْنَ؛ فجاءت العبارة في غاية الإيجاز ۗ (٧).
- (٥) ومِمَّا يُحْلَفُ فيه الفاعل احتصارًا و تخفيفًا قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّبِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَنِّ وَمَنَ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلاَيسْرِفُ فِي أَلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾ ( مفاعل فلمَّا فَلاَي مِنْ فَكُره، لأنَّ الآية تبيِّن حَكَم المقتول فللمَّا، وتشمر ع لأهل القَتيل فعلهم، فلا احاجة لذكر القاتل، وهو الفاعل، فحذف احتصارًا وتخفيفًا » (1).

الله من الأية ٣٧ من سورة الأنبياء.

<sup>(&</sup>lt;sup>17)</sup> من الأية ٣٨ مل سورة النساء.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> انظر : طاهر سليمان حمودة (ظاهرة الحذف في الدرس اللغوى) ص ٩٥.

<sup>(1)</sup> من الأية ١٦ من سورة الأنعام.

<sup>(°)</sup> انظر أبو حيان (البحر الحيط) جـ٤، ص ٩١.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> من الأية (٢٣٤) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٧) القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) حـ٣، ص ١٧٤. وانظر الزمخشري (الكشاف) طبعة دار عالم المعرفة، حـ١، ص١٤٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>٨)</sup> الآية ٣٣ من سورة الإسراء.

<sup>(1)</sup> مختار عطية عبد العزيز (الإيجاز في القرآن الكريم دراسة بلاغية) رسالة ماحستير ١٩٩٠ ، ص ٢٥٢.



وقد أأشار النَّحويُّون (١) إلى عدة آيات كريمة ، تتَّصل بهذا الغرض منها:

(٢) وقوله تعالى : ﴿ وَقَعَاقِبُوا بِمِثْلُ مَا عُوقَبُتُمْ بِهِ ﴾ (٢) . وقد حذف الفاعل هنا أيضًا للإيجاز، لما تضمّنته الآية من إنابة المعنى الكثير باللّفظ القليل، فعندما مثّل المشركون بالمسلمين يوم أحد بقروا بطونهم وقطعوا مذاكيرهم ما تركوا أحدًا غير ممثول به إلا حنظلة بن الرّاهب، فوقف رسول الله (ص) على حمزة وقد مثل به وروى فرآه مبقور البطن فقال أما والّذى أحلف به لئن اظفرنى الله بهم لأمثلن بسبعين مكانك، فنزلت الآية فكفّر عن يمينه وكفّ عما أراده، وهكذا جاءت الآية. في غاية الاختصار.

(٧) وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِالْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ ﴾ (١٦).

(٨) ﴿ وَاصِدَعُ بِمَا تَوْمُر ﴾ (١) أى فافرق بين الحق والباطل بما تؤمر به من الشرائع، وحــذف الفـاعل للإيجاز. وكقولنا: "لمَّ فاز السبّاق كوفئ. أى : كافأت الحكومة السبّاق" (٩)

## ٩ ـ الجهل به

«قد يكون الجهل بالمحذوف سببًا للحذف، وهو واضح في بعض مواضع إسناد الفعل لنائب الفاعل حيث يحذف الفاعل للجهل به نحو سُرق المتاع، وقُتِل فلان، إذا لم يُعرف السَّارة والقَّاتل، وهو سبب تسمية الفعل في هذه الحالة مبنيًّا للمجهول، وليس كل مسند إلى نائب الفاعل يجهل فاعله، فإطلاق التَّسمية على الأنواع الأخوى محاز، من قبيل إطلاق الجزء على الكل»(١).

(۱) انظر ابن عقیل (ت ۷۲۹هـ) (التّوضیح والتّکمیل) هامش ص ۳۳۹، خالد بن عبد الله الأزهری ت (۹۰۰هـ) (شرح التصریح علی التوضیح) حد۱، ص ۱۳۰، السیوطی (ت ۹۱۱هـ) (همع الهوامع شرح جمع الجوامع) حد۱، ص ۱۹۲، التصریح علی التوضیح) مد۱، التضری (۱۲۱۳ - ۱۲۸۷هـ) (حاشیة الخضری علی شرح ابن عقیل لألفیة ابن مالك) حد۱، ص ۱۲۸، الخضری (۱۲۱۳ - ۱۲۸۷هـ) (حاشیة الخضری علی شرح ابن عقیل لألفیة ابن مالك) حد۱، ص ۱۲۸،

" من الآية (٦ ٢ ١) من سورة الدل والآية بتما مها: ﴿ وَإِنْ عَاقَتُمْ فَعَاقَبُوا بِمثْلِما عُوقَبْتُمْ بِهِ وَلَنْ صِبْرَتُمْ لِمُو خَيْرٌ للصَّامِينَ ﴾

" من الآية (٦٠) من سورة الحج والآية بتمامها: ﴿ وَلَك وَمنْ عَاقَبَ بِمثْلِماً عُوقَبِ بِهِ ثُمُّ يُغِي عَلَيْهِ لَينْصُرْنَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفْوْ عُمُورٌ ﴾.

(١) من الآية (٩٤) من سورة الحمحر والآية بتمامها: ﴿فَاصَدْعُ بِمَا نُؤْمَرُ وَأَعْرِضٌ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾.

(°) عباس حسن (النحو الوافي) جـ ٢) هامش ص ٩٦

<sup>(۱)</sup> طاهر خمودة (ظاهرة الحذف فى اللرس اللغوى) ص٩٠

وانظر: أبن هشام (شرح قطر الندى وبل الصدى) ص ١٨٧، ابن عقيل (التوضيح والتكميل) حـ١، ص ٣٣٩، الخضرى (حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل لألفية بن مالك) حـ١، ص ١٦٧، طاهر حمودة (ظاهرة الحـذف فـى الـدرس اللغوى) ص٥٥.



ويسوِّى د. محمود سليمان ياقوت بين جملة (سُرِق المنزلُ) المبنيَّة للمجهول، وبين جملة (سُرِق المنزلُ) المبنيَّة للمعلوم دلاليًا بقوله: «وعلى الرَّغم من أنَّ الفاعل في هذا الأصل مذكور (اللص) ، والجملة مبنيَّة للمعلوم ؛ فإنَّه لا يمكن تحديد هذا اللص؛ لذلك نستطيع أن نقول إنَّ التَّعبير بالمبنى للمعلوم والمبنى للمجهول متساويان دلاليًّا ، ومختلفان نحويّاً»(١٠).

## ١٠ المحافظة على الوزن في النَّظم

وهو غرض لفظى يقع الحذف لأحله بإسناد الفعل إلى نائب الفاعل كما في قول الأعشى:

## عُلِّقْتُها عرضًا وعُلِّقَتْ رجلاً غيرى وعُلِّقَ أخرى ذلك الرجل (٢)

فالاستشهاد في قوله «عُلِّقتُها رعُلِّقَت وعُلِّقَ حيث جاءت على صيغ المجهول لأحل النظم إذ لو حاءت هذه الألفاظ على صيغ المعلوم كانت أفسدت قافية النظم لأنَّ القافية على اللام المرفوعة فعلى تقدير صيغة المعلوم تكون قافية هذا البيت على اللام المنصوبة وهو عين الإقواء»(٢).

ونحو قول الشاعر:

وإذ شربتُ فإننَّى مستهلك مالى وعرضى وافر لم يكلُّم (1) المحافظة على السَّجع في النَّثر

ومن مراعاة السَّجع قوطم: من طابت سريرته حُمِـدَت سيرته، فلو قيـل: حَمَـدَ النَّـاسُ سيرته، فلو قيـل: حَمَـدَ النَّـاسُ سيرته، لَمُغيِّر إعراب الفاصلتين، فالتّاء الأولى محركة بالضمـة، ويـلزم السَّلجع أن تكون الأحـرى مضمومة أيضيًا، ويتوصيَّل إلى توافقهما محذف الفاعل وإسناد الفعل إلى نائبه (٥٠).

(٢) انظر البيئت في (شرح شواهد العربية) لعبد السلام هـارون، ج١، ص٢٨٩، وفنى شرح شواهاً ـ شروح الألفيَّة للعيني، ج٢، • ض٤٠٩، ديوان الأعشى، ص٤١.

<sup>(</sup>١) محمود سُليمان ياقوت (المبنى للمجهول في الدُّرس النُّحوي) ص ٢١.

<sup>(</sup>۱۰ البغدادي (حزانة الأدب) المجلد الثاني ص ٥٠٥، وانظر: ابن هشام (أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك) حدا هامش مس١٤٣، ابن عقيل (٢١٩هـ) (التوضيح والتّكميل) هامش ص ٣٣٩، خالد بن عبد الله الأزهري ت (٩٠٥) (شرح التّصريح على التّوضيح) حدا، ص ١٦٧، الخضري (حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك) حدا، ص ١٦٧، طاهر حمودة (ظاهرة الحدف في الدّرس النّعوي) ص ١٠٠، محمود سليمان ياقرت (المبنئ للمجهول في الدّرس النّحوي) ص ١٠٠، محمود سليمان ياقرت (المبنئ للمجهول في الدّرس النّحوي) ص ١٩٠، ٢٠

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> انظر البيت في السيوطى (همع الهوامع شرح جمع الجوامع فسى علم العربية) جــ١، ص ١٦٢، (المطبالع السـعيدة) ص ٢٦١، وانظره في(شلِح شواهد العربية) لعبد السلام هارون، جـ١، ص٣٧٣، والدرر اللوامع، جـ١، ص١٤٣.

<sup>(</sup>۱۸۶ انظر: ابن الناظلم ت (۲۷۲) (شرح ألفية ابن مالك) ص ۲۳۱، أبو حيان (۷۶۰) (ارتشاف الضرب من لسان العرب) جـــ، م ص ۱۸۶، ابن هشام (شرح قطر الندى وبل الصدى) ص ۱۸۷، ابن عقيل (۲۹هـ) (التوضيح والتكميل) هامش ص۳۹۹، خالد الأزهرى (۹۰۰هـ) (شرح التصريح على التوضيح) حــ، من ۲۸۲، السيوطى (المطالع السعيدة) ص۲۱۱، (همم



ونحو: «من حَسُن عملُه؛ عُرف فضلُه، فلو قيل: عرف الناس فضله، لتغيرَّت حركة الثَّانية، ولم تكن مماثلة للأولى»(١).

## ١٢ الخوف منه أو عليه

«قد يحذف الفاعل ويسند الفعل إلى نائبه حين يخشى المتكلّم أن يناله مكروه إذا ذكره، نس عن الذّكر، أو يخشى الفاعل إذا سماه أن يناله مكروه أو يلحق به أذى فيعرض عن الذّكر لد الفعل إلى نائبه»(٢).

وقد ضرب "ابن يعيش" على ذلك مثالاً وهو "قُتلَ زيدُ" وقال لم يذكر الفاعل «خوفًا ن يُؤخذ قولك شهادة عليك»(٣).

وخلاصة القول ؛ أنَّ الفاعل يُحذف لأغراض كثيرة "إمَّا لفظيِّ كالإيجاز نحو: ﴿ بِمِثْلِ رِقِبُتُمْ بِهِ ﴾ (١) والمحافظة على السَّجع في النثر نحو: من طالبنا سريرته حُمدت سيرته، والمحافظة الوزن في النّظم كما في قول الأعشى:

عُلِّقتُها عرضًا وعُلِّقت رجُلاً غيرى وعُلِّق أخرى ذلك الرجل

نها معنوى؛ كالعلم به، نحو ﴿وَخُلَقَ الإِنْسَانُ صَعِيفًا ﴾ أو جهله: كَسُرِق المتاع، أو به مه في إبهامه: كَتُصُدُّق بألف جنيه، أو الخوف منه أو عليه، أو تحقيره، وقد لا يتعلَّق حذفه ض بعينها، نحو ﴿وَلَوْ إِنْ أُحْصِرُ تُمْ فَمَا اسْتُسْرَمِنَ الْهَدْيِ ﴾ (٦). ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمُ تَفَسَّحُوا فِي ض بعينها، نحو ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ مُ السُّنُ سَرَمِنَ الْهَدْيِ ﴾ (١). ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ تَفَسَّحُوا فِي نَالِس ﴾ (١) ﴿ وَإِذَا حَيِينَهُ إِنَّهُ مُرْتُ مُ السُّنُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ

سالهوامع شرح جمع الحوامع في علم العربية) جدا، ص ١٦٢، أحمد مصطفى المراغى ، محمد سالم على (تهذيب التوضيح) جدا، ط ١١٠ عمود سليمان ياقوت (المبنى للمجهول في الدرس النحوى) ص ١١٠ ١١، إطاهر سليمان حمودة (ظاهرة الحادث في اللهرس اللغرى) ص ٩٩، ١٠٠.

لاهر حمودة (ظاهرة الحادف في الدرس اللغوى) ص ٩٩.

ن يعيش (شرح المفصل) حـ٧، ص ٦٩.

ن الآية ١٢٦١ من سورة النحل وقد سبق تخريجها.

بن الأية ٢٨٠ من سورة النساء وقد سبق تخريجها.

ن الآية ١٩٦ من سورة البقرة وقد سبق تخريجها.

ن الآية ١١١ من سورة المحادلة وقد سبق تخريجها. بن الآية ٨٦١ من سورة النساء وقد سبق تخريجها.

نظر: ابن الناظم (شرح الفية ابن مالك) ص ٢٣١، أبو حيان (ارتشاف الضرب من لسان العرب) -٢٠، ص ١٨٤، ابن عقيل المتوضيح والتكميل) هامش ص ٢٨٦، السيوطى (همع-



وقد نظّم أبو حيان<sup>(١)</sup> ذلك في أرجوزة بقوله:

وحذف للخوف والإبهام والوزن والتّحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسّجع والوفاق والإيثار

الموامع شرح جمع الجوامع في علم العربية) جدا، ص ١٦٢، (المطالع السعيدة) ص ٢٦١، الأشيوني (شرح الأشموني على الغية ابن مالك) حدا، ص ١٦٨، الخضرى (حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك) حدا، ص ١٦٧، محمد ابن أحمد بن عبد البارى (الكواكب الدرية) ص ١٦٧، أحمد مصطفى المراغى، محمد سالم على (تهذيب التوضيع) حدا،

<sup>· (</sup>١) أبو حيان أرارتشاف الضرب من لسان العرب) حـ ٢، ص ١٨٤



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفصل الرّابع



اتَّبِعتُ في هذا الفصل ذِكْر **الأَفعال** الجرَّدة المبنية للمعلوم، ثُـمَّ ذِكْر جميع ما ورد مِنْها مبنيًّا لغير الفاعل (المجهول) سواء أكان ماضيًا، أم مضارعًا، مجردًا، أم مزيدًا.

وقد رتبت مذه الصيغ تبعًا لكثرة تردُّدها وقد تتبعت كذلك أحوال ورود نائب الفاعل إذا كان الله ظاهرًا أو ضميرًا مسترًا كان أو بارزًا أو كان مصدرًا مؤوَّلاً أو ظرفًا أو جملة... إلخ وحتى يخرج البحث بتصور كامل أو يكاد عن المواضع التي استعمل القرآن فيها مالم يُسمَّ فاعله أو ردتُّ الفعل الذي بُني لما لم يُسمَّ فاعله مع متعلقاته على شكل أنماط حتى يتسنَّى للقارىء ملاحظة الفروق من حلال هذه الأنماط.

#### أنسى

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثمانباً وستين مرَّة ماضيًا ومضارعًا أولاً: الفعل الهبنى لها لم يُسمَّ فاعله ماضيًا: ورد ستين مرَّة بحرَّدًا، ومزيدًا

١ - الماضى مجرَّدًا: ورد مرَّة واحدة، جاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًا بجماعة الذكور الغائبين، ومتَّخذًا النمط الآتى: ﴿وَأُنُوا بِهِ مُتَشَابِهَا ﴾(١).

الماضى مزيدًا: ورد تسعًا وخمسين مرَّة مزيدًا بالألف، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا، وعلمًا، ومعرفًا بالإضافة.

أ- نائب الفاعل ضميرًا: تردد ذلك ثلاثًا وخمسين مرَّة بارزًا ومسترًّا

١ - نائب الفاعل ضهيرًا بارزًا: ورد ثلاثًا وأربعين مرَّة إمَّا للمتكلم، أو للمحاطب، أو للغائب.

أو لاً: ما جاء للمنكلم: ورد أربع مرّات مختصًّا في الأوّلَيْن بجماعة الذكور وفي التاليين بالمفرد المذكر، متّحذًا الأنماط الآتية: ﴿وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٢) مرّة، ﴿وَأُوتِينَا الْعِلْمَمِنُ قَبْلِهَا ﴾ (٢) مرّة، كما ورد مرّتين متشابهين في التّركيب النحوى الآتي ﴿إِنَّا أُوتِيتُه على عِلْمٍ» (١).

ثانيًا: ما جاء للمخاطب: ورد ست مزّات مختصًا في الخمس الأوائل منها بجماعة الذكور وفي الأخيرة بالمفرد المذكّر، متّحدذا الأنماط الآتية: ﴿ومِثْل ما أُوتِيْتُمُ ﴾(٥) مرّة،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۲۰) البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۱٦) النمل.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (٤٢) النمل.

<sup>(</sup>١) من الآيتين (٧٨) من سورة القصص، (٤٩) من سورة الزمر.

<sup>(</sup>۷۳) آل غمران.



﴿ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُدُوهُ ﴿ أَنَ مَرَّةً ، ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ (٢) مرَّة ، كما ورد مرَّتين تشابهت فيه الآيتان مع الاختلاف في حرف العطف كما يلي: ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٌ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (٢) ﴿ فَهَ الْوَيْتُمُ مِنْ شَيْءٌ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (٢) ﴿ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٌ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (٤) ، كما ورد مرة في قوله تعالى: ﴿ وَقَدُ أُوتِيتَ سُؤُلكَ يَا مُوسَى ﴾ (٥) .

المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف ا

٧- ما جماء للغائسب: ورد ذلك ثماني مرَّات مختصًا في سبع منها بالمفرد المذكِّر، وفي الثَّامنة

<sup>(</sup>١٤) المائدة.

<sup>(</sup>۲) (۸۵) الإسراء.

<sup>(</sup>۲۰) القصص.

<sup>(</sup>۱) (۳۲) الشورى.

<sup>(°)</sup> طه.

<sup>(</sup>٢) من الآيات (١٠١، ١٤٤، ١٤٥) من سورة البقرة، (١٩، ١٠، ١٨٧) من سورة ال عمران، (٤٧) النساء، (٢٩) من الآيات (١٠) البينة، (٥) المائدة، ومرتين في (٣١) المدثر.

<sup>(</sup>٢) من الأيات (٢٧) النحل، (٥٤) الحج، (٤٩) العنكبوت، (٨٠) القصص، (١٦) محماء، (١١) الجمادلة، (٦) سبأ.

<sup>(</sup>٨) من الأيات (١٨٦) آل عمران، (١٣١) النساء، (٥، ٥٧) المائدة.

<sup>(</sup>١٠٧) من الإسراء.

<sup>(</sup>۲۰) (۲۰) آل عمران، وانظر (۲۰) الروم.

<sup>(</sup>١٦) (١٦) إلحاديد، وانظر (٢١٣) البقرة.

<sup>(</sup>١٤) من الآيات (٤٤، ٥١) النساء، (٢٣) آل عمران.

<sup>(</sup>١١) (٤٤) إلانعام) وانظر (٩) الحشر.

<sup>&</sup>lt;sup>(11)</sup> (۲۵) الحاقة.



بالمفردة المؤنشة، متّحذًا الأنماط الآتية: ﴿ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (١) مرة واحدة، ﴿ أُوتِي كَالَهُ بِيَمِينهِ ﴾ (٢) ثلاث مرات ﴿ أُوتِي كَالَهُ بِشِمَالِهِ ﴾ (١) مرة واحدة، ﴿ أُوتِيَ مِثْلَ ﴾ (١) مرة، ﴿ أُوتِي كَالَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴾ (٥) مرة، ﴿ وَأُوتِيَتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١) مرة.

جَ - نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة: ورد ذلك مرَّة واحدة كما في قول تعالى: ﴿أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ﴾ (اللَّهُ اللَّهُ لهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ثانيًا: الطّعل المبنى لها لم يُسمُّ فاعله مضارعًا: ورد ذلك غانى مرّات بحرّدًا، جاء فيه نائب الفاعل ضميرًا، واسمًا نكرة.

١ - اللب الفاعل ضميرًا: ورد ذلك سبع مرّات بارزًا ومسترًّا على النحو التَّالى:

أ- نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد ذلك مرَّتين محتصًا بجماعة الذكور المحاطبين مرة، وبجماعة الذكور المحاطبين مرة وبجماعة الذكور الغائبين مرّة أحرى كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ لَمْ نُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا ﴾ (١٣) ، وقوله تعالى:

﴿ وَأُولَٰكُ مُؤْتَوُنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ (١١) .

<sup>(</sup>١١) من الآية (٢٦٩) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) من إلآيات (٧١) الإسراء، (١٩) الحاقة، (٧) الانشقاق.

<sup>(&</sup>quot; من الآية (a ٢) الحاقة.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٤٨) من سورة القصص.

<sup>(°°) (</sup>۱۰) الانطبقاق.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (۲۳) النمل.

<sup>(</sup>۲۲ (۱۳۲) البقرة.

<sup>(&</sup>lt;sup>۸)</sup> (۱۳۱) البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (٤٨) القصص.

<sup>(</sup>۱۰) (۸٤) آل عمران. (۱۱) (٤٨) القصص، وانظر (۲۹) القصص.

<sup>(</sup>١٢٤) الأنعام.

<sup>(</sup>۱۲) المالية.

<sup>(</sup>١٤) (٤٥) القصص،



ب- نائب الفاعل ضميرًا مسترًّا: ورد ذلك خمس مرَّات إمَّا للغائب، وإمَّا للمتكلُّم.

١ حما جاء للغائب: ورد ثلاث مرّات مختّصًا بالمفرد المذكّر، ومتّحذًا الأنماط الآتية: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحَكُمْ وَمَتَحَدًا الأَنْمَاطِ الآتية: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمُالِ﴾ (٢) مرة، وقوله تعالى: ﴿بِلْ يُرِيدُ كُلْ الْحِكْلُمَةُ وَقُولُه تعالى: ﴿بِلْ يُرِيدُ كُلْ الْمَرِئ لِمِنْهُمُ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَرَةً ﴾ (٣) مرة.

٢-الهَا جَاء للمتكلم: ورد مرَّتين مختصًّا بجماعة الذكور مرة، وبالمفرد المذكّر مرة أحرى كما أَي قوله تعالى: ﴿لأُوتَيَنَ مَالاً وَوَلَدًا﴾ (\*) .

٣- نائب الفاعل اسمًا نكرة: ورد مرَّة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُّ مِثْلُ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

## نَـزَلَ

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثماني وستين مرة ماضيًا ومضارعًا على النحو التالى:

أولاً: النَّبعل المبنى لها لم يُسمُّ هاعله ماضيًا: ورد ذلك ثلاثاً وستين مرَّة مزيدًا، وجميعها لجرف واحد إمَّا الهمزة، أو التضعيف.

١- ما جاء مزيدًا بالهمزة: ورد ذلك خمسًا وخمسين مـرَّة، أسند إلى نائب الفاعل ضميرًا مسترًا، واسمًا ظاهرًا معرفًا بال، واسمًا نكرة على النحو التَّالى:

أ- نائب الفاعل ضميرًا مستوًا: ورد ذلك ثماني وثلاثين مرَّة، محتصًّا بـالمفردة الغائبـة، والمفـرد الغائب كما يلي:

ما جاء مختصًا بالمفردة الغائبة: ورد ذلك مرَّة واحدة، كما في قوله تعالى:﴿ أُنْزِلَتُ إِلَيْكَ ﴾ (٧٠).

<sup>(</sup>١) (٢٦٩) البقرة،

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (۲٤٧) البقرة .

<sup>(</sup>۲) (۲ه) المدثر.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۲۲٤) الأنعام.

<sup>&</sup>lt;sup>(\*)</sup> (۷۷) مریم.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۷۳) آل عمران.

<sup>(</sup>۲) الآية (۸۷) من سورة القصص.



ما جاء مختصًّا بالمفرد الغائب: ورد ذلك سبعًا وثلاثين مرَّة، متَّحدًّا الأنماط الآتية: ﴿مِمَا أُنْذِلَ اللَّهِ ﴾ (١) ورد ذلك اثنتين وثلاثين مرة، ﴿وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ (١) ثلاث مرّات، ﴿أَنَمَا أُنزِلَ مِنْ أَنْفَالُ أَنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ (١) مرة، ﴿أَنَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ (١) مرة، ﴿أَنَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ (١) مرة،

ب- نائب الفاعل مُعَرفًا بال: ورد ذلك ست مرّات متّحذا الأنماط الآتية: ﴿ وَمَا أَنْزِلَتِ النَّهُ وَمَا أَنْزِلَتِ النَّهُ وَالْهُ اللَّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَاكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ َّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِكُولُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلَّلْمُ اللَّلَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ج- نائب الفاعل اسماً نكرة: ورد ذلك إحدى عشرة مرَّة، مَتْحَـنَا الْأَنماط الآتية: ﴿ أَنْزِلَتُ سُورَةٌ ﴾ (١١) مرَّة، ﴿ مَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ ﴾ (١١) مرَّة، ﴿ مَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ ﴾ (١١) مرَّة، ﴿ مَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ ﴾ (١١) مرَّة، ﴿ مَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ ﴾ (١١) مرَّة، ﴿ مَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَا لَيْ كِيبِ النحوى، ﴿ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَالُكُ ﴾ (١٢) أربع مـرّات متشابهة في الـــرّكيب النحوى، ﴿ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ﴾ (١٣) ثلاث مرات.

٢- ما جاء مزيدًا بتضعيف العين: ورد ذلك ثماني مرَّات، وقد أسند إلى نائب الفاعل ضميرً مسترًّا، واسمًا ظاهرًا معرَّفًا بال، ومعرفًا بالإشارة واسمًا نكرة على النحو التَّالى:

<sup>(</sup>۱) الآية (٤) أمن سورة البقرة وانظر الآيات (٩١، ١٠٢، ٢٨٥) من سورة البقرة، وقد ولد مرتين في الآية (١٣٦) البقرة، (٢٢) الرحمة (٢٢) آل عمران، ومرتين في الآية (٨٤) النساء، ومرتين في الآية (١٩٩) آل عمران، (٢٠، ١٦٢) النساء، ومرتين في الآية (١٩٩) المائدة، ومرتين في الآية (٤٦) العنكبوت و(١٦، ١٦، ١٧، ١٨، ٨١) المائدة، (٢، ٣٠) المائدة، (٢) المائدة، (٢) الأحقاف:

<sup>(</sup>٢) من أُلآيات (٤) البقرة، (٦٠، ١٦٢) النساء.

<sup>(</sup>۲) (غ أ) هرد،

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> (۹) الرعد.

<sup>(°) (</sup>ه بُن) ال عمران.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (٦ أ ١) الأنعام.

<sup>&</sup>lt;sup>٧٧)</sup> من الآية (١٥٧) من سورة الأنعام، وانظر الآية (٢١) الفرقان، والآية (١٨٥) البقرة.

 <sup>(</sup>A) الآية (A) إن سورة (ص).

<sup>(</sup>١) من الآية (٨٦) التوبة.

<sup>(</sup>۱<sup>۰</sup>) من الآية (۲۰) محمد.

<sup>(</sup>١١) من الآيتين (١٢٤، ١٢٧) التوبة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۲)</sup> من الأيات (۲۰) يونس، و(۷، ۲۷) الرعد، و(٥٠) العنكبوت.

<sup>(</sup>٢٢) من الآية (٨) الأنعام وانظر الآية (١٢) هود، والآية (٧) الفرقان.



- أ نائب الفاعل ضميرًا مستثرًا: ورد ذلك مُرَّتين مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى : ﴿ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمُ ﴾ (١) .
- ب- نائب الفاعل معرفًا بال: ورد ذلك ثـالات مـرّات متحـنًا النمطين الآتيـين: ﴿ نَزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُونَ مرتين، ﴿ وَنَزَلَ الْمَلائِكَةُ تُنزِيلاً ﴾ (٢) مرة.
- ج- نائب الفاعل معَّرفًا بَالإشارة: ورَد ذلك مرَّة واحدة كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرِيَّيْنِ عَظِيمٍ﴾ (١٠) .
- د- نائب الفاعل اسمًا نكرة ورد ذلك مرّتين، كما في قوله تعالى: ﴿ نُزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِهِ ﴾ (°)، وقوله تعالى: ﴿ نُزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِهِ ﴾ (°)، وقوله تعالى: ﴿ وُولًا نُزَلَتُ سُورَةٌ ﴾ (١).
- ثانيًا: الفعل الهبنى لها لم يُسم عاعله مضارعًا: ورد ذلك خمس مرّات مزيدًا بتضعيف العين، وأسند إلى نائب الفاعل ضميرًا مسترًّا، واسمًا ظاهرًا معرفًا بال، واسمًا نكرة.
- أ- نائب الفاعل ضميرًا مسترًا: ورد ذلك مرَّتين مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿ أَنْ يُزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ (٧) .
- ب- نائب الفاعل معرفًا بالد: ورد فلك مرّتين، كما في قوله تعالى: ﴿مِنْ قَبُلِ أَنْ تَعَزَّلَ اللَّهُ وَإِنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالل
- ج- نائب الفاعل اسمًا نكرة: ورد ذلك مرَّة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿ أَنْ تُنزَّلُ عَلَيْهِمُ سُورَاتُهُ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) من الآية (٤٤) النحل، وانظر الآية (٢) محمد.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٦) الحجر وانظر الآية (٣٢) الفرقان.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> (٥**))**الفرقان.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۳۱) آلز حرف.

<sup>(°) (</sup>۳۷) الأنعام.

<sup>(</sup>١) من الآية (٢٠) محمد.

<sup>(</sup>۲) من الأية (۱۰۵) البقرة، وانظر أية (٤٩) الروم.

<sup>(</sup>h) من الأية (٩٣) آل عمران.

<sup>(</sup>أ) من الآية (١٠١) المائدة.

<sup>(</sup>۱۰۰ من الآية (۲٤) التوبة.



#### قال

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله اثنتين وخمسين مرة ماضيًا ومضارعًا

أولاً : المُفعل الهبنى لها لم يُسمُّ فاعله ماضيًّا:

وارد ذلك تسعًا وأربعين مرَّة بحرَّدًا، حاء فيها نائب الفاعل إسًا جملة إسمية أو فعلية أو ضميرًا مسترًا.

١- النائب الفاعل جملة اسمية: ورد ذلك إحدى عشرة مرة كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وَيَلَ للنَّاسِ هَلُ أَنْتُم مُجْتَمِعُونَ ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿وَقِلَ للنَّاسِ هَلُ أَنْتُم مُجْتَمِعُونَ ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿وَقِلَ لَعَمْ أَلِنَ مَا كُنتُمْ تَشُورُ كُونَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿وَقِلَ أَهَ كَذَا عَرْشُكِ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿وَقِلَ لَهُمْ لَا الله اللّا الله الله مَنْ رَاقَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿وَقِلَ أَهَ كَذَا عَرْشُكِ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿وَقِلَ لَهُمْ لَا الله اللّا الله الله مَنْ رَاقَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿وَقِلَ الله مِنْ رَاقَ هُونَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿وَقِلَ اللّهُ مِنْ رَاقَ هُونَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿وَقِلْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنَا اللّهِ مِنْ مُنْ اللّهِ مِنْ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنَا اللّهِ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنَا اللّهِ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٧- نائب الفاعل جملة فعليّة: ورد ذلك أربعًا وثلاثين مرَّة أمرًا ومضارعًا.

أ- ما اختُصَّ بالأمو: ورد ذلك اثنتين وثلاثين مرَّة على النحَّو التَّالى:

\*قيل ... + أمر + فاعل (واو الجماعة) نائب فاعل

<sup>(</sup>١) من الآية (٢٤) النحل.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآية (۳۹) الشعراء.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (۹۲) الشعراء.

<sup>(</sup>۱) (۷۳) غافر.

ره) (۲۷) القيامة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (٤٢) النمل.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (۳۵) الصافات.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۲۰) الزمر.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۳۰) النحل.

<sup>(</sup>۲۲) (۳۲) الحاثية.

<sup>(</sup>۱۱) (۲۷) الملك.



وراد ذلك ستًا وعشرين مرَّة كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا ﴾ (١) مرَّتين، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ (١) مرَّتين وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتّعَالَوا ﴾ (١) مرَّتين وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اللَّهِ ﴾ (١) موقوله تعالى: ﴿ وَقِلهُ مَا اللَّهِ مُكُمُّوا أَلِدِيكُمُ مَا اللَّهُ ﴾ (١) موقوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ لَهُمُ كُمُّوا أَلِدِيكُمُ وَأَلَيْهُ وَالْمَالِلَهُ ﴾ (١) موقوله تعالى: ﴿ وَقِلهُ تعالى: ﴿ وَقِلهُ تعالى: ﴿ وَقِلهُ تعالى: ﴿ وَقِلهُ تعالى: ﴿ وَقِلهُ تعالى: ﴿ وَقِلهُ تعالى: ﴿ وَقِلهُ تعالى: ﴿ وَقِلهُ تعالى: ﴿ وَقِلهُ تعالى: ﴿ وَقِلهُ تعالى: ﴿ وَقِلهُ تعالى: ﴿ وَقِلهُ تعالى: ﴿ وَقِلهُ تعالى: ﴿ وَقِلهُ تعالى: ﴿ وَقِلْهُ مُ اللّهُ ﴾ (١١) ، وقوله تعالى: ﴿ وَقِلْهُ مَا اللّهُ وَقَوْلَ اللّهُ وَقُولُ اللّهُ وَقَوْلَ اللّهُ وَقُولُ اللّهُ وَقُولُهُ وَاللّهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَاللّهُ مُ اللّهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُولُهُ وَقُولُهُ هُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُولُهُ وَقُولُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُولُهُ وَقُولُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُولُولُهُ وَقُولُولُهُ وَقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَقُولُولُهُ وَقُولُولُولُولُولُولُهُ وَاللّهُ وَقُولُولُهُ وَلَا مُؤْلِقُولُولُهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَقُولُولُهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَقُولُهُ وَالْمُعُولُولُولُهُ وَلَا مُعْلَقُولُولُهُ وَاللّهُ وَلَا فُولُولُهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلِقًا لَا فُولُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ لَاللّهُ وَلَا لَا لَا مُعْلَالُولُولُولُهُ وَلَا مُعْلِقُول

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> من الآيتين (۱۲، ۹۱) البقرة.

<sup>(</sup>۲۱) من الآيتين (۲۷):البقرة، (۲۱) لقمان.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآيات (٦١) النساء، (٥) المنافقون، (١٠٤) المائدة.

<sup>(1)</sup> من الآية (١٦٧) أل عمران.

<sup>(°)</sup> من الآية (٧٧) النساء.

<sup>(1)</sup> الآية (٦١ أ) الأعراف.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآية (أمِّـــــــ) التوبة.

<sup>&</sup>lt;sup>(٨)</sup> من الآية (١ٖ‡) التوبة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۲۰) يولېل.

<sup>(</sup>١٠) من الآية (٢٨) النور.

<sup>(</sup>۱۱۱ من.الأية (۲۰) الفرقان.

<sup>(</sup>۱۲) من الآية (۲۶) القصص.

<sup>(</sup>۱۲<sub>)</sub> من الآية (۲۰) السجدة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۱)</sup> من الأية (٥٤) يس.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۰)</sup> س<sub>،</sub>الآية (۲۷) يس.

<sup>&</sup>lt;sup>(١٦)</sup> من الآية (٢٤) الزمر.

<sup>(</sup>۱۲) من الآية (۲۲) الزمر.

<sup>(</sup>۱۸) من الآية (٤٣) الذاريات. (۱۱) من الآية (١٣) الحديد.



تَّفَسَّحُواْ فِي الْمَجَالِسِ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ الشُّزُوا فَالشُّزُوا ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لِآيِرَكُعُونَ ﴾ (٣) .

> قيل ... + فعل أمر + فاعل مستنز مختص بالمفرد المخاطب نائب فاعل

وَرْدِ ذَلِكَ أَرْبِعِ مَرَّاتَ كَمَا فَى قُولُهِ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ النَّقَ اللَّهَ ﴾ (أ) ، وقول عالى: ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ اللَّهَ ﴾ (أ) ، وقوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطُ بِسَلَامٍ مِنّا ﴾ (أ) ، وقوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةُ ﴾ (أ) .

قيل... أمر + فاعل مستنز مختص بالمفردة المحاطبة ورد ذلك مرة واحدة كما في قوله نائب فاعل

تعالى: ﴿ وَيِلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ﴾ (٨) .

قيل.... أمر+ فاعل مستنز مختص بالمثنى المذكر نائب فاعل

ورد مرة واحدة كما في قوله تعالى: ﴿وَقِيلَادُخُلَّاالنَّارَمَعَالدَّاخِلينَ﴾ (٩)

ب- مَا اختصَّ بالمضارع: ورد ذلك مرَّتين كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ ﴾ (١٠) ، وقُوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ الْيَوْمَ نُسْنَاكُمُ ﴾ (١١) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> من الآية (۱۱) المحادلة,

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الأية (۱۱) المحادلة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> من الآية (٤٨) المرسلات.

<sup>(</sup>۲۰۱) البقرة،

<sup>(\*</sup> ع ع عرد. (\$ ع) هرد.

<sup>(</sup>۱) (٤٨) هود.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲</sup>۱) یس،

<sup>(4</sup> ٤ ) النمل،

<sup>(</sup>١٠) التحريم.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۱)</sup> (۱۱) البقرة.

<sup>(</sup>۱۱) (۳٤) الحاثية.



. ٣- نائب الفاعل ضميرًا مسترًا: ورد ذلك أربع مرات مختصًا بالمفرد المذكر الغائب كما في قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ مُعْدَا لِلْقَوْمِ فَي قُولُه تعالى: ﴿وَقِيلَ مُعْدَا لِلْقَوْمِ الْفَالِمِينَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿وَقِيلَ مُعْدَا لِلْقَوْمِ الْطَالِمِينَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿وَقِيلَ مُعْدَا لِلْقَوْمِ الْطَالِمِينَ ﴾ (١) . أمَّا الآيتان الأحرتان فقد تشابهت في التركيب مع الاختلاف في ذكر الجار والمجرور في آية دون أخرى كما في قوله تعالى: ﴿ فَبَدَّلَ الّذِينَ ظُلُمُوا قَوْلاً عَيْرَ الّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾ (١) ، ﴿ فَبَدَّلَ الّذِينَ ظُلُمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً عَيْرَ الّذِي قِبلَ لَهُمْ ﴾ (١)

ثانيًا: الضعل الهبنى لها لم يُسمَّ فاعله مضارعًا: ورد ذلك ثلاث مرات مجرَّدًا، حماء فيها نائب الفاعل اسمًا موصولاً، وجملة اسمية، وحارًا وللجرورًا.

١ - نائب الفاعل اسمًا موصولاً: ورد ذلك مرَّة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِبلَ ﴾ (°).

٢- نائب الفاعل جملة اسمية: ورد مرة أخرى، كما في قوله تعالى: ﴿ مُرْمَيْهَا لُهَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ
 تُكُذُّونَ ﴾ (١) .

٣- نائب الفاعل جارًا ومجرورًا: ورد ذلك مرَّة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿ مُقَالُ لَهُ الْبِرَاهِيمُ ﴿ (٧) .

## رَجَحَ

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمُّ فاعله ثلاثًا وثلاثين مرة ماضيًا ومضارعًا

### أولاً: الفعل الهبني لها لم يُسمُّ فاعله ماضيا أ

ورد ذلك مرَّة واحدة بجرَّدًا، جاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بالمتكّلم، كما في قوله تعالى: ﴿وَلِئنُ رُجعُتُ إِلَى رَبِي﴾ (٨).

<sup>(</sup>۱) (٤٣) فصلت.

<sup>(</sup>۱) (٤٤) هود.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> (۹۹) البقرة.

<sup>(</sup>۱ ٦**٤)** الأعراف.

<sup>(</sup>۱) (٤٣) فصلت.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۱۷) الطفلين.

<sup>(</sup>۲۰) الألبياء. .

<sup>(</sup>۱۰ م) فصلت.



#### ثانيًا: الفعل الهبني لها لم يسمُّ فاعله مضارعاً:

ورد ذلك اثنتين وثلاثين مرة مجردًا حاء فيه نائب الفاعل معرفًا بال وضميرًا بارزًا. ١ - نائب الفاعل معرفًا بال: ورد ذلك سبع مرات متّخذًا النمطَيْن الآتيين: ﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

الأُمُوراً ﴾ (١) ست مرّات، ﴿ وَالَّذِهُ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ (١) مرّة.

٢- نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد ذلك خمسًا وعشرين مرَّة، مختصًّا بالمخاطب والغائب.

ب ما اختص بالغائب: ورد ذلك ست مرّات مختصًا بجماعة الذكور، ومُتَّحذًا الأنماط الآتية: (وَوَالْمُ مُرْجَعُونَ اللهُ اللهُ اللهُ مُرْجَعُونَ اللهُ اللهُ مُرْجَعُونَ اللهُ اللهُ مُرْجَعُونَ اللهُ اللهُ مُرْجَعُونَ اللهُ اللهُ مُرْجَعُونَ اللهُ اللهُ مُرْجَعُونَ اللهُ اللهُ مُرْجَعُونَ اللهُ اللهُ مُرْجَعُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) من الآيات؛ (٢١٠) من سورة البقرة؛ (١٠٩) من سورة آل عمران، (٢٩) من سورة الحج، (٤) من سورة فاطر، (٤٤) مسن سورة الأنفال، (٥) من سورة الحديد.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> من الآية (۱۲۲۳) من سورة هود. <sup>.</sup>

<sup>(</sup>٢) من الآيات (٢٨) البقرة، ١١ (الروم)، ٤٤ (الزمر).

<sup>(</sup>١) من الآيات (٢٤٥) البقرة؛ (٦٦) يونس، (٣٤) هود، (٧٠، ٨٨) قصص، (٢٢، ٨٣) يس، (٢١) فصلت، (٨٥) زخرف.

<sup>(</sup>٣٥) الأنبياء.

<sup>(</sup>۱۱) (۷۵) العنكبوت.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (۱۷) العنكبوت.

<sup>( (</sup> ۲**۸۱**) البقرة .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۱۱۵) المؤمنون.

<sup>(</sup>١٠) من الآيتين (١١) السجدة، (. ١٥) الحاثية.

<sup>(</sup>١١) من الآية (٨٣) من سورة آل عمران وانظر الآيات (٤٠) من سورة مريم، (٧٧) من سورة غافر، (٣٦) من سورة الأنعام.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۲)</sup> من الأية (٣٩) من سورة القصص.

<sup>(</sup>١٢) من الآية (٢٤) من سورة النؤر.



#### وعحد

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمُّ فاعله سبعًا وعشرين مرة ماضيًا ومضارعًا

### أولاً: الفعل الهبني لها لم يُسمُّ فاعله ماضيًا:

ورد ذلك خمس مرَّات بحرَّدًا، حاء فيه نائب الفاعل معرفًا بال، وضميرًا بارزًا.

١ - نائب الفاعل معرفًا بال: ورد ذلك ثلاث مرات متحفًا النطَّطين الآتين: ﴿ النَّي وُعِدَ الْمُتَّونَ ﴾ (١) مرَّتين متشابهتين في التركيب النحوى، ﴿ النِّي وُعِدَ الْمُتَّونَ فِيهَا ﴾ (١) مرَّة.

٢- نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد ذلك مرّتين، مختصًّا بجماعة المتكلَّمين، وقد تشابهت الآيتان في التركيب النحَّوى مع الاحتلاف في مكان وجود (هذا) في الآيتين، كما في قوله تعالى ﴿ اللَّهُ وُعِدُنَا هَذَا يَحْنُ وَ إَنَّا وُنَا مِنْ قَدْلُ ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ وُعِدُنَا هَذَا يَحْنُ وَ إَنَّا وُنَا مِنْ قَدْلُ ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ وُعِدُنَا هَذَا يَحْنُ وَ إَنَّا وُنَا مِنْ قَدْلُ ﴾ (٥).

### ثانيًا: الفعل الهبني لها لم يُسمُّ فاعله مضارعًا:

ورد ذلكِ اثنتين وعشرين مرة مجردًا، حاء فيها نائب الفاعل ضميرًا بارزًا إمَّا للمخاطب، أو للغائب.

أولاً: ما جاء للمخاطب: ورد ذلك اثنتي عشرة مرة مختصًا بجماعـــة الذكـور كمــا فـي قولــه تعالى: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتِ﴾ (°).

ثَانيًا؛ مَا جَاءَ للغائب: ورد ذلك عشر مرات مختصًّا بجماعة الذكور كما في قوله تعالى ﴿ وَأَنْ مَا اللهُ عَالَى ﴿ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَيَعُلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ﴾ (١٠) .

وحسي

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ستًّا وعشرين مرَّة ماضيًّا ومضارعًا

<sup>.</sup> (١٥) النرقان، (٣٥) الرعا.،

<sup>(</sup>۱۵) محماء،

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (۸۳) المؤمنون.

<sup>(</sup>۱۸) النمل.

<sup>(°) (</sup>۱۳۵) الأنعام وانظر الآيات (۱۰، ۱، ۱، ۱، ۱) الأنبياء، (۵۰) (ص)، (۳۲) (ق)، (۲۰) الجسن، (۳۱) المؤمنون، (۱۳) يس، (۳۰) فصلت، (۵، ۲۲) المذاريات، (۷) المرسلات.

<sup>(</sup>۱۰) مريم وانظر الآيات (۹۳) المؤمنون، (۲، ۲) الشعراء، (٤٢) المعارج، (۸۳) الزخرف، (۱٦، ۳۰) الأحقاف، (٤٤) المعارج، (۲۰) الذاريات، (۲٤) الجن.



### أولاً: الفعل الهبني لها لم يُسمُّ فاعله ماضيًّا:

ورد ذلك إحدى عشرة مرَّة مزيدًا بالهمزة أسند إلى نائب الفاعل صميرًا مستترَّا وحارًا وجارًا وجارًا وجارًا وجارًا ومصدرًا مؤولاً واسم إشارة.

١- نائب الفاعل ضميرًا مسترًا: ورد ذلك مس مرّات، محتصًا بالمفرد المذكر الغائب، ومتحدًا الأنماط الآنية: ﴿ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ ﴾ (١)، ﴿ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كَابِ رَبِكَ ﴾ (١)، ﴿ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كَابِ رَبِكَ ﴾ (١)، ﴿ أُوحِيَ إِلَيْكَ مُحَرِّمًا ﴾ (١)، ﴿ أُوحِيَ إِلَيْكَ مُحَرِّمًا ﴾ (١)، ﴿ أُوحِيَ إِلَيْكَ مُ مَرِّمًا ﴾ (١)، ﴿ أُوحِيَ إِلَيْكَ مُ مَرِّمًا ﴾ (١)، ﴿ أُوحِيَ إِلَيْكَ مُ مَرِّمًا ﴾ (١)، ﴿ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ الْكِمَّابِ ﴾ (١)، ﴿ أُوحِيَ إِلَيْكَ ﴾ (١) .

٢- نائب الفاعل جارًا ومجرورًا: ورد ذلك ثلاث مرَّات متخَّدًا النَّه الآتى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَن أَظْلَمُ مِثَن أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيًا أَوْقَال أُوحِيَ إِلَيَّ ﴾ (٦٠) .

٣- نائب الفاعل مصدرًا مؤولاً: ورد مرّتين، متّحذًا النمّطين الآتين: ﴿وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُومِ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاّ مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾ (٧) ، ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْحِنِّ ﴾ (٨)

٤ - نائب الفاعل اسم إشارة: ورد ذلك مرة واحدة، كما في قولُ تعالى : ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُوالَ لُلَّذِرِ كُمُ بِهِ﴾ (٩) .

## ثانيًا: الفعل المبنى لما لم يُسمُّ فاعله مضارعًا:

ورد ذلك خمس عشرة مرَّة مجرِّدًا، جاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مستنزًا، وحارًا ومجرورًا، واسمًا نكرة.

١٠ نائب الفاعل ضميرًا مستنزًا: ورد إحدى عشرة مرّة محتصًا بالمفرد المذكر العائب،
 ومتّخذًا الأنماط الآتية: ﴿إِنَّ هُوَ إِلا وَحْيُ يُوحَى ﴾(١١) للاث مرّات، ﴿إِنْ أَتَبِعُ إِلا مَا يُوحَى إَلِيَّ ﴾(١١)

<sup>(</sup>۱) (۲،۱) الأنعام.

<sup>(</sup>۲۷) الكهف.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (۵ \$ ۱) الأنعام.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۵۶) العنكبوت

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> (٤٣) الزخرف.

<sup>(</sup>١٣) (٩٣) الأنعام وانظر الآية (٤٨) طه، (٦٥) الزمر.

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup> (۳٦) هود.

<sup>(&</sup>lt;sup>(A)</sup> الآية (١) من سورة الجن.

<sup>(</sup>١) (١٩) الأنعام.

<sup>(</sup>١٠) (٤) النجم وانظر 🐈 (١٣) ٨٨) طه.

<sup>(</sup>١١) (٥٠) الأنعام، (١٥) يونس، (٩) الأحقاف، وانظر الآية (١٢) هود، (١٠٩) يونس.



خمس مرّات، ﴿وَاتَبَعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ ﴾ (١) مرّتين، ﴿ قُلْ إِنْمَا يُوحَى إِلَيّ ﴾ (٢) مرّة واحدة.

\* ٣ - نائب الفاعل جارًا ومجرورًا: ورد ذلك ثلاث مرات متّخذًا النمّطين الآتيين: ﴿ قُلْ إِنَّهَا اللهُ عَلَى الآتيين: ﴿ قُلْ إِنَّهَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

٣- ثائب الفاعل اسمًا نكرة: ورد مرَّة واحدة كما في قوله تعالى : ﴿وَلَمْ يُوحَ إِلَّهِ شَيُّ اللَّهِ م

### ظلم

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمُّ فاعله خمسًا وعشرين مرُّة ماضيًا ومضارعًا

## أولاً: الفعل المبنى لها لم يُسَّم فاعله ماضيًا:

ورد ذلك أربع مرّات بحرَّدًا، جاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بازرًا ومستنرًا.

أ- نائب الفاعل ضميرًا بالزرَّا: ورد ثلاث مرّات مختصًا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿ أَذِنَرِ للَّذِينَ مُنَا اللَّهُ مُ ظُلِمُوا ﴾ (٦) .

ب-نائب الفاعل ضميرًا مسترًّا: ورد مرَّة واحدة، مختصًّا بالمفرد اللذكّر الغائب.

كِمه فني قوله تعالى: ﴿ لَأَيْحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقُولِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ ﴾ (٧٠ .

## ثانيًا: الفعل الهبني لها لم يُسمَّ فاعله مضارعًا:

ورد ذلك إحدى وعشرين مرَّة مجرَّدًا، جاء فيه نائب الفاعل اسمًا نكرة، وضميرًا بارزًا.

أ- نائب الفاعل اسمًا نكرة: ورد ذلك مَرَّتين متشابهتين مع الاحتىلاف في وحود حرف العطف في العرف وحود حرف العطف في آية دون الحرى كما يلي: ﴿ وَلَا تَظَلُّمُ نَفُسُ شَيْنًا ﴾ (١) و ﴿ لَا تَظَلُّمُ نَفُسُ شَيْنًا ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) من الآية زر٢) الأحزاب، وانظر آية (٢٠٣) الأعراف.

<sup>(</sup>۲۰ (۱۰۸) الأنبياء.

<sup>. (</sup>٦) من الأينيال (١١٠) الكهف، (٦) فصلت.

<sup>(</sup>۲۰) مي،

<sup>(°) (</sup>٩٣) الأنعام.

<sup>(</sup>٦) (٣٩) الجبج، وانظر آية (٤١) النحل، (٢٢٧) الشعراء.

<sup>(</sup>۲۶ (۱٤۸) النساء.

<sup>(</sup>٨) (٤٧) الأنبياء.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> (۶) یس،



ب- نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد ذلك تسع عشرة مرَّة إمَّا للمحاطب وإمَّا للغائب.

١ - ما جاء للمخاطب: ورد أربع مرّات مختصًا بجماعة الذكور ومتّخذًا الأنماط الآتية: ﴿لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ فَي لا تُعْلَمُونَ فَي اللهُ مرّة.

Y - ما جاء للغائب: ورد خمس عشرة مرة مختصًا بجماعة الذكور، ومتَّخذًا النمطين الآتيين: ﴿وَلاَيْظَلَمُونَ ﴿ وَلاَيْظَلَمُونَ اللَّهِ وَلَا يُظْلَمُونَ ﴾ (١) ورد إحدى عشرة مرّة متشابهة في المتركيب النحوى، ﴿وَلاَيْظَلَمُونَ وَقَيْلاً ﴾ (٥) أربع مرّات.

### قتل

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمُّ فاعله خمسًا وعشرين مرة ماضيًا ومضارعًا.

### أولاً: الفعل الهبنى لها لم يُسمُّ عاعله ماضياً:

ورد ذلك عشرين مرَّة مجرَّدًا، ومزيدًا.

١ - الماضى مجرّدًا: ورد ذلك سبع عشرة مرّة، جاء فيه نائب الفاعل معرّفًا بال، ومعرّفًا بالإضافة، وضميرًا.

أ- نائب الفاعل معرفًا بالد: ورد ذلك مرّتين، كما في قوله: ﴿ فَتِل الْخَرَّاصُونَ ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ وَتُلِل الْمِسْانُ ﴾ (٧) .

ب- نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة: ورد ذلك مرَّة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿فَتَلَ الْأُخُدُودِ﴾(^) .

د- نائب الفاعل ضميرًا: ورد أربع عشرة مرَّة بارزًا ومسترًّا.

<sup>(</sup>١) (٢٧٩) البقرة.

<sup>(</sup>۲۷ (۲۷۲) البقرة، (۲۰) الأنفال.

<sup>(</sup>۲<sup>۷</sup>) النساء.

<sup>(</sup>۱) من الآيات (۲۸۱) من سورة البقرة، (۲۰، ۱۶۱) من سورة آل عمران، (۴۷، ۵۰) من سورة يونس، (۲۲) المؤمنون، (۲۹) الزمر، (۲۲) الجائية، (۱۹) الأحقاف، (۱۲۰) الأنعام، (۱۱۱) النجل.

<sup>(°)</sup> من الآيتين (٤٩) من سورة النساء، (٧١) من سورة الإسراء، وانظر أية (١٢٤) النساء، (٦٠) مريم.

<sup>(</sup>۱۰) اللهاريات.

<sup>(</sup>۱۷) عبس.

<sup>(&</sup>lt;sup>٨)</sup> (٤) البروج.



١- نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد ذلك تسع مرات إمَّا للمتكلم، أو للمخاطب،أو للغائب.
 أ- ما جاء للمتكلم: ورد مرَّة واحدة مختصًّا بجماعة الذكور، كما في قوله تعالى: ﴿مَا قُتَلْنَا هُنَا ﴾ (١).
 هَاهُنَا ﴾ (١).

ب- ما جاء للمخاطب: ورد ذلك مرَّتين مختصًّا بجماعة الذكور، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ مُتَّمُ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ مُتَّمُ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ مُتَّمُ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ مُتَّمُ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ مُتَّمُ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٢) .

٢- نائب الفاعل ضميرًا مسترًّا: ورد ذلك خمس مرّات إمَّا للغائبة.

ما جاء للغائب: ورد أربع مرّات مختصًا بالمفرد المذكّر ومتخُذًا النمَّطين الآتييْن: ﴿ فَقُتِـلَ كُيْفَ قَدَّرَكُ ( ^ ) مرة واحدة. كُيْفَ قَدَّرَكُ ( ^ ) مرة واحدة.

ما جاء للغائبة: ورد مرَّة أحرى مختصًّا بالمفردة المؤنثة، كما في قوله تعالى : ﴿ بِأَيِّ ذُنْبِ رُرُ قَلْتُ ﴾ (١٠٠)

٢- الماضي مزيدًا: ورد ثلاث مرَّات إمَّا بتضعيف العين وإمَّا بالألف.

أ- ما جاء مزيدًا بتضعيف العين: ورد مرَّة واحدة، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بمعاعة الذكور الغائبين، كما في قوله: ﴿وَقُلُوا بَقُرِيلًا ﴾ (١١).

<sup>(</sup>۱ و ٤) آل عمران.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (۱۵۷) آل عمران.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (۱۵۸) أل عبران.

<sup>(</sup>۱۰۲) ال عمران.

<sup>(°) (</sup>۱٦٨) آل عمران.

<sup>(</sup>١٦٩) آل عمران وانظر آية (٤) محمد

<sup>(</sup>۲) (۱۹۰) آل عمران، وانظر (۱۹۰) الحيج.

<sup>(</sup>١٩) من سورة المدثر وانظر آية (١٤٤) من سورة آل عمران، (٢٠) من سورة المدثر.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> (٣٣) الإسراء،

<sup>(</sup>۱۰) (۱ ) التكوير.

<sup>(</sup>۱۱) (۱۱) الأحزاب.



ب- ما جاء مزيدًا بالألف: ورد مرَّتين، وحاء فيه نائب الفاعل طلميرًا بارزًا مختصًّا بالمخاطب مرَّة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ قُوتُلْتُمُ لَنْصُرَنَّكُمُ ﴾(١) ، ومختصًّا بالغائب مرَّة أخرى، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ قُوتُلُوا لاَ مُنْصُرُونَهُمْ ﴾(١) .

ثانيًا: الفعل الهبنى لها لم يُسمَّ فاعله مضارعًا: ورد خمس مرَّات بحرَّدًا ومزيدًا. ١ - المضارع مجرَّدًا: ورد ثلاث مرّات، حاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا ومسترَّا.

أ- نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد مرة واحدة مختصًا بجماعة الذكور الغائبين، كما فى قولـه تعالى: ﴿ وُيُقَا تِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَتُّلُونَ وُيُقتُّلُونَ وُيُقتُّلُونَ وُيُقتُّلُونَ وُيُقتُّلُونَ ﴾ (٣)

ب- نائل الفاعل ضميرًا مسترًا: ورد ذلك مرتبين محتصًا بالفرد الغائب، كما فى قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَشُولُوا لِمَنْ يُقَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ بَلْ أَحْيَا ۗ وَلَكِنُ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ (١) ، وقولُه تعالى: ﴿ وَمَنْ يُقَالِ أَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَلُّ أَوْ يَغْلَبُ فَسَوْفُ نُوْتِيهِ ﴾ (٥) .

#### ٢- المضارع مزيدا:

ورد ذلك مرّتين مزيدًا في الأولى بتضعيف العين، وحاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بـارزًا مختصًا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿ أَنْ يُعَلِّوا أَوْ يُصَلِّبُوا ﴾ (٦) .

وفى الثَّانية مزيدًا بالألف، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بــارزًا مختصًا بجماعــة الذكــور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ مُقَا تُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ (٧) .

#### نيلا

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله أربعًا وعشرين مرَّة ماضيًا ومضارعًا. أولاً: الشعل الهبنى لهالم يُسمَّم فاعله ماضييًا : ورد مرَّة واحد جُرَّدًا، جاء فيه نائب

<sup>(</sup>۱۱) الحشر.

<sup>(</sup>۲ ۲) الحشر.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (۱۱۱) التوبة.

<sup>(</sup>١٥٤) البقرة.

<sup>(&</sup>lt;sup>ه)</sup> (۲٤) النساء.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> من الآية (٣٣) من سورة المائدة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الآية (٣٩) من سورة الحج.



الفاعل معُّرفًا بالإضافة، كما في قوله تعالى: ﴿ يُلِّيتُ عَلَيْهِمُ آيَا يُنهُ ﴾ (١).

ثانيًا: الفعل الهبنى لهالم يُسمَّم فاعله مضارعاً: ورد ذلك ثلاثًا وعشرين مرَّة مجرَّدًا وحاء فيه نائب الفاعل معَّرفًا بالإضافة، وضميرًا مستنزًا.

١ نائب الفاعل معرفًا بالإضافة: ورد ذلك اثنتى عشرة مرَّة متخَّدًا النصَّط الآتى: ﴿ تَلْكَ
 عَلَيْكُمُ آمَاتُ اللَّهِ ﴾ (٢).

٢- نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد إحدى عشرة مرّة محتصًا بالغائبة المؤنّثة، والغائب
 المذكّر.

أ- ماجاء للغائبة المؤنّثة: ورد ذلك أربع مرّات متخّذُ النمّط الآتى: ﴿ تُلَى عَلَيْكُمْ ﴾ (٢) ب- ما جاء للغائب المذكّر: ورد ذلك سبع مرات، كما فى قوله تعالى: ﴿ يُلِّي عَلَيْكُمْ ﴾ (٢) ثلاث مرّات، ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُلَّى فِي بُيُوتَكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ﴾ (١) ثلاث مرّات، ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُلَّى فِي بُيُوتَكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ﴾ (١) مرّة واحدة.

#### أمــر

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمُّ فاعله ثلاثًا وغشرين مرَّة ماضيًا ومضارعًا.

أولاً: الفعل المبنى لمالم يُسمَّم فاعله ماضياً: أورد ذلك سبع عشرة مرَّة بحرَّدًا، حاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا إمّا للمتكلم، أو للمحاطب، أو للغائب.

١- ما جاء للمتكلم: ورد ذلك اثنتي عشرة مرة اختص بجماعة الذكور مرة واحدة متخذا النمط الآتي: ﴿وَأُمِرْنَا لِنُسُلِمَ لِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ (٥)، كما اختص بالمفرد المذكر إحدى عشرة منرة، كما اختص بالمفرد المذكر إحدى عشرة منرة، كما في قوله تعالى: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) أربع مرات، وقوله تعالى:

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۲) الأتنال.

<sup>(</sup>٢) أَلَ عمران وانظر الأيات ( ٢٠) الأنفال، (١٥) يونس، (٧٧) أمريسم، (٧٢) الحسج، (٤٣) سبأ، (٢٥) الجمالية، (٧) الأحقاف، (٨٥) مريم، (١٥) القلم، (١٣) المطففين، (٧) لقمان.

<sup>(</sup>٢٦ الآية (٦٦) من سورة المؤمنون وانظر الآيات (١٠٥) المؤمنون، (٨، ٣١) الجاثية.

<sup>(</sup>١) من الآيات (١٢٧) من النساء، (١) المائدة، (٣٠) الحج.

<sup>(</sup>٢) من الأيات (١٠٧) الإسراء، ٥٣ القصص ، ٥١ العنكبوت.

<sup>(&</sup>lt;sup>١)</sup> (٣٤) الأحزاب.

<sup>(°) (</sup>۲۱) الأنعام.

<sup>( (</sup> ١١) الحيل، ( ٢٠٤٤) يونين كه (٦٦) غافر



﴿ وَأُمِرُتُ لَأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ ﴾ (١) مرتين، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ ﴾ (٢) مرتين، ﴿ وَبَذِلِكَ أُمِرْتُ ﴾ (١) مرة واحدة.

٧- ما جاء للمخاطب: ورد ذلك مرّتين مختصًا بالفرد المذكّر، وقد تشابهت الآيتان فى التركيب النّحوى مع الاختلاف فى حرف العطف كما يلى: ﴿فَاسْتَهُمْ كُمَا أُمِوْتَ ﴾(٥)، ﴿وَاسْتَهُمْ كُمَا أُمِوْتَ ﴾(١).

٣- ما جاء للغائب: أرد ذلك ثلاث مرَّات مختصًّا بجماعـة الذكور، كمـا فـى قولـه تعـالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهَا وَاحِدًا﴾ (٧) مرتين، وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ﴾ (٨) مـرة راحدة.

ثانيًا: الضعل المبنى لهالم يُسم فاعله مضارعًا: ورد ذلك ست سرّات بحرَّدًا، حاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا ومسترًّا.

١ - نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد ذلك أربع مرَّات إما للغائب أو للمحاطب.

أ- ما جاء للغائب: ورد ذلك مرَّتين مختصًّا بجماعة الذكور، وقد تشابهت الآيتان في الــــــرَكيب النَّحوي، كما في قوله تعالى: ﴿وَتَفْعُلُونَ مَا نُؤْمَرُونَ﴾(١) .

ب- ما جاء للمخاطب: ورد ذلك أربع مرَّات اختصَّ في اثنين منهم بجماعة الذكور، كما في قرله, تعالى: ﴿وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ (١١)، وقوله تعالى: ﴿وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ (١١)، وقوله تعالى: ﴿وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ (١١)، والجتصَّ في الاثنين الآخريين بالمفرد الذكر، كما في قوله تعالى: ﴿وَاصْدَعُ بِما تُؤْمَرُ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ (١٢).

<sup>(</sup>۱) (۲۵) الشورى، وانظر (۱۲) الزمر.

<sup>(</sup>٣٦) الرعد، وانظر (٩١) النمل.

<sup>(</sup>١١) الزمر، وانظر آية (١١) الأنعام.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> (۱۹۳) الأنعام.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۱۱۲) هرد.

<sup>(</sup>۱۵) الشوري.

<sup>(</sup>٣١) التربة وانظر آية (٥) البينة.

<sup>(</sup>۱۰) النساء.

<sup>(</sup>١) من الآيتين: (٥٠) من سورة النحل، (٦) من سورة التحريم.

<sup>(</sup>۱۰) (۲۸) البقرة.

<sup>(</sup>۱۱) (۲۰) الحجر.

<sup>(</sup>۱۲) (۹٤) الحجر، وانظر آية (۱۰۲) الصافات.



### قضى

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثلاثًا وعشرين مرَّة ماضيًا مضارعًا

أولاً: الضعل المبنى لمالم يُسمَّ فاعله ماضيًا: ورد ذلك عشرين مرَّة بحرَّدًا، وحاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بال، ومعرَّفًا بالإضافة، وشبه جملة، وضميرًا مسترَّا.

١- نائب الفاعل معرافًا بال: ورد ثمانى مرات، متّخذًا الأنماط الآتية: ﴿ قُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ (١) ثلاث مرّات متشابهة، ﴿ وقُضِيَ الْأُمْرُ ﴾ (٢) مرّتين متشابهتين، ﴿ الْقُضِى الْأُمْرُ ﴾ (٢) مرتين متشابهتين، ﴿ الْقُضِى الْأُمْرُ ﴾ (٢) مرتين متشابهتين، ﴿ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَالُهُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُونُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُونُ وَلَاللَّهُ وَالْمَالُونُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٣- نائب الفاعل شبه جملة: ورد ذلك عشر مرات متّخذًا الأنماط الآتية: ﴿ لَقُضِيَ بِينَهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٤- نائب الفاعل ضميرًا مسترًا: ورد ذلك مرة واحدة، مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَا قَضِيَ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴾ (١٠)

ثانيًا: الفعل المبنى لمالم يُسَم فاعله مضارعًا: ورد ذلك ثلاث مرَّات بحرَّدًا، وجاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة واسمًا نكره وجارًا ومجرورًا،

<sup>(</sup>١) من الآيات: (٤١) يوسف، (٢٢) إبراهيم، (٣٩) مريم.

<sup>(</sup>۲) من الأيتين (۲۱۰) البقرة، (£٤) هود.

<sup>(</sup>٢) من الآيتين (٨، ٥٨) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>۱۱) الجبعة.

<sup>(°)</sup> من الآية (١١) من سورة يونس.

<sup>(</sup>١) من الآيات (١٩) يونس، (١١٠) هود، (٤٥) فصلت، (١١؛ ٢١) من سررة الشورى.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآيتين (۲۶، ۵۶) من سورة يونس.

<sup>(&</sup>lt;sup>A)</sup> من الأيتين (٧٥)، (٦٩) من سورة الزمر.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۲۸) غافر،

<sup>(</sup>۱۱) (۲۹) الأحقاف.



١٠- نائب الفاعل معرفًا بالإضافة: ورد ذلك مرَّة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿مِنْ قَبُلِ أَنْ
 مُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيَّهُ ﴾(١).

٢- نائب الفاعل اسمًا نكرة: ورد مرَّة واحدة، كما في تعالى: ﴿لِيَّضَى أَجَلُ مُستَّى ﴿ ''.
 ٣- نائب الفاعل جارًا ومجرورًا: ورد مرَّة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمُ 
فَمُوتُوا ﴾ (")

## "جَــزَى"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله اثنتين وإعشرين مرَّة مضارعًــا مجردًا، جــاء فيــه نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة وضميرًا.

ا نائب الفاعل معرقاً بالإضافة: ورد ذلك ثلاث مرات متشابهة في المتركيب النحوى مع الاختلاف في وجود (الواو) و (لام) التعليل والظرف وجملة صلة الموصول في آية دون أخرى كما يلني: ﴿ لَتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَى ﴾ (أ) ، ﴿ وَلَنْجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ (أ) ، ﴿ وَلَنْجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ (أ) .

7- نائب الشَّاعل صُّعهيرًا: ورد ذلك تسع عشر مرَّة بارزًا ومسترًّا

أ- نائب الفاعل ضمايرًا بارزًا: ورد ذلك أربع عشرة مرَّة إمَّا للغائب أو للمحاطب.

١- ماجاء للغائب: ورد خمس مرَّات محتصًّا بجماعة الذكور، كما في قوله تعالى: ﴿يَجُوزُونَ الْاَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (^) مرتيل متشابهتين في المتركيب الْغُرُفَة بِمَا صَبَرُوا ﴾ (^) مرة، ﴿هَلُ يُجُوزُونَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (^) مرة، ﴿سَيُجُزُونَ بِمَا كَانُوا يُقَرِّفُونَ ﴾ ( '') مرة، النحوي، ﴿سَيُجُزُونَ بِمَا كَانُوا يُقَرِّفُونَ ﴾ ( '') مرة،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۱۱٤) رطه.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (۲۰) الأنعام.

۳۱) (۳۲) فانطر.

<sup>(</sup>۱) (۱٥) طله.

<sup>(°) (</sup>۲۲) اللااثية.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۱۷) غافر،

<sup>(</sup>۷۵) الفرقان و

<sup>(</sup>٨) من الآيتين (١٤٧) من سورة الأعراف: (٣٣) من سورة سباً.

<sup>(</sup>۱) (۱۸۰) الأعراف.

<sup>(</sup>۱۰<sup>۱)</sup> رُو ۱۲) الأنعام.



٧- ما جاء للمخاطب: ورد تسع مرّات مختصًا بجماعة الذكور كما يلى: ﴿إِنَّمَا تُجْزَوُنْ مَا كُنُّمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١) مرّ تين، ﴿الْيُومُ تَجْزَوُنْ مَا كُنَّمُ تَعْمَلُونَ ﴾ (١) مرّة واخدة، وتشابهت آيتان في النزكيب النّحوى مع الاعتلاف في حرف النّفي فيهما كما يلي: ﴿وَمَا تُجْزَوُنْ إِلاّ مَا كُنَّمُ تَعْمَلُونَ ﴾ (١) ، وتشابهت آيتان أخرتان في النزكيب النحوى مع الاعتلاف في وجود حرف الجر في آية دون أخرى كما اعتلفا أيضًا في حبر كان كما يلي: ﴿ هَلُ تُجْزَوُنَ إِلا مَا كُنتُمْ تَكُسِبُونَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ هَلُ تُجْزَوُنَ إِلا مَا كُنتُمْ تَكُسِبُونَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ هَلُ تَجْزَوُنَ إِلا مَا كُنتُمْ تَكُسِبُونَ ﴾ (١) ، كما أتشابهت آيتان أخرتان في التركيب النّحوى مع الاعتلاف في جملة صلة تعملُونَ ﴾ (١) ، كما أتشابهت آيتان أخرتان في التركيب النّحوى مع الاعتلاف في جملة صلة الموصول كما يلي: ﴿ الْيُومَ تُجْزَوُنَ عَذَابَ اللهُونِ مِمَا كُنتُمْ تَشُولُونَ ﴾ (١) ، ﴿ وَالَّهُ وَا عَذَابَ اللّهُونِ مِمَا كُنتُمْ تَشُولُونَ ﴾ (١) ، هوالمُونَ عَذَابَ اللهُونِ مِمَا كُنتُمْ تَشُولُونَ ﴾ (١) ، هواليومَ تُحْرَوُنَ عَذَابَ اللهُونِ مِمَا كُنتُمْ تَشُولُونَ ﴾ (١) ، هواليومَ تُحْرَوُنَ عَذَابَ اللهُونِ مِمَا كُنتُمْ تَشُكُمْرُونَ ﴾ (١) ، هواليومَ تَحْرَوُنَ عَذَابَ اللهُونِ مِمَا كُنتُمْ تَشْكُمْرُونَ ﴾ (١) ، هواليومَ مَا لاعتلاف في جملة صلة المؤون مِمَا كُنتُمْ تَسْتُكُمْرُونَ ﴾ (١) ، هواليومَ مَا لاعتلاف في حَمْرُونَ عَذَابَ اللهُونِ مِمَا كُنتُمْ تَسْتَكُمْرُونَ ﴾ (١) ، كما أَلْهُونَ مِمَا كُنتُمْ تَسْتُكُمْرُونَ ﴾ (١) ، كما أَلْهُونَ مِمَا كُنتُمْ تَسْتُكُمُونَ ﴾ (١) ، هوالمَلُونَ مَا كُنتُمْ تَسْتُكُمْرُونَ هوالمُونَ مَا كُنتُمْ تَسْتُونَ مَا كُنتُمْ تَسْتُونَ مِنْ الْتَعْرَفُونَ مِنْ الْتَعْرَابُ مِنْ مِنْ كُنتُمْ تَسْتُونَ مِنْ الْتَعْرُونَ عَذَابَ اللّهُ مِنْ مِنْ كُنتُمْ تَسْتُعُمُونَ وَلَا عَلَى الْتَوْتِ الْتَعْرَابُ مِنْ الْتَعْمُ الْتُونُ مِنْ مِنْ الْتُولُونَ مُنْ أَنْ عَذَابُ اللّهُ الْعَلَافُ مُنْ مُنْ الْتُونُ مِنْ مُنْ الْتُولُونَ مُنْ الْتُولُونَ مِنْ الْتُعْرَابُ مُنْ مُنْ الْتُونُ مُنْ الْتُولُونَ مُنْ الْتُولُونَ مُنْ مُنْ لُونُ الْتُولُونَ مُنْ الْتُولُونَ مُنْ الْهُ مُنْ الْتُولُونَ مُنْ الْتُولُونُ مُن

ب- نائب الفاعل ضميرًا مسترًا: ورد ذلك خمس مرَّات مختصًّا بالمفردة الغائبة مرَّة، وبالمفرد الغائب أربع مرَّات، متحذًا الأنماط الآتية: ﴿وَمَا لأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نَعْمَةٍ تُجْزَى ﴾ (١) مرة، وقد تشابهت آيتان في البر كيب النحوى الآتي: ﴿فَلاَ مُخْزَلُي إِلاَّ مِثْلُهَا ﴾ (١) ، أمّا الآية الخامسة فجاءت كما يلي: ﴿فَلاَ مُثْلُوا السَّيَّاتِ إلاَّ مَا كُانُوا مَعْمَلُونَ ﴾ (١) ، أمّا الآية الخامسة فجاءت كما يلي: ﴿فَلاَ مُمْلُونَ الدِينَ عَمِلُوا السَّيَّاتِ إلاَّ مَا كُانُوا مَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) من الآيتين (١٦) الطور، (٧) التحريم.

<sup>(</sup>۲۸) الجاثية.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> (۳۹) الصافات.

<sup>(</sup>۱) (پاه) پس.

<sup>(°) (</sup>۲۵) يرنس،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۹۰) النمل.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (۹۳) الأنعام.

<sup>(</sup>۲۰) إلاً حقاف.

<sup>(</sup>۱۹) الليل.

<sup>(</sup>١٠) (٤١) النجم.

<sup>(</sup>۱۱) من الآليتين: (۱٦٠ ) الأنعام ، (٤٠) غافر.

<sup>(</sup>۱۲) (۸٤) القسس،



## "رد"

ورد هذا الفعل عند بنائه ما لم يُسُّم فاعله اثنتين وعشرين مرَّة ماضيًا ومضارعًا.

أولاً: الضعل المبنى لمالم يُسمَّ هاعله ماضياً: ورد ذلك سبع مرّات بحرّدًا، حاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا ومسترًا.

1 - نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد ذلك خمس مرات إمَّا للمتكلَّم، وإمَّا للغائب.

أ- ما جاء للمتكلم: ورد مرَّة واحدة مختصًّا بالمفرد، كما في قوله تعالى ﴿وَلَيْنُ رُددْتُ إِلَى رَبِي لَا مَا عَل لأَحدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُعْقَلُنا﴾ (١).

ب- ما جاء للغائب: ورد أربع مرّات مختصًّا بجماعة الذَّكور الغائبين كما في قوله تعالى: 
وَكُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتَدَةِ أُركِسُوا فِيهَا ﴾ (٢) مرة، ﴿ رُثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ (٢) مرتين، ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَكَا دُوا لَمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ (٤) مرة واحدة.

٧- نائب الفاعل ضميرًا مسترًا: ورد ذلك مرتين في نفس الآية اختص فيهما بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذه بضَاعَتُنَا ردَّتُ إلَيْهَا ﴾ (٥).

ثانيًا: الفعل المبنى لهالم يُسم قاعله مضارعًا: ورد ذلك خمس عشرة مرّة محردًا، وجاء فيه نائب الفاعل اسمًا نكرة ومعرفًا بالإضافة، وضميرًا.

١- نائب الفاعل اسمًا نكرة: ورد مرة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿ أَن تُردَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانُ بَعْدَ الله عالى: ﴿ أَن تُردَّ أَيْمَانُ بَعْدَ الله عالى: ﴿ أَيْمَانُ بَعْدَ الله عالى: ﴿ أَيْمَانُ بَعْدَ الله عالى: ﴿ أَيْمَانُ بَعْدَ الله عالى: ﴿ وَالله عالَمَ الله عَلَى الله عالى: ﴿ وَأَنْ تُردَّ أَيْمَانُ بَعْدَ الله عالى: ﴿ وَالله عالى: ﴿ وَالله عالى: ﴿ وَالله عالَى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى: ﴿ وَأَنْ للله عَلَى الله عَلَى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عاله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عا

Y - نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة: ورد ذلك ثلاث مرَّات، تشابهت آيتان في البركيب النَّحوى مع الاختلاف في الضَّمير المضاف أنائب الفاعل كما يلي: ﴿ وَلاَ يُرِدُ بالسَّهُ

<sup>(</sup>١) من الآية (٣٩٦) سورة الكهف.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (۹۱) النساء،

<sup>(</sup>٣٠) (٦٢) الأنعام، وانظر (٣٠) يونس.

<sup>(</sup>١١) (٢٨) الأنعام.

<sup>&</sup>lt;sup>(°)</sup> (٦٥) يوسف.

<sup>(</sup>۲۰۸) المائدة.



عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ (١) ، ﴿وَلَا يُرِدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ (٢) ، كما ورد مرّة واحدة في قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يُرِدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ (٢) .

نائب الفاعل ضميرًا: ورد ذلك إحدى عشرة مرّة بارزًا ومسترًّا.

أ- نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد ذلك خمس مرّات إمَّا للمحاطب وإمَّا للغائب.

١- ما جاء للمخاطب: ورد ثلاث مرات، مختصًا بجماعة الذكور، وقد تشابهت الآيات الثّلاث في التركيب النحوى مع الاختلاف في (ثمَّ)، و (الواو)، و(السين) على النحو التّالى: ﴿ مُرْمَ تُردُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ ﴾ (١) مرّة ين، ﴿ وُثُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ ﴾ (١) مرّة واحدة.

٢- ما جاء للغائب: ورد مرّتين ختصًّا بجماعة الذكور، كما في قوله تعالى ﴿وَيُومُ الْقِيامةِ
 يُردُّونَ إِلَى أَشَدَ الْعَذَابِ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يُردُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ (٧) .

ب- نَائب الَفاعل ضميرًا مسترًّا: ورد ذلك ست مرَّات إمَّا للمتكلم، وإمَّا للغائب.

٢- ما جاء للغائب: ورد ثلاث مرَّات، تشابهت فيهم أآيتان في التَّركيب النحوى كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْكُمُ مَنْ يُودُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ ﴾ (١١) ، كما ورد مرّة واحدة في قوله تعالى: ﴿وَمَمْ يُردُ إِلَى رَبِهِ ﴾ (١٢) .

<sup>(</sup>۱ (۲ الأنعام.

<sup>(</sup>۱۱۰) یوسف.

<sup>(</sup>۲۷) فعملت. ·

<sup>(1)</sup> من الأيتين (٨) من سورة الجمعة، (٩٤) من سورة **النثو**واتُ

<sup>&</sup>lt;sup>(۵)</sup> (۱۰۰) التوبة.

<sup>(</sup>۱۵) البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup> (۱۰۱) التوبة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> (۲۷) الأنعام.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> (۵۳) الأعراف.

<sup>(</sup>۱۰) (۲۱) الأنعام.

<sup>(</sup>١١) من الأيتين (٧٠) النحل، (٥) الحج.

<sup>(</sup>۱۲) الآية (۸۷) الكهف،



### "ذكر"

ورد هذا ذلك الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله إحدى وعشرين مرَّة ماضيًا ومضارعًا. أولاً: الفعل المبنى لمالم يُسمَّ فاعله ماضيًا: ورد ذلك سبع عشرة مرَّة بحرَّدًا ومزيدًا. الماضى مجردًا: ولرد ذلك سبع مرَّات، جاء فيه نائب الفاعل معرفًا بالـ، ومعرَّفًا بالإضافة واسمًا موصولاً.

- أ- نائب الفاعل معرَّفًا باله: ورد أربع مرَّات، تشابهت فيهم آيتان في التركيب النحوى كما يلى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ لِلهُ وَجَلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴿(١)، كما ورد مرَّة واحدة في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحُدَّهُ اللَّهُ وَحُدَّهُ اللَّهُ وَحُدَّهُ اللَّهُ وَحُدَّهُ اللَّهُ وَحُدَّهُ اللَّهُ وَحُدَّهُ اللَّهُ وَحُدَّهُ اللَّهُ وَحُدَّهُ اللَّهُ وَحُدَّهُ اللَّهُ وَحُدَّهُ اللَّهُ وَحُدَّهُ اللَّهُ وَحُدَّهُ اللَّهُ وَحُدَّهُ اللَّهُ وَحُدَّهُ اللَّهُ وَحُدَّهُ اللَّهُ وَحُدَّهُ اللَّهُ وَحُدَّهُ اللَّهُ وَخُدَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ
- ب- نائب الفاعل اسمًا موصولاً: ورد مرَّة واحدة، كما في تعالى: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمُ سَنَبُشِرُونَ ﴾ ('') .
- جـ نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة: ورد ذلك مرَّتين متَّخذًا النمَّط الآتى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذَكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ (°).
- ٢- الماضى مزيدًا ورد ذلك عشر مرّات، مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا ومسترًّا.
  - أ- نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد ذلك ثماني مرات إمَّا للمخاطب وإمَّا للغائب
- ١- ماجاء للمخاطب: ورد مرة واحدة مختصًا بجماعة الذكور متّحذًا النصّط الآتى: ﴿قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنُ ذُكّرُتُمْ بَلُ أَنْهُ قَوْم مُسْرُفُونَ ﴾(١) .
- ٢ ما جاء للغائب: ورد ذلك سبع مرات، مختصًّا بجماعة الذكور، تشابهت فيهم آيتان مع الاعتلاف في حرف العطف كما في قوله تعالى: ﴿وَنَسُوا حَظَّا ممَّا ذُكِرُوا بِه ﴾ (٧) ،

<sup>(1)</sup> من الآيتين (٢) من سورة الأنفال، (٣٥) من سورة الحج.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٤٥) من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٢٠) من الآية (٢٠) من سورة محمد.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> من الأية (٥٤) من سورة الزمر.

<sup>(°)</sup> من الآية (١١٨) من سوّرة الأنعام، وانظر (١١٩) من سورة الأنعام.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> من الآية (۱۹) من سورة يس.

<sup>(</sup>٢<sup>)</sup> من الآية (١٣) من سورة المائلة.



٧- نائب الفاعل ضمير مسترًا: ورد مرّتين متشابهتين في الـــرّكيب النّحـــوى، مع الاختلاف في مكان حرف العطف كما يلى: ﴿ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن دُكّرَ بِآياتِ رَبِهِ فَأَعُرَضَ عَنْهَا ﴾ (٧) ، ﴿ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن دُكّرَ بِآيَاتِ رَبِهِ فَمَ أَعُرَض عَنْهَا ﴾ (٨) .

ثانيًا: الفعل الهبنى لهالم يُسَمَّمَ هاعلَه مضارعًا: ورد ذلك أربع مرات مجردًا، حاء فيه نائب الفاعل معرفًا بالإضافة، كما في قوله تعالى: ﴿أَنْ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿وَيُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿وَيُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿وَيُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿وَيُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ (١١) ، وقوله تعالى : ﴿وَلَمْ يُذَكِّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ (١) .

### "لقى"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله إحدى وعشرين مرَّة ماضيًا ومضارعًا. أولاً: الضعل الهبنى لهالم يُسمَّ فاعله ماضعيًا: ورد ذلك تسع مرّات مزيادًا بالسمزة، وحاء فيه نائب الفاعل معرفًا بال، واسمًا نكرة، وضميرًا بارزًا.

<sup>(</sup>۱٤) المائدة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (٤٤) الأنعام.

<sup>&</sup>lt;sup>(17</sup> (170) الأعراف.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> (۷۳) الفرقان

<sup>(</sup>١٥) السجدة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۱۳) الصافات.

<sup>(</sup>۷) الكهف.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> (۲۲) السجدة.

<sup>(</sup>۱۱٤) البقرة.

<sup>(</sup>۱۰) ، ٤ من سورة الحج

<sup>(</sup>۲۱) (۳۲) النور.

<sup>(</sup>۱۲۱) الأنعام.



- ١- نائب الفاعل معرقًا بال: ورد ذلك أربع مرّات تشابهت ثلاث آيات في النركيب النحوى مع الاختلاف في حرف العطف وفي الحال كما يلي: ﴿وَأَلْقِي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾ (١) ﴿ وَأَلْقِي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾ (١) ﴿ وَأَلْقِي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾ (١) ﴿ وَاحدة في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْلَقِي الذّ كُرُ عَلَيْهِ مِنْ يَنْنَا بَلْ هُو كَذَابُ أَشِرْ ﴾ (١).
- ٢- نائب الفاعل اسمّا نكرة: ورد ذلك ثلث مرّات، كما في قوله تعالى: ﴿ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَلْقِي عَلَيْهِ أَلْقِي عَلَيْهِ أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ ﴾ (٥).
- ٣- نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد ذلك مرتين مختصًا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّهَا مُكَانًا ضَيِّهَا مُقَرَّيْنَ دَعَوًا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيعًا وَهِي تَفُورُ ﴾ (٧) .

# تَانِيًا: الفعل الهبني لهالم يُسمُّ فاعله مضارعًا:

ورد ذلك اثنتي عشرة مرَّة مجرَّدًا ومزيدًا.

- أولاً: المضارع مجرَّدًا: ورد ذلك أربع مرّات، جاء فيه نائب الفاعل معرفًا بالـ، واسمًا نكرة، وطُهميرًا مستترًا.
- ١- نائب الفاعل معرفًا بال: ورد مرَّة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَوْجُوأَنْ يُلْقَى
   إَلَيْكُ الْكِثَابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِكَ ﴾ (٨).
  - ٧ نَائِبِ الفاعَلِ اسمًا نكوةً: ورد مرَّة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿أُونُيْلُقَى إِلَيْهِ كُنْزُ﴾ (١٠٠ .
- ٣- نائب الفاعل ضميرًا مسترًّا: ورد مرتين إحداهما مختصًا بالمفرد المذكَّر المخاطب،

<sup>(</sup>١٢٠) الأعراف.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> من الأية (۷۰) من سورة طه.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> (۲) الشعراء.

<sup>(</sup>١) (٥٢) القمر.

<sup>(°) (</sup>۵۳) الزخرف، وانظر (۸) الملك، وآية (۲۹) النمل.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۱۳) القرقان.

<sup>(</sup>۷) اللك.

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> (۸۱) القصص.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۸) الفرقان.



كَمَا فَى قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ فَتُلَقَّى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴾ (١) ، والآخر مختصًا بالمفرد المذكر الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (١) .

ثانيًا: المضارع مزيدًا: ورد ذلك ثماني مرَّات مزيدًا بتضعيف العين، وبالألف.

٩ ما جاء مزيدًا بتضعيف العين: ورد خمس مرّات حاء فيها نائب الفاعل معرَّفًا بال، ومعرَّفًا
 بالإضافة، واسمًا موصولاً، وضميرًا.

أ- نائب الفاعل معَّرفًا باله: ورد مرَّة واحدة، كما في قولة تعالى: ﴿وَلَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ السَّابِرُونَ﴾(٢) .

ب- نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة: ورد مرَّة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظَّ عَظِمٍ ﴿ ثُنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ ﴾ (١٠) .

جـ نائب القاعل اسمًا موصولاً: ورد مرَّة واحدة، كما في قوله تعـالى: ﴿وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ (°).

د- نائب الفاعل ضميرًا: ورد مرَّتين إحداهما بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين، كما فى قولـه قولـه تعالى: ﴿ وُبِلَقُونَ فِيهَا تَحِينَةٌ وسلامًا ﴾ (١) ، والآخر مستترًا مختصًّا بالمخاطب، كما فى قولـه تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَى الْقُوا لَهُ مُنْ لَدُنْ حَكِيم عَلِيمٍ ﴾ (٧) .

٢- ما جاء مزيدًا بالألف: ورد ذلك تُلاثُ مرّات أجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّى بُلِاقُوا يَوْمُهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ (٨).

<sup>(</sup>۱) (۳۹) الإسراء.

<sup>(</sup>۲) فصلت.

<sup>(</sup>۲۰) القصص.

<sup>(</sup>ا) (۳۵) فعبلت.

<sup>(°°) (</sup>۳۵) فصلت،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۲۵) المفرقان.

<sup>(</sup>٢) النامل.

<sup>(^)</sup> الآيتان (٨٣٪ ، ٤٢) من سورتي الزخوف والمعارج، وانظر أية ٤٥ من ُسورة الطور.



## "سَأُل"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسَّم فاعله تسع عشرة مرة ماضيًا ومضارعًا.

أولاً: الفعل المبنى لمالم يُسمَّ فاعله ماضياً: ورد ذلك ثلاث مرّات بحرّدًا، حاء في نائب الفاعل علمًا، وضميرًا مسترَّا مختصًا بالمفردة الغائبة مرَّة، وضميرًا مختصًا بجماعة الذكور الغائبين مزَّة أخرى، كما في قوله تعالى: ﴿كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿كَمَا الْفِينَةُ ﴾(٢)، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ سُئِلُوا الْفِينَةَ ﴾(٢).

ثانيا: الفعل البَبنى لهالم يُسمَّم فاعله مضارعاً: ورد ذلك ست عشرة مرَّة مجرَّدًا، جاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بال، واسمًا نكرة وضميرًا.

١٠- نائب الفاعل معرفًا بال: ورد ذلك مرَّة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿وَلاَ سِأَلُ عَنْ
 ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (١).

٢- نائب الفاعل اسمًا نكرة: ورد مرّة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿ فَيُومُئِذِ لَا يَسْأَلُ عَنْ ذَنْهِ مِ

٣- نائب الفاعل ضميرًا: ورد ذلك أربع عشرة مرَّة بارزًا ومسترًّا.

أ- نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد إحدى عشرة مرة إمَّا للغائب وإمَّا للمخاطب.

١- ما جاء للغائب: ورد ذلك ثلاث مرات اختص في أحدهما بجماعة الذكور وفي الأخرتين بالمفرد المذكّر، كما في قوله تعالى: ﴿ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ سِأَلُونَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ وَلِيسًا لَن يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ (١) .
 ﴿ وَسُأَلُونَ ﴾ (٧) ، وقوله تعالى: ﴿ وَلَيسًا أَن يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ (٨) .

٧- ما جاء للمخاطب: ورد ذلك ثماني مرّات مختصًّا بجماعة الذكور، ومتخذًّا الأنماط

<sup>(</sup>۱۰ (۸ - ۱) البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (۸) التكوير.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۲)</sup> (۱٤) الأحزاب.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۷۸) القصص.

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> (۳۹) الرحمن.

<sup>(</sup>۱) (۲۳) الأنبياء.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (۱۹) الزنحرف.

<sup>(</sup>۳)(۲ أ) العنكبوت.



الآتية: ﴿ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) مرَّتِين متشابهتين في التَّرَّكِب النحَّوى، ﴿ لَأَ سُسُأُلُونَ عَمّا أَجُرَمُنَا ﴾ (١) مرة، ﴿ وَلَسْأَلُنَ عَمّا كُنُتُمْ تَعْملُونَ ﴾ (١) مرة، ﴿ وَلَسْأَلُنَ عِمّا كُنُتُمْ تَعْملُونَ ﴾ (١) مرة، ﴿ وَلَسْأَلُنَ عِمَا كُنُتُمُ تَعْملُونَ ﴾ (١) مرة، ﴿ وَلَسُأُلُونَ ﴾ (١) مرة.

ب- نائب الفاعل ضميرًا مسترًا: ورد ذلك ثلاث مرات إما للمتكلم مختصًا بجماعة الذكور، وإما للمخاطب والغائب المختص فيهما بالمفرد المذكّر، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمَّا الله عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَا عَمْلُكُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُكُمْ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُكُمْ عَمْلُكُمْ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُكُمُ عَمْلُكُمُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ

#### "چشے"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمُّ فاعله ثماني عشرة مرُّة ماضيًا ومضارعًا.

أولاً: الفعل المبنى المالم يُسمَّم فاعله ماضيًا: ورد ذلك ثلاث مرات مجردًا، وحماء فيه نائب الفاعل معرفًا بال، ومعرفًا بالإضافة، وضميرًا مستنزًا مختصًا بالمفرد المؤتنة الغائبة، كما فنى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمَّ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ (١١)، وقوله تعالى: ﴿وَرَحُشِرَ لسُلْيَمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنَ وَالإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمُّ يُوزُعُونَ ﴾ (١١)، وقوله تعالى: ﴿وَرَحُشِرَ لسُلْيُمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنَ وَالإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمُّ يُوزُعُونَ ﴾ (١١)، وقوله تعالى: ﴿وَرَحُشِرَ لسُلْيُمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنَ وَالإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمُّ يُوزُعُونَ ﴾ (١١)،

ثانيًا: الفَعل الهبنى لها لم يسم فاعله مضارعًا:ورد ذلك خمس عشرة مرة بحبردًا، وجاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بال، ومعرَّفًا بالإضافة، وضميرًا.

<sup>(</sup>١) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>۲۵) (۳۵) سباً.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (۵۱) التحل.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> (۹۳) النحل.

<sup>(</sup>۸) التكاثر.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۱</sup> (۱۳) الأنبياء.

<sup>(</sup>۲۵) سبأ.

<sup>(</sup>۱۱۹) البقرة،

<sup>(</sup>١) (٢٣) الأنبياء.

<sup>(</sup>١٠) (٦) الأحقاف.

<sup>(</sup>۱۷) النمل.

۱۱<sup>۰</sup> (۵) ألتكوير.



١- نائب الفاعل معرّفًا بال: ورد مرة واحدة، كما في قوله تعال: ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمُ مَوْمُ الزّينَةِ وَأَنْ
 يُحْشَرَ النّاسُ ضُحَى ﴾ (١).

٢- نائب الفاعل معرقًا بالإضافة: ورد مرّة واحدة كما في قوله نعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّه

٣- نائب الفاعل ضميرًا: ورد ذلك ثلاث عشرة مرَّة بارزًا، إمَّا للغائب، وإمَّا للمحاطب.

أ- ماجاء للغائب: ورد أربع مرات مختصًا بجماعة الذكور، متحدًّا الأنماط الآتية: ﴿ أَنْ يُحْشَرُوا اللَّهِ عَلَى مَ وَهُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا الللَّهُ الللَّالِمُ اللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

ب- ما جاء للمخاطب: ورد تسع مراّت، مختصاً بجماعة الذكور، ومتحذًا الأنماط الآتية: ﴿ إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ ﴾ (^) مرّتهن، ﴿ لِإِلَى اللّهِ تُحْشُرُونَ ﴾ (^) مرّتهن، ﴿ لِإِلَى اللّهِ تُحْشُرُونَ ﴾ (^) مرّة، ﴿ وَتُخْشُرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾ (١٠) مرّة.

### "رسـل"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسَّم فاعله ست عشرة مِرَّة ماضيًا ومضارعًا.

أولاً: النفعل المبنى لمالم يُسم فاعلم ماضيًا: ورد ذلك خمس عشرة مرة مزيدًا باللمزة، وجاء فيه نابب الفاعل طميرًا، ومعرَّفًا باله، وجارًا وجمرورًا،

<sup>(</sup>١) (٥٩) طه.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۱۹) فعبلت.

<sup>(</sup>١٥) الأنعام.

ر (۲۸) الأنعام.

<sup>&</sup>lt;sup>(\*)</sup> (٣٦) الأنفال.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۳٤) الفرقان.

<sup>(</sup>٢) من الآيات (٢،٣) البقرة، (٩) المائدة، (٩) المحادلة، (١٤) الأنفال، (٧٢) الأنعام.

<sup>(^)</sup> من الآيتين (\$ ٢) الملك، (٧٩) المؤمنون.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۱۵۸) آل عمران.

<sup>(</sup>۱۲) آل عمران.



- ١- نائب الفاعل ضميرًا؛ ورد ذلك ثلاث عشرة مرّة بارزًا ومسترًّا
- أ- نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد ذلك إحدى عشرة مرة إما للمتكلم، وإمَّا للغائب، وإمَّا للغائب،
- ما جاء للمتكلم: ورد ست مرّات مختصًّا بالمفرد المذكّر، وبجماعة الذكور متحذًا الأنماط الآتية: ﴿مَا أُرْسِلْتُ بِهِ ﴿ أَا أُرْسِلْتُ بِهِ ﴾ (٢) مرّة، ﴿مِاللَّهُ إِلَيْكُمْ ﴾ (١) مرّة، ﴿مَا أُرْسِلْتُ بِهِ ﴾ (٢) مرّة، ﴿مِاللَّهُ إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴾ (٥) مرّتين متشابهين في النّزُولِي النّحوي.
- ما جاء للغائب: ورد مرَّة واحدة مختصًّا بجماعة الذكور كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهُمْ حَافِظِينَ ﴾(١) .
- ما جاء للمخاطب: ورد ذلك أربع مرّات مختصًا بجماعة الذكور، وقد تشابهت ثلاث آيات في البركيب النحوى مع الاحتلاف في وجود الفاء في آية دون أخرى كما يلى ﴿ إِنّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ (١) مرّة واحدة. أمّا الآية الرّابعة في المحاءت كما يلى: ﴿ إِنّا كُورًا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ ﴾ (١) فحاءت كما يلى: ﴿ إِنّا كُورًا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ ﴾ (١)
- ب نائب الفاعل ضَمَيرًا مُسَترًا: ورد ذلك مرَّتين مُختصًّا بالمفرد المذكَّر الغائب كما فى قوله تعالى: ﴿ الْذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ (١٠) . و قوله تعالى: ﴿ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ (١٠) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۱۷) هود.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (۲۳) الأحقاف.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> (۸۷) الأعراف.

<sup>(</sup>۱) (۲۰) هود.

<sup>(°)</sup> من الآيتين (٥٨ ، ٣٢) من سورتي الحجر والذرايات على النرتئيب.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> (٣٣) الطففين.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> من الآيتين (٣٤) سبأ، (٢٤) الزخرف:

<sup>(&</sup>lt;sup>A)</sup> من الآية (١٤) فصلت.

ان الآية (٩) إبراهيم.

<sup>(</sup>١٠) من الآية (٥٥) الأعراف.

<sup>(</sup>١١) من الآية (٢٧) الشعراء.



- ٢- نائب الفاعل معرفًا بال: ورد مرَّة واحدة كما في توله تعالى: ﴿ كُمَا أُرْسِلَ الْأُولُونَ ﴾ (١).
- ٣- نائب الفاعل جارًا ومجرورًا: ورد مرَّة واحدة كما في قوله تعالى: ﴿ فَلْنَسْأَلُنَ الَّذِينَ اللهِ يَنَ اللهِ يَنَ اللهِ يَنَ اللهِ يَنَ اللهِ يَنَ اللهِ يَنَ اللهِ يَنَ اللهِ يَنَ اللهِ يَنَ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَاللهِ يَنْ اللهِ يَعْمُ إِلَّا لِهُ يَاللهِ يَاللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللّهُ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَاللهِ يَنْ اللهِ  يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَعْلِي اللّهِ يَنْ اللّهِ يَعْلِي اللهِ يَعْلِي اللّهِ اللّهِ يَعْلِي اللّهِ يَعْلِي اللّهِ اللّهِ يَاللّهِ يَعْلِي اللّهِ  يَ
- ثانيًا: الفعلُ المبنى لها لم يُسمَّ فاعله مضارعًا: ررد ذلك مرَّة واحدة بحرَّدًا، حاء فيه نائب الفاعل اسمًا نكرة كما في قوله تعالى: ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِنْ نَارٍ وَيُحَاسُ فَلاَ تَنْتَصِرَانَ ﴾ (٣).

#### كتب

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمُّ فاعله أربع عشرة مرَّة ماضيًا ومضارعًا

- أولاً: الفعل الهبنى لها لم يُسمَّ فاعله ماضياً: ورد ذلك ثلاث عشرة مرَّة بحردًا، جاء فيه نائب الفاعل اسمًا نكرة، ومصدرًا مؤوَّلاً، وضميرًا، ومعرفًا بال.
- ١- نائب الفاعل اسمًا نكرة: ورد مرَّة واحدة كما في قوله تعالى: ﴿وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُو يُبلاً إِلاَّ كَيْبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلُ صَالِحُ ﴾ (١).
- ٢ نائب اَلفاعل مصدرًا مؤوّلاً: ورد مرّة واحدة كما في قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَهُ مَنْ تَوَلَّا وَ اللّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَا أَنَّهُ يُضِلُّهُ ﴾ (٥)
- ٣- نائب الْفَاعل ضميرًا: ورد ثلاث مرّات مسترًا، مختصًا بالمفرد المذكّر الغائب، ومتّعدًا الأنماط الآتية: ﴿ كُمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ (١) مرّة، ﴿ كُتِبَ لَهُنَّ ﴾ (٧) مرّتين متشابهتين في التّركيب النّحوي.

<sup>(</sup>١) (٥) الأنبياء.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۲) الأعراف.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (۳۵) الرحمن.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۱۲۰) التوبة.

<sup>(</sup>٤) الحج.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۱۸۳) البقرة.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۷)</sup> من الآيتين (۲۲) من سورة النساء، و (۲۱) التوبة.



2 - نائب الفاعل معرفًا بالد: ورد ثمانى مرّات متحذًا الأنماط الآتية: ﴿ كُنِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ ﴾ (') مرّة، وقوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ (') مرّة، وقوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ (أ) مرة، وقوله تعالى: ﴿ وَلِهُ تعالى: ﴿ وَلِهُ تعالى: ﴿ وَلِهُ تعالى: ﴿ وَلِهُ تعالى: ﴿ وَلِهُ تعالى: ﴿ وَلِهُ تعالى: ﴿ وَلِهُ تعالى: ﴿ وَلِهُ تعالى: ﴿ وَلِهُ تعالى: ﴿ وَلِهُ تعالى: ﴿ وَلِهُ تعالى: ﴿ وَلِهُ تعالى: ﴿ وَلِهُ تعالى: ﴿ وَلِهُ تعالى: ﴿ وَلِهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِهُ مَا اللّهُ مُنْ الْمَعْلَى اللّهُ وَلِهُ اللّهُ مُنْ الْمَعْلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ مُنْ الْوَصِيّةُ الْوَالِدُيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ (١٠) مرة، وقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ مَا اللّهُ مُنْ الْوَصِيّةُ الْوَالِدُيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ (١٠) مرة، وقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

ثانيًا: الفعل المبنى لَمَا لَم يُسمَّ فاعله مَضارعًا: ورد مرَّة واحدة بحرَّدًا، حاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة، كما في قوله تعالى: ﴿سَتُكْتَبُ شَهَادَ تُهُمُ ﴿ (1) .

### "أنصَو"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما يُسمَّ فاعله أربع عشرة مرَّة مضارعًا بحرَّدًا، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا إمَّا للغائب، وإمَّا للمخاطب.

١- ما جاء للغائب: ورد إحدى عشرة مرّة، مختصًا بجماعة الذكور، متّحذًا الأنماط الآتية: ﴿وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (١١) سبت مرات متشابهة في المتركيب النحوى، ﴿ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ ﴾ (١١) مرة، و﴿ وَهُمُ الْمَيْصَرُونَ ﴾ (١٢) مرة، ﴿ وَهُمُ الْمَيْصَرُونَ ﴾ (١٢) مرة، و﴿ وَهُمُ الْمَيْامَةِ لاَ يُنصَرُونَ ﴾ (١٢) مرة، و﴿ وَهُمُ الْمَيْامَةِ لاَ يُنصَرُونَ ﴾ (١٢) مرة، و﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يُنصَرُونَ ﴾ (١٤) .

<sup>(</sup>١) من الآيتين (٢٤٦) البقرة، (٧٧) النساء.

<sup>(</sup>۲۱۲) البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> (۱۷۸) البقرة.

<sup>(</sup>١٨٣) البقرة.

<sup>(</sup>٢٤٦) البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup> (۱۵٤) آل عمران.

<sup>(</sup>١٨٠) البقرة.

<sup>(</sup>۱۹) الزيون.

<sup>(</sup>١٠) من الآيات (٤٨، ٨٦، ١٢٣) البقرة، (٣٩) الأنبياء، (١١) الدَّخان، (٤٦) الطور.

<sup>(</sup>۱۱) آل عمران، (۱۲) الحشر.

<sup>(</sup>۱۲) (۷٤) يس،

<sup>(</sup>۱۲) فصلت.

<sup>(</sup>١٤) التعبس.



٢ - ما جاء للمخاطب: ورد ثلاث مرّات مختصًّا بجماعة الذكور متَّخذًا النَّمطين الآتيين:
 ﴿ ثُمَّ لا تُنْصَوُونَ ﴾ (١) مرَّتين متشابهتين في التَّركيب النَّحوى ﴾ ﴿ لاَ تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لاَ تَنْصَرُونَ ﴾ (٢) مرّة واحدة.

### أفك

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثلاث عشرة مرة ماضيًا ومضارعًا أولاً: الفعل المبنى لها لم يُسمَّ فاعله ماضيًا : ورد مرَّة واحدة بحرَّدًا جاء فيـه نـائب الفاعل ضميرًا مسترًا مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله: ﴿ وَفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفْكَ ﴾ (٣) .

ثانيًا: الضعل المبنى الهالم يُسمَّ فاعله مضارعًا: ورد اثنتى عشرة مرَّة محرَّدًا، وحاء فيه نائب الفاعل اسمًا موصولاً، وضميرًا.

- ١- نائب الفاعل اسمًا موصولاً: ورد مرَّتين مختصًا بالمفرد المذكَّر في أحدهما، وفي الثّانية بجماعة الذكور، كما في قوله تعالى: ﴿ وَفُولَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّه
  - ٢ -- نائب المفاعل ضميرًا: ورد عشر مرَّات بارزًا، إمَّا للغائب وإمَّا للمخاطب
- ١ ما جاء للغائب: ورد ست مرَّات مختصًّا بجماعة الذكور، وقد تشابهت خمس آيات في النزكهب النّحوى مع الاختلاف في ذكر (الفاء) في آية دون أخرى كما يلي: ﴿أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (١) مرّتين، أما الآية السادسة فقد حاءت متّحذة النمط الآتي : ﴿كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴾ (١) .
- ٢ ما جاء للمخاطب: ورد أربع مرّات، مختصًّا بجماعة الذكور، وقد تشابهت الآيات الأربع

<sup>(</sup>۱) من الأيتين (۱۱۳) هرد، (۵۶) الزمر.

<sup>(</sup>٢٠) (٥٠) المؤمنون.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> (۹) الذاريات.

<sup>(</sup>۱) (۹) الذاريات.

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> (٦٣) غافر.

<sup>(</sup>٦) من الأيات (٧٥) المائاءة، (٣) التوبة، (٤) المنافقون.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> من الأيتيل (٦١) العنكبوت، (٨٧) الزخرف.

<sup>&</sup>lt;sup>(٨)</sup> من الآية (٥٥) الروم،



في التَّركيب النَّحويُ كما يلي: ﴿ فَأَنِّي نُوْفَكُونَ ﴾ (١).

## "بعث"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثلاث عشرة مرَّة مضارعًا بحرَّدًا، ومزيدًا المضارع مجرَّدًا:

ورد اثنتي عشرة مرَّة، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا ومستترًا

أ- نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد إحدى عشرة مرَّة إمَّا للمحاطب وإمَّا للعائب

٢- ما جاء للغائب: ورد تسع مرَّات أحدهم للمفرد الغائب والباقي لجماعة الذكور، وقد حاء متّحذًا الأنماط الآتية: ﴿ وَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعثُولُ ﴿ اللهُ مَرَّة واحدة، ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَانَ عَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعثُولُ ﴾ مرَّة واحدة، ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيانَ مَرَّتِينَ مَن متشابهة في التركيب النحوى، ﴿ إِلَى يَوْمُ يُبْعَثُونَ ﴾ (١) خمس مرّات أمتشابهة في التركيب، ﴿ وَوَمُ يُعَثُونَ ﴾ (٧) مرّة واحدة.

ب- نائب الفاعل ضميرًا مستنزًا: ورد مرّة واحدة مختصًّا بالمفرد الغائب كما في قول تعالى: ﴿وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ بُبُعَثُ حَيًّا ﴾(^).

٢ - المضارع مزيدًا: ورد مرّة واحدة مزيدًا بالهمزة، ومختصًّا بالمتكلّم. كما في قوله تعالى:
 ﴿ وَالْسَلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدُتُ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبُعَثُ حَيًّا ﴾ (١)

<sup>(1)</sup> من الأيانت (٩٥) الأنعام، (٣٤) يونس، (٣) فاطر، (٦٢) غافر.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (۱۹) الزمتون.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (۷) التغابن.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۲) التغابن.

<sup>(&</sup>quot;) من الآيتين (٢١) النحل؛ (٦٥) النمل.

<sup>(</sup>٢) من الآيات (١٤) الأعراف، (٣٦) الحجر، (١٠٠) المؤمنون، (١٤٤) الصافات، (٧٩) ص.

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup> (۸۷) الشعراء.

<sup>(</sup>۱۵) مریم.

<sup>(</sup>۱) (۳۳) مریم.



### "فــرج"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثلاث عشرة مرَّة ماضيًا ومضارعًا أولاً: المعلى المبنى لها لم يُسمَّ فاعله ماضييًا: ورد ذلك سبع مرَّات مزيدًا بالهمزة، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا ومسترًا.

- أ- نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد ست مرات إمَّا للمخاطب، و إمَّا للمتكلَّم، وإمَّا للغائب.
- ١ ما جاء للمخاطب: ورد مرة واحدة، كما فلى قوله تعالى: ﴿ لِنَنْ أُخْرِجُتُمُ لَنَخْرُجِنَ مَعَكُمُ ﴿ (١).
- ٢- ما جاء للمتكلم: ورد مرَّة واحدة، مختصًّا بجماعة الذكور، كما في قوله تعالى: '﴿ وَمَا لَنَا اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجُنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ﴾ (٢).
- ٣- ما جاء للغائب: ورد أربع مرّات مختصًّا بجماعة الذكور، وقد تشابهت تبلاث آيات في التركيب النّحوى ملم الاختلاف في (الواو) في آية دون أخرى كما يلي: ﴿ أُخْرِجُوا مِنْ دَيَارِهِمْ ﴾ (أن ما الآية الرّابعة فقد اتّخذت النّمط الآتي: ﴿ وَلَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دَيَارِهِمْ ﴾ (أن ما الآية الرّابعة فقد اتّخذت النّمط الآتي: ﴿ وَلَوْ أُخْرِجُوا مَعْ مُمُ مُ ﴾ (أن ما الآية الرّابعة فقد اتّخذت النّمط الآتي:
- د- نائب الفاعل ضميرًا مستترًا: ورد مرَّة واحدة مختصًّا بالمفرَّدة الغائبة. كما في قوله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمِّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسَ ﴿ (١) ،

ثانيا: الفعل الهبنى لها لم يُسم فاعله مضارعًا: ورد ست مرَّات بحرَّدًا ومزيدًا.

١- المضارع مجرّدًا: ورد أربع مرّات جاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا إمَّا للمحاطب، وإمّـا للغائب.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۱۱) الحفشر.

<sup>(</sup>٢) (٢ ٤ ٢) البقرة.

<sup>(</sup>٢) من الآيتين (٤٠) الحج، (٨) الحشر.

<sup>(</sup>ا) (۱۹۵) آل عمران.

<sup>(°) (</sup>۱۲) الحشر.

<sup>(</sup>۱۱۱) آل عمران.



أ- ما جاء للمخاطب: ورد ثلاث مرّات مختصًّا بجماعة الذكور، وقد تشابهت آيتان في التَّركيب النَّحوى مع الاختلاف في وجود (الواو) في آية دون أخرى كما يلي: ﴿وَكَذَلِكَ لَكَ لَخُرَجُونَ ﴾ (١) . أمَّا الآية الثَّالثة فجاءت متَّخذة النَّمط الآتي: ﴿قَالَ فَهَا تَحْوَلُونَ ﴾ (١) ، و ﴿ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ (١) . أمَّا الآية الثَّالثة فجاءت متَّخذة النَّمط الآتي: ﴿قَالَ فَهَا تَحْوَلُونَ وَمَنْهَا تُمُونُونَ وَمَنْهَا تُمُونُونَ وَمَنْهَا تُمُونُونَ وَمَنْهَا تُمُونُونَ وَمَنْهَا تُمُونُونَ ﴾ (١) .

ب- ما جاء للغائب: ورد مرَّة واحدة، مختصًّا بجماعة الذكور، كما في قوله تعالى: ﴿ وَالْدُومَ لا كُورَ بُونَ مِنْهَا وَلاَ هُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِي الللَّه

٢ - المضارع مزيدًا: ورد مرَّتين مزيدًا بالهمزة، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مسترًا مختصًّا مختصًّا مختصًّا معالى: ﴿ وَيَقُولُ الإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُ السَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا ﴾ (٥) ، وقوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ الإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُ السَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا ﴾ (٥) ، وقوله تعالى: ﴿ أَتَعِدَ انِنِي أَنْ أُخْرَجُ وَقَدُ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي ﴾ (١) .

# "وَفَى"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمُّ فاعله ثلاث عشرة مرَّة ماضيًا ومضارعًا

أولاً: الفعل الهبنى لها لم يُسم فاعله ماضيًا: ورد مرّتين مزيدًا بتضعيف العين، وحاء فيه نائب الفاعل معرّفًا بالإضافة، وقد تشابهت الآيتان في التركيب النّحوى مع الاختلاف في جملة صلة الموصول كما يلى: ﴿وَوُفِيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ ﴾ (٧) ﴿وَوُفِيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ ﴾ (٧) ﴿ وَوُفِيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا حَمِلَتُ ﴾ (٨) .

ثانيًا: المُعل المبنى لما لم يُسم فاعله مضارعًا: ورد إحدى عشرة مرّة مزيدًا بتضعيف العين، وحاء فيه نائب الفاعل معرّفًا بالد، ومعرّفًا بالإضافة، وضميرًا.

١ - نائب الفاعل معرَّفًا باله : ورد مرَّة واحدة، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُوفِّي الصَّا بِرُونَ

<sup>(</sup>۱۹) أأروم.

<sup>(</sup>۱۱) الأخرف.

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> الآيَّة (٢٥) الأعراف.

<sup>(</sup>١) (٣٥) اللاثية.

<sup>&</sup>lt;sup>(\*)</sup> (۱۹) انریم.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۱۷) الأحقاف.

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup> (۱۲) آل عمران.

<sup>(</sup>۱<sup>۱)</sup> (۲۰) الزمر،



أ- ما جاء للمخاطب: ورد ثلاث مرّات مختصًا بجماعة الذكور، وقد تشابهت آيتان في التَّركيب النَّحوى مع الاختلاف في وجود (الواو) في آية دون أخرى كما يلي: ﴿وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ (١) ، و ﴿ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ (١) . أمّا الآية الثّالثة فجاءت متّخذة النَّمط الآتي: ﴿ قَالَ فَهَا تَحْبُونَ وَمُنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ (١) .

ب- ما جماء للغائب: ورد مرَّة واحدة، مختصًّا بجماعة الذكور، كما في قوله تعالى: ﴿ فَالْمَوْمَ لَا اللهُ مَا اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ مُا اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٢- المضارع مزيدًا: ورد مرَّتين مزيدًا بالهمزة، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مسترًا مختصًّا بالمتكلِّم، كما في قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ الإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُ لَسَوُفَ أُخْرَجُ حَيَّا ﴾ (٥) ، وقوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ الإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُ لَسَوُفَ أُخْرَجُ حَيَّا ﴾ (٥) ، وقوله تعالى: ﴿ وَأَتَضِدَ إِننِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدُ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي ﴾ (١) .

# "وَفَى"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثلاث عشرة مرَّة ماضيًا ومضارعًا أولاً: الضعل العبنى لها لم يُسمَّ فاعلمه ماضيًا: ورد مرَّتين مزيدًا بتضعيف العين، ولحاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة، وقد تشابهت الآيتان في التركيب النَّحوى مع الاحتلاف في جملة صلة الموصول كما يلي: ﴿وَوُفِيْتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ ﴿ () ﴿ وَوُفِيْتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ ﴿ () ﴿ وَوُفِيْتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ ﴾ (١) ﴿ وَوُفِيْتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ ﴾ (١) ﴿ وَوُفِيْتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ ﴾ (١) ﴿ وَوُفِيْتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ ﴾ (١) .

ثانيًا: المنعل العبني لما لم يُسمّ عاهله مضارعًا: ورد إحدى عشرة مرّة مويدًا بتضعيف العين، وجاء فيه فائب الفاعل معرَّفًا باله، ومعرَّفًا بالإضافة، وضميرًا.

١ – نائب الفاعل معرَّفًا بال : ورد مرَّة واحدة، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُوفُّى الصَّا بِرُونَ

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۱۹) الروم.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۱۱) الأرخرف.

<sup>(</sup>r) الآية (٥١٥) الأعراف.

<sup>(</sup>۱) (۳۵) الحاثية.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲</sup>) مریم.

<sup>(</sup>۱ ۲) الأحقاف.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (۲۵) آل عمران.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۲۰) الزمر.



أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ﴾(١) .

٢ - نائب اَلفاعل معرَّفًا بالإضافة: ورد ثلاث مرَّات، تشابهت فيه الآيات في الـتركيب النَّحوى مع الاختلاف في حرف العطف وجملة صلة الموصول كما يلي: ﴿ ثُمَّ مُوَفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ ﴾ (٢) مَا كُسبَتُ ﴾ (٢) مَا كُسبَتُ ﴾ (٢) مَا كُسبَتُ ﴾ (٢) مَا كُسبَتُ ﴾ (٢) .

٣- نائب الفاعل ضميرًا: ورد سبع مرَّات بارزًا ومسترًّا

أ- نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد ثلاث مزّات إمُّا للغائب وإمّا للمحاطب

١ حما جاء للغائب: ورد مرّتين مختصًّا بجماعة الذكور، وقد تشابهت الآيتان في التّركيب النّحوى كما يلي: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ ﴾ (١).

٢ - ما جاء للمخاطب: ورد مرَّة واحدة مختصًّا بجماعة الذكور، كما في قول تعالى: ﴿كُلُّ عَالَى الْحَلُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَّوْنَ أُجُورِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (٥) .

# "حــلّ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمُّ فاعله اثنتي عشرة مرَّة ماضيًّا ومضارعًا

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۱۰) الزمر.

<sup>(</sup>٢) من الآيتين (٢٨١) من سورة البقرة، (١٦١) من سورة آل عمران.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۱۱۱) النحل.

<sup>(1)</sup> من الآيتين (٢٣٤، ٢٤٠) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) من الآية (١٨٥) من سورة آل عمران.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> من الآية (٥) من سورة الحج.

<sup>(</sup>٧) من الآية (٦٧) من سورة غافر.

<sup>(</sup>٨) من ألآية (٢٧٤)من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) من الآية (١٠) من سورة الأنفال.



أولاً: الفعل المبنى لها لم يُسمَّ فاعله ماضياً: ورد تسع مرَّات مزيدًا بالهمزة، وحاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بالـ، ومعرَّفًا بالإضافة، واسمًا موصولاً، وضميرًا.

٢ - نائب الفاعل معرفًا بالإضافة: ورد مرّتين امتخذًا النمطين الآتيين: ﴿ أُحِلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴿ ) ، ﴿ أُحِلَتُ لَكُمْ مَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ﴾ (٥) .

٣- نائب الفاعل اسمًا موصولاً: ورد مرَّة واحدة، كما في قوله تعمالي: ﴿وَأَحِلَّ لَكُمُما وَرَاءَ ذَلِكُمُ

٤ - نائب الفاعل ضميرًا: ورد مرّتين مستنرًا، ومختصًّا بالمفرد الغائب مرَّة، وبالمفردة الغائبة مرَّة أخرى، كما في قوله: ﴿ مُسَالًونَكَ مَاذَا أُحِلَّ أَهُمْ ﴿ (٧) ، وقوله: ﴿ حَرَّمُنَا عَلَيْهِمُ طَيِبَاتٍ أَجُلَّتُ لَهُمْ ﴾ (٨) .

ثانيًا: الفعل الهبنى لها لم يُسمَّ فاعله مضارعًا: ورد ثلاث مرَّات بحرَّدًا، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًا بجماعة الذكور الغائبين، وقد تشابهت الآيات في الـتركيب النَّحرى كما يلى: ﴿ مُحَلَّوْنَ فِهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ ﴾ (٩) .

# "ظلف"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمُّ فاعله إحدى عشرة مرَّة ماضيًا ومضارعًا

<sup>(&</sup>quot; (۳۰) الحج ،

<sup>(</sup>٢) من الآيتين (٤، ٥) المائدة.

<sup>(</sup>۱۸۷) البقرة.

<sup>(</sup>١١) المالدة.

<sup>(</sup>١) الْمَائِدَةِ:

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> (۲٤) النساء.

<sup>(</sup>٤) المائدة.

<sup>(^ )</sup> من الآية (١٦٠) من سورة النساء.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> من الأيات (٢٣) الحج، (٣١) الكهف، (٣٣) فاطر.



- أولاً: الفعل المبنى لما لم يُسمَّ فاعله ماضياً: ورد ذلك سبع مرَّات بحرَّدًا، حاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بال، وضميرًا.
- ١ نائب الفاعل معرَّفًا بال: ورد ذلك مرَّتين كما في قوله تعالى: ﴿ وَخُلِقَ الإِنسانُ صَعِيفًا ﴾ (١)، وقوله ثعالى: ﴿ خُلِقَ الإِنسَانُ مِنْ عَجَلَ ﴾ (١).
  - ٢ نائب الفاعل ضميرًا: ورد خمس مرَّات بارزًا ومسترًّا.
- أ- نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد مرَّة واحدة، مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿ أَمْ خُلِتُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءً أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ (٣).
- - ثانيًا: الفعل المبنى لها لم يُسمُّ فاعله مضارعًا: ورد أربع مرَّات بحرَّدًا حاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة، وضميرًا.
- ٢- نائب الْفاعل ضميرًا: ورد ثلاث مرَّات بارزًا، ومختصًّا بجماعة الذكور الغائبين، ومتّحذًا النّمط الآتى: ﴿وَهُمْ يُحْلُقُونَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) من الآية (٢٨) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) من الأية (٣٧) من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٢٦) الآية (٣٥) من سورة الطور.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الآية (١٩) من سورة المعارج.

<sup>(°°</sup> الآية (٥) من سورة الطارق.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الآية (٦) من سورة الطارق.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الآية (۱۷) من سورة الغاشِية.

<sup>(&</sup>lt;sup>A)</sup> الآية (A) من سورة الفجر.

<sup>(1)</sup> من الآيات: (١٩١) الأعراف (٢٠) النحل، (٣) الفرقان.



## "نىفخ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله إحدى عشرة مرَّة ماضيًا ومضارعًا على النَّحو التَّالى:

أولاً: الفعل الهبنى لها لم يُسمَّ فاعله ماضياً: ورد ذلك الفعل بحرَّدًا سبع مرَّات، وجاء فيه نائب الفاعل حارًا ومجرورًا، وقد تشابهت آيتان في التَّركيب النَّحوى كما يلى: ﴿ وَنُفِحُ فِي الصُّورِ ﴾ (١)، أمَّا باقي الآيات فقد اتَّحذت النَّمط الآتى: ﴿ وَنُفِحُ فِي الصُّورِ ﴾ (١)، أمَّا باقي الآيات فقد اتَّحذت النَّمط الآتى: ﴿ وَنُفِحُ فِي الصُّورِ ﴾ (٢) أربع آيات ﴿ ثُمَّ نُفِحُ فِيهِ ﴾ (٣) مرَّة واحدة.

ثانيًا: المُعلَى المبنى لها لم يُسمَّ فاعله مضارعًا: ورد ذلك أربع مرَّات بحرَّدًا جاء فيه نائب الفاعل أيضًا جارًا ومجرورًا وقد تشابهت الآيات في النزكيب النَّحوى مع الاختلاف في وجود (الواو) في آية كريمة دون الآيات الثَّلاث كما يلي: ﴿ يُوْمُ يُنفَخُ فِي الصُّور ﴾ (٤) ثلاث مرَّات ﴿ وَيُومُ يُنفَخُ فِي الصُّور ﴾ (٥) مرَّة واحدة،

#### دُعَـا

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمُّ فاعله عشر مرَّات ماضيًا ومضارعًا

أولاً: الفعل المبنى لها لم يُسمَّ فاعله ماضيًا: ورد ذلك مرّتين بحرَّدًا جاء نائب الفاعل في أحدهما معرفًا بال، كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحُدَّهُ كُفُرْتُمُ ﴿ أَنَّ مُ وَفَى اللَّهُ وَحُدَّهُ كُفُرْتُمُ ﴾ (١) ، وفي الفاعل في أحدهما معرفًا بال، كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا دُعِيتُمْ الأخرى ضميرًا بارزًا مختصًا بجماعة الذكور المخاطبين، كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا دُعِيتُمْ فَادُخُلُوا ﴾ (٧) .

ثانيًا: الفعل الهبنى لها لم يُسمّ فاعله مضارعًا: ورد ذلك ثمانى مرّات بحردًا جاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا ومسترًّا.

<sup>(</sup>١) من الآيتين (١٠١)، (١٣) من سورتي المؤمنون، والحاقة على الترتيب.

<sup>(</sup>۲۱ من الأيات (۹۹) الكهف، (۵۱) يس، (۲۸) الزمر، (۲۰) ف.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآية (أ٨٦) الزمر.

<sup>(</sup>١٠) من الآيات (٧٣) الأنعام، (١٠٢) طه، (١٨) النبأ

<sup>(°)</sup> من الآية (۸۷) النمل.

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> من الآية (٢٢) من سورة غافر.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣١٥) من سورة الأحزاب.



- أ- نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد ست مرّات إمَّا للغائب وإمَّا للمحاطب.
- ١ حما جاء للغائب: ورد ثلاث مرّات مختصًا بجماعة الذكور، وقد تشابهت آينان منه في المتركيب النّحوى مع الاختلاف في (الواو) في آية دون أخرى كما يلي: ﴿وَدُعُونَ إلَى السّحُودِ ﴾ (١) ، أمّا الآية النّالثة فقد اتّحذت النّمط الآتي: ﴿وَدُعُونَ إلَى السّحُودِ ﴾ أمّا الآية النّالثة فقد اتّحذت النّمط الآتي:
- ب قَائَبُ الفاعل ضميرًا مسترًا: ورد ذلك مرَّتين مختصًا في أحدهما بالمفرد المذكرَّ الغائب، وفي الأخرى بالمفردة المؤنثة الغائبة، كما في قول تعالى: ﴿ تَدُّعَى إَلَى كَا بِهَا ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ تَدُّعَى إَلَى الْإِسْلَامِ ﴾ (٨) .

## "زيـن"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله عشر مـرّات ماضيًا، مزيـدًا بتضعيف العين، و جاء فيه نائب الفاعل اسمًا موصولاً ومعرَّفًا بال، ومعرَّفًا بالإضافة، وضميرًا.

1- فَائْبِ الفاعل السها مُوصُولاً: ورد مرَّتين، وقد تشابهت الآيتان في التَّركيب النَّحوي مع الاختلاف في الجار والمحرور كما يلي: ﴿كَنْ اللَّهُ أَيْنِ الْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٠) ﴿كَذَاكَ رُيْنِ الْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١٠ من الآية (٤٣) من سورة القلم

<sup>(</sup>٢) من الآية (٤٢) من سورة القلم.

<sup>(&</sup>quot; من الآية (٢٣) من سورة أل عمران.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> من الآية (١٠) من سورة نحافر.

<sup>(°)</sup> من الآية (٣٨) من سورة محمد.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> من الآية (١٦) من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٧) من الآية (٢٨) من سورة الجائية.

<sup>(</sup>h) من الآية (٧) من سورة الصف.

<sup>(</sup>١) من الآية (٢٢١) من سورية الأنعام.

<sup>(</sup>۲۰) من الآية (۲۲) من سورة يونس.



- 7- نائب الفاعل معرَّفًا بال: ورد مرَّة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿ زُيِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاءُ الدُّنْيَا ﴾ (١) .
- ٣ ـ نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة: ورد ست مرات متَّخذًا النَّمطين الآتيين: ﴿ زُيِّن لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهم اللهُ مُ اللَّهِ مَا وَ ﴿ زُيِّنَ لَلَّذِينَ كَفُرُوا مَكْرُهُمُ اللَّهِ مَا واحدة.
- **٤ ـ نائب المُفاعل ضهيرًا**: ورد مرَّة واحدة مسترًا، ومختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ (١٠) .

#### "ضعف"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله عشر مرَّات ماضيًا ومضارعًا

- أولاً: الفعل المبنى لها لم يُسمَّ فاعله ماضيًا: ورد ذلك خمس مرّات مزيدًا بالألف ومتَّخذًا والسين والتاء، حاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا نختصًا بجماعة الذكور الغائبين، ومتَّخذًا الأنماط الآتية: ﴿ اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ﴾ (٢) مرَّتين، ﴿ للَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ﴾ (٢) مرَّتين، ﴿ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ﴾ (١) مرَّتين، ﴿ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْض ﴾ (٧) مرَّة واحدة.
- ثانيا: الفعل المبنى لما لم يُسم فاعله مضارعاً: ورد خمس مرّات مزيدًا إمَّا بالألف والسين والتاء، وإمَّا بالألف.
- ١- ما جاء مزيدًا بالألف والسين والتاء: ورد مرَّة واحدة حاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًا بجماعة الذكور الغائبين كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْرَتُهَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا اسْتَضْعُفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضُ وَمَغَارِبَهَا ﴾ (٨) .
  - ٢- ما جاء مزيدًا بالألف: ورد أربع مرّات حاء فيه نائب الفاعل ضميرًا، ومعرفًا بال.

<sup>(</sup>١) من الأياة:(٢١٢) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٣٧) من سورة التوبة وانظر الآيات (كم ) من سبورة آل عمران، (٨) فاطر، (١٤) محمد، (٣٧) نحافر.

<sup>(</sup>٦) مل الآية (٣٣) من سورة الرعاء.

<sup>(1)</sup> من الآية (٢١) من سورة الفتح.

<sup>(°)</sup> من الآیتین (ه، ۳۳) من سورکنی (افتصص و سبهٔ

<sup>(1)</sup> من الآيتين. (٧٥) من سورة الأعراف، (٣٢) من سورة سبأ.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآية (٥) من سورة القصص.

<sup>(&</sup>lt;sup>٨)</sup> من الآية (١٣٧) من سورة الأعراف.



أ- نائب الفاعل ضميرًا: ورد مرَّة واحدة مستترًا، ومجتصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿ صَاعَفُ لَهُم ﴾ (١) .

ب- نائب الفاعل معرَّفًا بال: ورد ثلاث مرّات جاء فيهم نائب الفاعل نفس الكلمة وهو العذاب متَّخذًا النَّبط الآتى: ﴿يضَاعَفُ لُهُمُ الْعَذَابُ ﴿ الْعَذَابُ ﴾ (٢) ﴿يضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ (٢) ﴿يضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ ﴾ (٢) ﴿ يَضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ ﴾ (٢) ﴿ يَضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ ﴾ (٢) ﴿ يَضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ ﴾ (٢) ﴿ يَضَاعِفُ لَهُ الْعَذَابُ ﴾ (٢) ﴿ يَفَاعِلُ الْعَذَابُ ﴾ (٢) ﴿ يَفَاعِلُ الْعَذَابُ ﴾ (٢) ﴿ يَفَاعِلُ الْعَذَابُ ﴾ (٢) ﴿ يَفَاعِلُ الْعَذَابُ ﴾ (٢) ﴿ يَفَاعِلُ الْعَذَابُ ﴾ (٢) ﴿ يَفَاعِلُ الْعَذَابُ ﴾ (٢) ﴿ يَفَاعِلُ الْعَذَابُ ﴾ (٢) ﴿ يَفْاعِلُ الْعَذَابُ أَلْعُمُ الْعَذَابُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَذَابُ أَلْعُمُ الْعَذَابُ ﴾ (٢) ﴿ يَفْاعِلُ اللّهُ الْعَذَابُ ﴾ (٢) ﴿ يَفْاعِلُ اللّهُ الْعَذَابُ ﴾ (٢) ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# "قبل"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمُّ فاعله عشر مرَّات ماضيًا ومضارعًا

## أولاً: الفعل الهبنى لها لم يُسمُّ فاعله ماضيًا: '

ثَانيًا: الفعل المبنى لها لم يُسمَّ فاعله مضارعًا: ورد ذلك ثمانى مرَّات بحرَّدًا ومزيدًا ١ - المضارع مجرَّدًا: ورد ست مرات، حاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة، والمُمَا نكرة، وضميرًا

أ- نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة: ورد ثـ لاث مرَّات متحـذًا الأنمـاط الآتيـة : ﴿ فَلَنْ يَقْبَلُ مِنْ أَخَدِهِمْ مِلْ وَ الْآرِضِ فَهُمَّ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُمُ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمُ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمُ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمُ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمُ فَقَالَ مُنْهُمُ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْهُمُ اللهِ مَنْهُمُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ مِنْهُمُ اللهُ مِنْهُمُ اللهُ مِنْهُمُ اللهُ مِنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) من الآية (١٨) من سورة الحادياء.

<sup>(</sup>۲۰ من الآية (۲۰) من سورة هود.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآية (٦٩) من سورة الفرقان.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> من الآية (٣) من سورة الأحزاب.

<sup>(°)</sup> من الآية (٢٧) من سورة المائدة.

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> من الآية (٣٦) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٧) من الأية (٩١) من سورة أل عمران.

<sup>&</sup>lt;sup>(A)</sup> من الآية (٩٠) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>١) الآية (٤٥) من سورة التربة.



ب- نائب الفاعل اسمًا نكرة: ورد مرَّتين، تشابهت فيهما الآيتان في التركيب النَّحوى كما
 يلى: ﴿وَلاَ نَفْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ﴾ (١) .

ج- نائب الفاعل ضميرًا: ورد ذلك مرَّة واحدة مستترًا ومختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَعَ غُيْرَ الْإِسُلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (٢).

٢- المضارع مزيدًا: ورد مرّتين، مزيدًا بتضعيف العين، حاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًا بالمفرد الغائب، كما في قوله: ﴿وَلَمْ يُتَعَبَّلُ مِنَ الآخَرِ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ لَنْ الْآخَرِ ﴾ (١) .

### "أخذ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثماني مرَّات ماضيًا ومضارعًا أولاً: الفعل المبنى لما لم يُسمَّ فاعله ماضيًا: ورد ثلاث مرَّات بحرَّدًا، جاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا ومسترَّا

١- نائب الفباعل ضميرًا بارزًا: ورد مرّتين، مختّطًا بجماعة الذكور الغائبين، ومتّحدًا النّمطين الآتيين: ﴿وَأُخِذُوا مِنْ مَكَان قَرِيبٍ﴾ (٥) ، ﴿مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أُخِذُوا وَقَتُلُوا تَقْيِيلاً﴾ (١) .

٢- نائب الفاعل ضميرًا مستثرًا: ورد مرَّة واحدة، مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ يَعْلَم اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ ﴾(٧).

ثانيًا: الضعلَ المبنى لما لم يُسمَّ فاعله مضارعًا: ورد خمس مرَّات، بحرَّدًا، وحاء فيه نائب الفاعل اسمًا نكرة ومعرَّفًا بالإضافة، وجار وجرورًا.

أ- نائب الفاعل الميّا نكرة: ورد مرّتين، متَّخذًا النَّمطين الآتيين: ﴿ وَلَا نُوْحَدُ مِنْهَا عَدُلْ ﴾ (٨) ،

<sup>(</sup>١) من الأيتين (٤٨) ١٢٣) من سورة البقرة.

<sup>(1)</sup> من الآية (٨٥) من سورة آل عمران.

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> من الآية (٢٧) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>¹¹) من الأية (٣٥) من سورة المهوبة.

<sup>(°)</sup> من الآية (١٦ه) من سورة سبأ.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> من الآية (٦١) من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٧) من الآية (٧٠) من سورة الأنفال.

<sup>(&</sup>lt;sup>A)</sup> من الآية (٤٨) من سورة البقرة.



﴿ فَالْيُومَ لا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِديَّةٌ ﴾ (١)

٢- نائب الفاعل معرقًا بالإضافة: ورد مرَّة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿ المُ يُؤْخُدُ عَلَيْهِ مُ
 مِيثَاقُ الْكِتَابِ ﴾ (٢) .

٣- ٰنائب الفاعل جارًا ومجرورًا: ورد مرّتين متّخذًا النّمطين الآتيٰـين: ﴿لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ﴾ (٢٠) ، ﴿فَيُؤْخَذُ بِالنّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ (٤) .

## "همل"

وارد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعلمه ثماني مرَّات ماضيًا ومضارعًا على النَّحو التَّالى:

أولاً: الفعل العبنى لها لم يُسمَّ فاعله ماضياً: ورد ذلك خمس مرَّات بحرَّدًا ومزيدًا ١- الماضى مجرَّدًا: ورد ذلك مرَّة واحدة، جاء فيه نائب الفاعل معرفًا بال، كما فى قوله تعالى: ﴿وَخُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّنَا دَكَّةً وَاحِدةً﴾ (٥).

٢- الماضى مزيدًا: ورد ذلك أربع مرّات، وجميعها مزيدًا بحرف وأحد، هـ و تضعيف العين،
 وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا ومسترًّا.

أ- نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد ذلك ثلاث مرَّات إمَّا للمتكلِّم، أو للمخاطب أو للغائب مختصًّا في جميعها بجماعة الذكور. كما في قوله تعالى: ﴿ مَا أَخْلَفَنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِمَا وَلَكِمَّا خُمِلْنَا وَلَكِمَّا خُمِلْنَا وَلَكِمَّا خُمِلْنَا وَلَكِمَّا فَي قوله تعالى: ﴿ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ وَإِنْ تَطِيعُوهُ تَهُدُوا ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ وَإِنْ تَطِيعُوهُ تَهُدُوا ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ وَإِنْ تَطِيعُوهُ تَهُدُوا ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ وَإِنْ تَطِيعُوهُ تَهُدُوا ﴾ (١) ، في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلُوهَا كَمَثَلُ الْحِمَارِ ﴾ . أ

ب- نائب الفاعل ضميرًا مسترًّا: ورد ذلك مرَّة واحدة، مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في

<sup>(</sup>١) من الأية (١٥) من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٩٩) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٧٠) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>١) من الآية. (١٤) من سورة الرحمن.

<sup>(°)</sup> الآية (١٤) من سورة الحاقة.

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> من الآية (٨٧) من سورة طه.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> من الآية (٤٥) من سورة النور.

<sup>(^)</sup> من الأية (٥) من سورة الجمعة.



قوله تعالى: ﴿ وَالْ نُوْلُوا وَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَّلُتُمْ ﴿ (١) .

ثانيًا: الفعل المبنى لها للم يُسم عاعله مضارعًا: ورد ذلك ثلاث مرَّات بحرَّدًا، حاء فيه نائب الفاعل ضميرًا واسمًا نكرة.

أ- نائب الفاعل ضميرًا: تردَّد ذلك مرَّتين بارزاً، ومتصلاً، مختصًّا بجماعة الذكور المحاطبين وقد تشابهت الآيتان في التركيب النَّحوى كما يلي: ﴿وَعَلَيْهَا وَعُلَى الْفُلْكِ تُحْمُلُونَ﴾(٢).

ب- نائب الفاعل اسمًا نكرة: ورد ذلك مرَّة واحدة؛ كما في قول عالى: ﴿وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اللهِ عَالَى: ﴿وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اللهِ عِمْلِهَا لاَيْحُمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ ﴾ (٣).

## "رحــم"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثماني مرَّات مضارعًا مجرَّدًا، حاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًا بجماعة الذكور المخاطبين، وقد تشابهت الآيات في التَّركيب النَّحوى الآتى: لعلَّ + اسم لعلَّ (كُم) + فعل مضارع + نائب فاعل

الجملة الفعلية في محل رفع خبر لعلَّ

كما في قوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (1).

## "عـرض"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعلمه ثماني مرَّات ماضيًا ومضارعًا على النَّحو التَّالَى:

أولاً: الفعل المبنى لها لم يُسمَّ فاعله مضارعًا: ورد ذلك مرَّتين بحرَّدًا، حاء نانب الفاعل في أحدهما معرَّفًا "بال" كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيّ الصَّافِنَاتُ الفاعل في أحدهما معرَّفًا "بال" كما في قوله البحيادُ في أوفى الثانية ضميرًا بارزًا متصلاً مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> من الآية (٤٥) من سورة النور.

<sup>(</sup>۲) من الآیتینا (۲۲)، (۸۰) من سورتی المؤمنون وغافر

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآية (۱۸) من سورة فاطر.

<sup>(</sup>۱) من الآيات: (۱۳۲) آل عمران، (۱۰۰) الأنعام، (۲۳) الأعراف، (۲۰٪) الأعراف، (۲۰) النور، (۲٪) النمل، (۲۰) يـس، (۱۰) الحجرات.

<sup>(°)</sup> الآية (٣١) من سورة (ص).

<sup>(1)</sup> من الآية (٤٨) من سورة الكهف. .



ثانيًا: الفعل المبنى لما لم يُسمَّ هاعله مضارعًا: ورد ذلك ست مرَّات محرَّدًا، جاء فيه نائب الفاعل ضميرًا، واسمًا موصولاً على النَّحو التَّالى:

أ- نائب الفاعل ضميرًا: تردَّد ذلك أربع مرَّات بارزًا، ومختصًا في أحدهم بجماعة الذكور الخاطبين وفي الثلاث الأخر بجماعة الذكور الغائبين متحذًا الأنماط الآتية:

ب- ناتلُب الفاعلُ الممّا موصولاً: ورد ذلك مرّتين تشابهت فيهما الآيتان في التّركيب النّحوى كما يلي: ﴿وَيَوْمُ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النّار ﴾ (٥).

## "نـــــــــى"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثمانى مرَّات ماضيًا ومضارعًا أولاً: الضعل المبنى لها لم يُسمَّ فاعله ماضيًا: ورد (سبع مرَّات) محرَّدًا جاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا إمَّا للمتكلِّم، وإمَّا للغائب.

١ حما جاء للمتكلم: ورد مرّتين، مختصًا بالمفرد المذكر، وقد تشابهت الآيتان في التركيب النّحوى كما يلى: ﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ ﴾ (١).

٢- ما جاء للغائب: ورد خمس مرّات مختصًا بجماعة الذكور، ومتحـذًا الأنمـاط الآتيـة: ﴿لمَا نُهُوا عَنْهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْنُهُ ﴿ اللَّهُ وَاعْنُهُ ﴿ اللَّهُ وَاعْنُهُ ﴿ اللَّهُ وَاعْنُهُ ﴾ (١) مرّة واحدة.
 واحدة، ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرّبًا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ﴾ (١) مرّة واحدة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الآية (۱۸) من سورة الحاقة.

<sup>(</sup>۲) من الآية (۱۸) من سورة هود.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٤٦) من سورة غافر؛

<sup>(</sup>۱) من الآية (٤٥) من سورة الشورى.

<sup>(°)</sup> من الآيتين (۲۰، ۳٤) من سورة الأحقاف.

<sup>(1)</sup> من الآيتين (٦٥) من سورة الأنعام، (٦٦)من سورة نحافر.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآيتين (۲۸) من سورة الأنعام؛ (۸۵) من سورة المحادلة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> من الآية (١٦٦) من سورة الأعراف. <sup>(۱)</sup> من الآية (۸) من سورة المحادلة.

سن الآية (١٦١) من سورة النساء.



ثانيًا: الفعل الهبنى لها لم يُسمَّ فاعله مضارعًا: ورد مرَّة واحدة، مجرَّدًا، حاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور اللحاطيين، كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجُنَّيْبُوا كَبَائِرَ مَا نُنَهُوْنَ ﴾(١).

### "نادی"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمُّ فاعله سبع مرَّات ماضيًا ومضارعًا

أولاً: الفعل الهبنى لها لم يُسم فاعله ماضياً: ورد خمس مُرَّات مزيدًا بالألف، وجاء فيه نائب الفاعل حارًا ومجرورًا، ومصدرًا مؤرَّلاً وضميرًا.

٢- نائب الفإعل مصدرًا مؤوّلاً: ورد مرّة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ
 أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النّار ﴾ (١٠).

٣- نائب الفاعل ضميرًا: ورد مرَّتين، إحداهما بارزًا مختصاً بجماعة الذكور الغائبين، والثانى مسترًا مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿ وُنُودُوا أَنْ تُلَكُمُ الْجَنَّةُ ﴾ (٥) ، وقوله تعالى: ﴿ وَنُودُوا أَنْ تُلَكُمُ الْجَنَّةُ ﴾ (٥) ، وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْدُوا أَنْ تُلَكُمُ الْجَنَّةُ ﴾ (٥) ، وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْدُوا أَنْ تُلَكُمُ الْجَنَّةُ ﴾ (٥) ،

ثانيًا: القعل الهبنى لها لم يُسمَّ فاعله مضارعًا: ورد مرَّتين مزيدًا بالألف، وحاء فيهما نائب الفاعل ضميرٌ بارزًا مختصًا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كُفُرُوا يُنَادَوُنَ يَنَادَوُنَ مِنْ مَكَانَ بَعِيدٍ ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) من الآية (٣١) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٩) من سورة الجمعة.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣٠) من سورة القصص.

<sup>(1)</sup> من الآية (A) من سورة النمل.

<sup>(°)</sup> من الآية (٤٣) من سورة الأعراف.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الْآية (۱۱) من سورة طه.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> من الآية (۱۰) من سورة غافر.

<sup>(</sup>٨) من الآية (٤٤) من سورة فصلت.



## "أُذن"

ورد هذا الفعل عمد بنائه لما لم يُسمَّ فاعله سـت مـرات ماضيًا ومضارعًا على النَّحـو التالى:

أولاً: الفعل المبنى لها لم يُسمَّ فاعله ماضياً: ورد ذلك مرَّة واحدة بحرَّدًا، حاء فيه نائب الفاعل حارًا ومجرورًا محذوفًا كما في قوله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتُلُونَ بِأَنَّهُمْ طُلِمُوا﴾ (١٠. ثانياً: الفعل المبنى لها لم يُسمَّ فاعله مضارعاً: ورد ذلك الفعل خمس مرَّات بحرَّدًا عانياً: الفعل المبنى لها لم يُسمَّ فاعله مضارعاً: ورد ذلك الفعل خمس مرَّات بحرَّدًا جاء فيه نائب الفاعل حارًا ومجرورًا متّحذًا الأنهاط الآتية: ﴿ لَيُؤُذَنَ لَهُمْ ﴾ (١٠)، ﴿ وُلاَيؤُذَنَ لَهُمْ فَيعَتذِرُونَ ﴾ (١٠)، ﴿ وَلاَيؤُذَنَ لَهُمْ فَيعَتذِرُونَ ﴾ (١٠)، ﴿ وَلاَيؤُذَنَ لَهُمْ فَيعَتذِرُونَ ﴾ (١٠)، ﴿ وَلَا يُؤُذَنُ لَهُمْ فَيعَتذِرُونَ ﴾ (١٠)، ﴿ وَتَى يُوذُنَ لَكُمْ ﴾ (١٠)، ﴿ وَلاَ يُؤُذَنُ لَهُمْ فَيعَتذِرُونَ ﴾ (١٠)، ﴿ وَتَى يُؤُذَنَ لَكُمْ ﴾ (١٠)، ﴿ وَلاَ يُؤُذَنُ لَهُمْ فَيعَتذِرُونَ ﴾ (١٠)، ﴿ وَتَى يُؤُذَنَ لَكُمْ ﴾ (١٠)، ﴿ وَلاَ يُؤُذَنُ لَهُمْ فَيعَتذِرُونَ ﴾ (١٠)، ﴿ وَتَى يُؤُذِنَ لَكُمْ ﴾ (١٠)، ﴿ وَلاَ يَؤُذَنُ لَهُمْ فَيعَتذِرُونَ ﴾ (١٠)، ﴿ وَلَا يَؤُذَنُ لَهُمْ فَيعَتذِرُونَ ﴾ (١٠)، ﴿ وَلاَ يَعْذَنُ لَهُمْ فَيعَتذِرُونَ ﴾ (١٠)، ﴿ وَلَا يَعْدَلُونَ لَهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يُعْدَلُونَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## "حـرم"

و رد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ست مرّات ماضيًا، مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه ثائب الفاعل معرَّفًا بال، ومعرَّفًا بالإضافة، واسمُ إشارة، وضميرًا.

١- نائب الفاعل معرّفًا بال: ورد مرّة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَئْيَـةُ وَالدَّمُ وَلَكُمُ الْحَبْرَيرِ ﴾ (٧).

٢- انائب الفاعل معرفًا بالإضافة: ورد ثلاث مرّات، متّخذًا الأنماط الآتية: ﴿وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ وَسَنْدُ الْبَرِّمَا دُمْتُمْ حُرُّمًا ﴾ (١) ، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَا تُكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ ﴾ (١) ، ﴿وَأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا ﴾ (١) ، ﴿وَأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا ﴾ (١) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> من ألآية (٣٩) من سورة الحج.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> من ألآية (٩٠) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٨٤) من سورة النحل.

<sup>(1)</sup> الآية (٣٦) من سورة المرسلات.

<sup>&</sup>lt;sup>(م)</sup> من الآية (٢٨٪) من سورة النور.

<sup>(</sup>١) من الآية (٥٣) من سورة الأحزاب.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> من الآية (ץ) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>A) من الآية (٩٦) من سورة المائدة.

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> من الآية (٢٣) من سورة النساء.

<sup>(</sup>١٠) من الآية (١٣٨) من سورة الأنعام.



٣- نائب الفاعل إسم إشارة: ورد مرة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى اللهُ وَعُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُواللّهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤْمِنِ وَلَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ ُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالمُواللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُوالِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ختصًا بالمفرد الغائب، كما في قوله واحدة، مستنزًا، مختصًا بالمفرد الغائب، كما في قوله العالى: ﴿ حُرْمَ عَلَيْكُمُ ﴾ (٢).

# "سَفَى

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ست مرَّات ماضيًا ومضارعًا على النَّحو التَّالى: أولاً: الضعل العبنى لها لم يُسمَّ فاعله ماضياً: ورد ذلك مرَّة واحدة بحرَّدًا، حاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكون الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّمَ أَمُعًا عَهُم ﴾ (٢)

ثانيا: الفعل الهبنى لها لم يُسمَّ قاعله مضارعاً: ورد ذلك خمس مرَّات بحرَّدًا، حاء فيها نائب الفاعل ضميرًا بارزًا ومستزَّا.

أَ لَا تُعِبُ الْفَاعَلِ صَمِيرًا بَارِزًا: ورد ذلك مرَّتين مختصًا بجماعـة الذكـور الغـائبين، كمـا فـى قوله تعالى: ﴿ يُسْتُقُونَ مِنْ رَحِيقِ مَحْتُوم ﴾ (٥٠) .

ب- نائب الفاعل ضميرًا مستنزًا: ورد ذلك ثلاث مرّات، عنصًّا في اثنتين منهم بالمفرد الغائب، وفي الثالثة بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى: ﴿ سُمْقَى مِنْ عَيْنِ آَيْدَةٍ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ سُمْقَى مِنْ عَيْنِ آَيْدَةٍ ﴾ (٨) .

## "ضَرَب"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ست مرَّات ماضيًا، بحـرَّدًا، حـاء فيـه نـائب الفاعل علمًا، ومعرَّفًا بإل، واسمًا نكرة، وشبه جملة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> من الآية (٣) من سورة النهر.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> من الآية (١٠٥) من سورة آل عمران.

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> من الآية (ه ١) من سورة محمد.

<sup>(1)</sup> من الآية (١٧) من سورة الإنسان.

<sup>(°)</sup> الآية (٢٥) من سورة المطففين.

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> من الآية (٤) من سورة الرعد.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> من الآية (١٦) من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>A) الآية (ه) من سورة الغاشية.



١- نائب الفاعل علمًا: ورد مرَّة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّنَا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيُمَ مَثَلًا إِذَا
 قَوْمُكَ مِنْهُ نَصِدُ ونَ ﴾ (١).

٧- نائب الفاعل معرَّفًا بال: ورد ثلاث مرَّات، وقد تشابهت الآيات في التَّركيب النَّحوى مع الاَحتلاف في التَّركيب النَّحوى مع الاَحتلاف في (الواو)، و(الذلة)، و(المسكنة) كما يلي: ﴿ضُرِيَتُ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ ﴾ (٢) ﴿وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الْمَسْكُنَةُ ﴾ (٤).

٣- نائب الفاعل اسمًا نكرة: ورد مرَّة واَحدة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُـرِبَ مَثَلُّ فَاسْتَمَعُوالَهُ ﴾ (٥).

٤- نائب الفاعل شبه جملة: ورد مرَّة راحدة، كما في قوله تعالى: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ مُ اللهِ الفاعل شبه جملة: ورد مرَّة راحدة، كما في قوله تعالى: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ مُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

### "فننن"

ورد هذه الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ست مرّات ماضيًا ومضارعًا أولاً: الفعل الهبنى لها لم يُسمَّ فاعله ماضيًا ورد مرّتين مجردًا، حاء فيهما نائب الفاعل ضميرًا بارزًا إمَّا للغائب، وإمَّا للمحاطب وقد حاء مختصًّا في الانتين بجماعة

الذكور، كما في قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا فَتِنُوا ثُمَّ جَاٰهَدُوا ﴾ (٧) ، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا فَيْنَتُمُ

· <sup>(۸)</sup>

ثانيًا: الفعل المبنى لها لم يُسمّ فاعله مضارعًا: ورد أربع مرّات بحررّدًا، وحاء فيه نائب الفاعل ضمّيرًا بارزًا، إمّا للغائب، وإمّا للمحاطب،

١ – ما جاء للغائب: ورد ثلاث مرّات مختصًا بجماعة الذكور، ومتَّخذًا الأنماط الآتية: ﴿ أَلُّهُمْ

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> الآية (٥٧) من سورة الزخرف.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١١٢) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٦١) من الآية (٦١) من سورة البقرة.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> من الآية (١١٢) من سورة آل عمران.

<sup>(°)</sup> من الآية (٧٣) من سورة الحج.

<sup>(&</sup>lt;sup>١)</sup> من الآية (١٣) من سورة الحديد.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآية (۱۱۰) من سورة النحل.

<sup>(</sup>٨) من الآية (٩٠) من سورة طه.



يُفْتُنُونَ ﴾ (١) ، ﴿ وَوْمَ هُمُ عَلَى النَّارِيُفَتُنُونَ ﴾ (١) ، ﴿ وَهُمُ لاَ يُفْتُنُونَ ﴾ (١) .

٢- ما جاء للمخاطب: ورد مرة واحدة، مختصًا بجماعة الذكور، كما في قول تعالى:

 (أَنُ أُنْتُمْ قُومٌ تُفْتُونَ ﴾ (١٠) .

# "كَـذبـ"

الدكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَشِسُ الرَّسَـٰلُ وَطَنُوا الْهُمُ قَدْ كَذِبُوا جَاءُهُم - . مُذَالًا رَهُ

نَصُرُنَا ﴾ (٥).

۲ الماضی مزیدًا: ورد خمس مرّات مزیدًا بتضعیف العین، وجاء فیه نائب الفاعل علمًا،
 واسمًا نکرة وضمیرًا.

١ - ناثب الفاعل علمًا: ورد مرَّة واحدة كما في قوله تعالى: ﴿وَكُذَّبَ مُوسَى ﴾(١) .

٢ - نائب الفاعل السمّا نكرة: ورد ثلاث مرّات، وقد تشابهت الآيات في التركيب النّحوى مع الاختلاف في "الواو"، و(اللاّم)، و(الفاء)، و(تاء التأنيث) كما يلي: ﴿وَلَقَدْ كُذَبِتُ رُسُلُ مِنْ قَدُلكَ ﴾ (١) ﴿ وَقَدْ كُذَّبِ رُسُلُ مِنْ قَدُلكَ ﴾ (١) ﴿ وَقَدْ كُذَّبِ رُسُلُ مِنْ قَدُلكَ ﴾ (١) .

۳ نائب الفاعل ضميرًا: ورد مرة واحدة بارزًا مختصًا بجماعة الذكور الغائبين، كما فى قوله تعالى: ﴿ وَفَصَبَرُوا عَلَى مُّاكُذِّ بُوا وَأُوذُوا ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) من الآية (١٢٦) من سورة الثوبة.

<sup>(</sup>۲) من الآية (۱۳) من سورة الذاريات.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢) من سورة العنكبوت.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> من الآية (٤٧) من سورة النمل.

<sup>(°)</sup> من الآية (۱۱۰) من سورة يوسف.

<sup>(1)</sup> من الآية (£٤) من سورة الحج.

<sup>(&</sup>lt;sup>(۲)</sup> من الآية (٣٤) من سورة الأنعام.

<sup>(&</sup>lt;sup>A)</sup> من الآية (٤) من سورة فاطر.

<sup>(</sup>١) من الآية (١٨٤١) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>١٠) من الآية (٣٤) من سورة الأنعام.



## "نيظر"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ست موَّات، مضارعًا، ومجرَّدًا، حاء فيه نـائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين متَّخذًا التركيبين الآتيين: ﴿وَلاَ هُمُ يُنظُرُونَ ﴾ (١) محمس مرَّاتَ ﴿وُلُمَ لَا يُنظُرُونَ ﴾ (٢) مرَّة واحدة.

# "أَذَى"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله خمس مرّات ماضيًا ومضارعًا أولاً: الضعل المبنى لما لم يُسمَّ فاعله ماضياً: ورد أربع مرَّات مزيدًا بالألف، وحاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا، ومسترَّا.

أ- نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد ثلاث مرَّات إمَّا للمتكلِّم، وإمَّا للغائب.

١ - إِمَا جَاء للمتكلّم: ورد مرَّة واحدة، مختصًّا بجماعة الذكور، كما في قول تعالى: ﴿ وَالْوَا الْمُورِدُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٢ - ما جاء للْجَائب: ورد مرتين مختصًا بجماعة الذكور، كما في قوله تعالى: ﴿وَأُودُوا فِي سُيلِي﴾ (¹) ، و قوله تعالى: ﴿وَأُودُوا حَتَى أَتَاهُمْ نَصُرُنَا ﴾ (°) .

ب- نَائب الفاعل ضميرًا مسترًا: ورد مرَّة واحدة، مختصًّا بـالمفرد الغـائب، كمـا فـى قولـه تعالى: ﴿ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِي تَنَا النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ﴾ (١) .

ثانيًا: الفعل الهبنى لها لم يُسمَّ فاعله مضارعًا: ورد مرَّة واحدة بحرَّدًا حاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الإناث الغائبات، كما في قوله تعالى: ﴿وَلِكَ أَدُنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤُذُّينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾(٧).

<sup>(</sup>١) من الآيات (١٦٢) البقرة، (٨٨) آل عمران، (٨٥) النحل، (٤٠) الأنبياء، (٢٩) السجدة.

<sup>(</sup>۲) من الآية (۸) الأنعام.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٢٩) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٤) من الآية (٩٥) من سورة آل عمران.

ره، من الآية (٣٤) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>١) من الآية (١٠) من سورة العنكبوت.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧٧)</sup> من الآية (٩٥) من سورة الأحزاب.



# "خَـهُ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله خمس مرَّات مضارعًا، ومزيدًا بتضعيف العين، وقد جاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بال وضميرًا.

أ ـ نائب الفاعل معرفاً بال: ورد ذلك ثلاث مرَّات، وقد تشابهت الآيات في الـتركيب النَّحوي مع الاختلاف في وحود الفاء في آيتين دون التَّالثة كما في قوله تعالى: ﴿لاَ يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ﴿(٢) مرة واحدة.

ب نائب الفاعل ضميرًا: تردَّد ذلك مرَّتين مسترًا، رمختصًّا بالمفرد الغائب وقد تشابهت الآيتان مع الاحتلاف في (الفاء) و (الواو) كما يلي: ﴿ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ ﴾ (٢) ﴿ وَلاَ يُحَفَّفُ عَنْهُمْ ﴾ (٢) ﴿ وَلاَ يُحَفَّفُ عَنْهُمْ ﴾ (٢) ﴿ وَلاَ يُحَفَّفُ عَنْهُمْ ﴾ (١)

# "دَخُـل"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله خمس مرَّات ماضيًا ومضارعًا.

أولاً: الفعل المبنى لها لم يُسمُّ فاعله ماضياً: ورد أربع مرَّات بحرَّدًا ومزيدًا.

١ - الماضى مجرّدًا: ورد مرَّة واحدة، حماء فيه نائب الفاعل ضميرًا مسترًا مختصًا بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَا رِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِيّنَةَ لَا تَوْهَا ٠ ﴾ (٥٠) .

٣- الماضى مزيدًا: ورد ثلاث مرّات مزيدًا بالممزة جاء فيه نائب الفاعل اسمًا موصولاً مرّة ختصًا بجماعة الذكور الغابين، وضميرًا مسترًا مرّة ختصًا بجماعة الذكور الغابين، وضميرًا مسترًا مرّة الحرى مختصًا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَدْخِلَ الَّذِينِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جَنَاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اللَّهَارُ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿مِنْمَا خَطِيمًا تِهِمْ أُغُرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا ﴾ (٧) ، وقوله تعالى: ﴿مِنْمَا خَطِيمًا تِهِمْ أُغُرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا ﴾ (٧) ، وقوله تعالى: ﴿مِنْمَا خَطِيمًا تِهِمْ أُغُرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا ﴾ (٥) ،

<sup>(</sup>١٠ من الأيتين (١٦٦) من سورة البقرة، (٨٨) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٨٦) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٨٥) من سورة النحل.

<sup>(&</sup>lt;sup>1) ُ</sup>من الآية (٣٦) من سورة فاطر.

<sup>(°)</sup> من الآية (١٤) من سورة الأحزاب.

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> من الآية (٢٣) من سورة إبراهيم.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> من الآية **(ه ٢)**من سورة نوح.

<sup>(</sup>۸) من الآية (۱۸۵) من سورة آل عمران



نانيًا: الفعل المبنى لها لم يسم قاعله مضارعًا: ورد مرّة واحدة بحرَّدًا جاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مسترًّا مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قول تعالى: ﴿ أَيطُمَعُ كُلُّ المُرِئِ مِنْهُمُ أَنْ يُدُخَلَ جَنَّةٌ نَعِيمٍ ﴾ (١)

## "رزق"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمُّ فاعله خمس مرَّات ماضيًا ومضارعًا.

أولاً: الفعل المبنى لها لم يُسم عاعله ماضيًا: ورد مرّتين مجرّدًا، حاء فيها نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين مرّة، وبجماعة المتكلّمين مرة أحرى، وقد ورد أنى نقس الآية، كما في قوله تعالى: ﴿ كُلَّهَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَة رِزْقًا قَالُوا هَذَا الّذِي رُزْقَنَا مِنْ قَبُلُ ﴾ (٢).

ثانيًا: الفَعل الهبنى لها لم يُسمَّ فاعله مضارعًا: ورد ثلاث مرَّات بحرَّدًا بحاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا إمَّا للغائب، وإمَّا للمخاطب.

١ -- ما جاء للغائب: ورد مُزَّتين مختصًا بجماعة الذكورْ، كما في قوله تعالى: ﴿رُوْزَقُونَ فِيهَا بِعَيْرِ حِسَانِ ﴾ (") ، وقوله تعالى: ﴿ بُلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِهِمُ يُوْزَقُونَ ﴾ (") .

٢ - ما جاء للمخاطب: ورد مرة واحدة مختصًا بالمثنى المذكر، كما فــى قولـه تعـالى: ﴿وَالْ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَأْتُكُمَا بِنَأْوِيلِهِ ﴾ (٥).

#### "صرف"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله خمس مرَّات ماضيًا ومضارعًا.

أولاً: الفعل المبنى لها لم يُسمَّ فاعله ماضياً: ورد مرَّة واحدة بحرَّدًا، جاء فيه نائب الفاعل معرفًا بالإضافة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمْ تُلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ فَالْوَا ﴾ (1) .

<sup>(</sup>١) الآية (۴۸) من سورة المعارج.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٥٦) من سورة البقرة.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> من الآية (٤٠) من سورة نحافر.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> من الآية (١٦٩) من سورة آل عمران.

<sup>(°)</sup> من الآية (٣٧) من سورة يوسف.

<sup>(</sup>١) من الآية (٤٧) من سورة الأعراف.



- ثانيًا: المفعل المبنى لها لم يُسم فاعله مضارعًا: ورد أربع مرَّات بحرَّدًا جاء فيه نائب الفاعل، معرَّفًا بال، وضميرًا.
- ١- نائب الفاعل معرَّفًا بال: ورد مرَّة واحدة، محذوفًا، كما في قوله تعالى: ﴿مَنْ يُصُرَفُ عَبْنُهُ وَمِينَ فَقَدُ رَحِمَهُ ﴾ (١).
- ١٠ نائب الفاعل ضميرًا: ورد ثلاث مرات بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين وقد تشابهت الآيات في التركيب النَّحوى مع الاختلاف في وجود الفاء في آية دون أخرى كما يلي:

   (أَنَّ يُصُرَفُونَ ﴾ (٢) مرتين، ﴿ أَنَّ يُصُرَفُونَ ﴾ (٣) مرَّة أواحدة.

## فثم

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله خمس مرَّات ماضيًا ومضارعًا

- أولاً: الفعل الهبنى لها لم يُسم قاعله ماضياً: ورد أربع مرّات بحرّدُا، وجاء فيه نائب الفاعل علمًا، ومعرّفًا بال، ومعرّفًا بالإضافة، على النّحو التّالى:
- ١- نائب الفاعل علمًا: ورد مرَّة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿حَتَى إِذَا فَتِحَتُ يَأْجُوحُ وَمَا مُونُ كُلَّ حَدَبِ يَسْلُونَ ﴾ (١).
- ٢- نائب الفاعل معرفًا بال: ورد مرَّة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿وَفُتِحَتْ السَّمَاءُ
   فَكَانَتُ أَنُوا اللهِ (°).
- ٣- نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة: ورد مرّتين، متشابهتين في التَّركيب النَّحوى مع الاختلاف في ذكر (الواو) في آية دون اخرى كما يلى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتُ الْعَابُوا عُلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ  اللَّ

<sup>(</sup>١) من الآية (٦ ١) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>۲) من الآيتين (۳۲) يونس، (٦) الزمر.

<sup>(</sup>T) من الآية (۲۹) غافر.

<sup>(&</sup>lt;sup>د)</sup> الآية ([أغان سورة الأنبياء.

<sup>(°)</sup> الآية (٩١) من سورة النبأ.

من الآية (٧١) من سورة الزمر.
 من الآية (٧٣) من سورة الزمر.



ثانيا: الفعل المبنى لها لم يُسمَّ فاعله مضارعاً: ورد مرَّة واحدة، مزيدًا بتضعيف العين، وحاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة، كما في قولة تعالى: ﴿ لاَ تُفَتَّحُ لَهُمُ أَبُوابُ السَّمَاء ﴾ (١).

### "نــذر"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله خمس مرَّات ماضيًا ومضارعًا.

أولاً: الفعل الهبنى لها لم يُسمَّ هاعله ماضياً: ورد ثلاث مرَّات، مزيدًا بالههزة، حاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة وضميرًا

1- نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة: ورد مرة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿مَا أُنْذِرِ اللهِ اللهُ عَالَى: ﴿مَا أُنْذِر

٢- نائب الفاعل ضميرًا: ورد مرّتين، بارزًا، مختصًا بجماعة الذكور الغائبين، كما فى قوله:
 ﴿وَمَا أُنذِرُوا هُزُوا هُزُوا ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴾ .

ثانياً: الضعل الهبنى لها لم يُسمَّ فاعله مضارعاً: ورد مرَّتينَ، جاء فيه نـائب الفـاعل ضميرًا بارزًا، بحردًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿هَذَا بَلاَغُ لِلنَّاسِ وَلَيْنَذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا ﴾ (٥) ، وقوله تعالى: ﴿قُلُ إِنَّمَا أَنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصَّمُ الدُّعَاءَ إِذَا مَـا يُنذَرُونَ ﴾ (١) .

# "اضطرّ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله أربع مرَّات ماضيًا، ومزيدًا بالألف والتّاء وقد تشابهت ثلاث آيات في التَّركيب النّحوى مع الاختلاف في جملة حواب الشرط كما يلى: (هُفَمَنِ اصْطُرَّ غَيْرَ مَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَالْ اللَّهُ عَلُورٌ رُحِيمٌ (١٠)، ﴿فَمَنِ اصْطُرَّ غَيْرَ مَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللَّهُ عَلُورٌ رُحِيمٌ (١٠)، ﴿فَمَنِ اصْطُرَّ غَيْرَ مَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللَّهُ عَلُورٌ رُحِيمٌ (١٠)،

<sup>(</sup>١) من الآية (٤٠) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٦) من سورة يس.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٦٥) من سورة الكهف.

<sup>(1)</sup> من الآية (٣) من سورة الأحقاف.

<sup>(°)</sup> من الآية (٢٥) من سورة إبراهيم

<sup>(1)</sup> من الآية (٥٤) من سورة الأنبياء.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> من الآية (۱۷۳) من سورة البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(h)</sup> من الآية (١١٥) من سورة النحل.



﴿ فَمَن اصْطُرَ غَيْرَ مَاغِ وَلاَ عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (١) ، أمَّا الآية الرابعة فجاءت كما يلى: ﴿ فَمنِ اصْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَالِفَ لِإِثْمَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١) .

### "نسبه"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمُّ فاعله أربع مرَّات ماضيًا ومضارعًا

- أولاً: الفعل المبنى لما لم يُسمُ فاعله ماضيًا: ورد ثلاث مرَّات مزيدًا إمَّا بالهمزة وإمَّا بالألف والتاء
- ١- ما جاء مزيدًا بالهمزة: ورد مرتين، جاء فيهما نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًا بجماعة الذكور الغائبين، وقد تشابهت الآيتان في التركيب النّحوى مع الاختلاف في ذكر كلمة (الدنيا) في آية دون أخرى كما يلى: ﴿وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنيَا لَعُنَةٌ ﴾ (٢) ﴿وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنيَا لَعُنَةٌ ﴾ (٢) ﴿وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَيْهَا لَعُنَةٌ ﴾ (٢) ﴿ وَأُتّبِعُوا فِي هَذِهِ لَيْهَا لَعُنَةً ﴾ (٢) ﴿ وَأُتّبِعُوا فِي هَذِهِ لَيْهَا لَعُنَةً ﴾ (٢) ﴿ وَأُتّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنيَا لَعُنَةً ﴾ (٢) .
- ثانيا: الفعل المبتى لها لم يُسم فاعله مضارعًا: ورد مرة واحدة مزيدًا بالألف والتاء، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مسترًا مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: (أَفَمَنُ يُدِي إِلَى الْحَقَّ أَتُن يَبَعَ اللهُ (١).

#### "نـــرك"

ورد هذا الفعل عند بدائه لما لم يُسمَّ فاعله أربع مرَّات مضارعًا بحـرَّدًا، وجاء فيه نـائب الفاعل ضميرًا بارزًا ومستثرًا.

١- نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد ثلاث مرَّات إمَّا للغائب وإمَّا للمحاطب.

أ- ما جاء للغائب: ورد مرة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُولُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَـا وَهُمُ لاَ يُفْتَنُونَ ﴾ (٧) .

 <sup>(</sup>١) من الآية (٥٤ ١) من سورة الأنعام.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآية (٣) من سورة المائدة.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآية (٦٠) من سورة هود.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> من الآية (٩٩) من سورة هود.

<sup>(&</sup>lt;sup>°)</sup> من الآية (٦٦) من سورة البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> من الآية (٣٥) من سورة يونس.

<sup>(</sup>Y) الآية (Y) من سورة العنكبوت.



ب- ما جاء للمخاطب: ورد مرّتين مختصًا بجماعة الذكور، كما في قوله تعالى: ﴿ أَتُرَكُوا وَلَمَا يَعُلَمُ اللّهُ الّذِينَ خَاهَدُوا مِنْكُمُ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ أَتُرَكُوا وَلَمَا يَعُلَمُ اللّهُ الّذِينَ خَاهَدُوا مِنْكُمُ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ أَتُرَكُوا وَلَمَا هَاهُنَا آمِنِينَ ﴾ (١) . ٢- نائب الفاعل ضميرًا مستثرًا: ورد مرة واحدة، مختصًا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿ أَيَحُسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُولَدُ سُدّى ﴾ (١) .

### "جـوب"

ورد ذلك الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعلمه أربغُ مرات ماضيًا ومضارعًا على النَّحو التالى:

أولاً: الفعل المبنى لما لم يُسمَّ فاعلم ماضيًا: ورد ذلك تلاث مرَّات مزيدًا إمَّا بالمُمزة، وإمَّا بالألف والسين والتَّاء

١- ما جماء مزيدًا بالهمزة: ورد ذلك مرّتين جاء فيهما نائب الفاعل ضميرًابارزًا مرّة مختصًّا بمماعة المخاطبين، ومعرفًا بالإضافة مرة أخرى كما في قوله تعالى: ﴿ وَوَلَهُ مَا اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولَ مَاذَا أَبُّحِبُتُمْ قَالُوا لاَ عِلْمَ لَنَا ﴾ (٥) ، وقوله تعالى: ﴿ قَالَ قَدُ أُجِيبَتُ دَعُونَكُما فَاسْتَقِيما ﴾ (٥) .

٢- ما جاء مزيدًا بالألف والسين والتاء: ورد ذلك مرَّة واحلهة، حاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مسترًا مختصًا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعُدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهُ حُجَّنُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهُمْ ﴾ (١) .

نانيًا: المُفعل المبنى لما لم يُسَمَّمُ فاعلم مضارعًا: ورد ذلك مرَّة واحدة مريدًا بالممرة، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مسترًا مختصًّا بالمتكلِّم. كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَالُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) من الآية (٦٦) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) الآية (١ £ ١) من سورة الشعراء.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الآية (٣٦) من سورة القيامة.

<sup>(1)</sup> من الآية (١٠٩) من سورة المائدة.

<sup>(°)</sup> من الآية (٨٩) من سورة يونس.

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> من الآية (١٦) من سورة الشور*ى.* 

<sup>(</sup>٧) من الآية (١٨٦) من سورة البقرة.



#### "خلف"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله أربع مرَّات ماضيًا ومضارعًا

أولاً: الفعل الهبنى لها لم يُسمُّ فاعله ماضياً: ورد ثلاث مرَّات مزيدًا، إمَّا بتضعيف العين، وإمَّا بالألف والتَّاء.

١ حما جماء مزيدًا بتضعيف العين: ورد مرَّة واحدة، حماء فيه نمائب الفاعل ضميرًا بمارزًا عنصًا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى النَّلاَئَةِ الَّذِينَ خُلُفُوا ﴾ (١).

٢ - ما جاء مزيدًا بالألف والتاء: ورد مرّتين، حاء فيهما نــائب الفـاعل حــارًا ومجــرورًا وقــد
 تشابهت الآيتان في التّركيب النّحوى كما يلى: ﴿وَلَقَدُ ٱتَّيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ﴾(٢).

# "عُـدٌ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله أربع مرَّات ماضيًّا مزيـدًّا بـالهمزة، وجـاء فيـه نائب الفاغل ضميرًا مستترًا مختصًّا بالمفردة الغائبة كمـا فـى قولـه تعـالى: ﴿أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ (١) مرتين ﴿أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ (١) مرَّة واحدة.

## "ملد"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمُّ فاعله أربع مرَّات ماضيًا ومضارعًا

أولاً: الضعل الهبنس لها لم يُسم فاعله ماضيًا: ورد ذلك ثلاث مرّات، مزيدًا بتضعيف العين، وقد حاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا إمَّا للمخاطب وإمَّا للمتكلّم.

١- ما دلُّ على المخاطب: ورد ذلك مرَّتين اختص في أحدهما بالمفرد المخاطب، وفي

<sup>(</sup>١) من الآية (١١٨) من سورة التوبة.

<sup>(&</sup>lt;sup>t)</sup> من الآيتين (١١٠) من سورة هود، (٤٥) من سورة فصلت.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٩٧) من سورة طه.

<sup>()</sup> من الآيتين (٢٤) البقرة، (١٣١) آل عمران.

<sup>(°)</sup> من الآية (١٣٣) آل عمرال.

<sup>(</sup>١١<sub>) من</sub> الآية (٢١) الحديد.



الثانية بجماعة الذكور، كما في قوله تعالى: ﴿هَلُ أَتَبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُدًا﴾''، وقوله تعالى: ﴿وَهُلُ أَتَبُعُكُ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُدًا﴾''،

٢- ما جاء للمتكلم: ورد مرَّة واحدة، مختصًّا بجماعة الذكور، كما في قوله تعالى: ﴿عُلِمْنَا مُنْطَقَ الطَّيْرِ﴾ (٣).

**ثانيًا: الفعل المبنى لها لم يُسمَّ فاعله مضارعًا**: ورد ذلك مرَّة واحدة مجردًا، حاء فيه نائب الفاعل اسمًا موصولاً، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَضُرُنِنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنُ زينيَّةِنَ ﴾ (٤).

#### "علف"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمُّ فاعله أربع مرَّات ماضيًا ومضارعًا

أولاً: الفعل المبنى لها لم يُسمَّ فاعله ماضياً: ورد مرَّين بحرَّدًا، وحاء فيهما نائب الفاعل علمًا مزة وضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين مرَّة أخرى كما في قوله تعالى: ﴿فَيُلبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلْبُوا ضَاغِرِينَ﴾(١) .

ثانيًا: الضعل الهبنى لها لم يُسمَّ فاعله مضارعًا: ورد مرّتين، بحردًا، حاء فيهما نائب الفاعل ضميرًا إمَّا للمخاطب، وإمَّا للغائب، وقد الحتصَّ فيهما بجماعة الذكور، كما فى قوله تعالى: ﴿فُرَّمَ يَعْلُمُونَ ﴾ (^) .

### "قطع"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمُّ فاعله أربع مرَّات ماضيًا ومضارعًا.

أولاً: الفعل المبنى لمالم يُسمُّ فاعله ماضيًّا: ورد ثلاث مرَّات بحرَّدًا ومزيدًا.

<sup>(</sup>١<sup>)</sup> من الآية (٦٦) من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٩١) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢٦ من الآية (١٦) من سورة النمل.

<sup>(</sup>¹) من الآية (٣١) من سورة النور.

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> الآية (٢) من سورة الروم.

<sup>(</sup>١) الآية (١١٩) من سورة الأعراف.

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup>الآية (۲۲) من سورة آل عمران.

<sup>(&</sup>lt;sup>٨)</sup> من الآية (٣٦) من سورة الأنفال.



١- الماضى مجرّدًا: ورد مرّة واحدة، حاء فيه نائب معرّفًا بالإضافة، كما في قوله تعالى:
 ﴿ وَقُلُطِعَ دَا بِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظُلَمُوا ﴾ (١٠).

٧- الماضى مَزِيدًا: ورد مرَّين، مزيدًا بتضعيف العين، إجاء فيهما الفاعل معرفًا بـ(ال) مرَّة، واسمًا نكرة مرَّة أخرى، كما في قوله تعالى: ﴿أَوْقُطِّعَتُ بِهِ الْأَرْضُ ﴾ (٢) ، ( قوله تعالى: ﴿أَوْقُطِّعَتُ بِهِ الْأَرْضُ ﴾ (٢) ، ( قوله تعالى: ﴿قُطَّعَتُ لِهُمْ يَبَابُ مِنْ نَارِ ﴾ (٢) .

ثانيًا: اَلَفعل المبنى لما لم يُسمَّ فاعله مضارعًا: ورد مرَّة واحدة مزيدًا بتضعيف العين جاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة، كما في قوله تعالى: ﴿ أُو تُقَطَّعَ أَيدِهِمُ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفِ ﴾ (١) .

#### "هــدی"؛

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسَّم فاعله أربع مرَّات ماضيًا ومضارعًا.

أولاً: الفعل الهبنى لهالم يُسمّ هاعله ماضياً: ورد ثلاث مرَّات بحرَّدًا، حاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا ومسترًّا.

١- نائب الفاعل ضميرًا بارزًا: ورد مرّتين، مختصًا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قول العالم الفائلين، كما في قول تعالى ﴿ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴾ (٦) .

٢- نائب الفاعل صميرًا مسترًا: ورد مرَّة واحدة، مختصًا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿ وَفَقَدُ هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ (٧) .

ثانيًا: الفعل المبنى لمالم يُسمَّم هَاعله مضارعًا: ورد مرَّة واحدة بحرَّدًا، وحاء فيه ناتُب الفاعل ضميرًا مسترَّا مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿ أَمَّنُ لاَ يَهِدِي إِلاَّ أَنْ اللهِ وَ العَالَبِ الفاعل ضميرًا مسترَّا مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿ أَمَّنُ لاَ يَهِدِي إِلاَّ أَنْ اللهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ  وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ 

<sup>(</sup>١) من الآية (٥٤) من سورة الأنعام.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> من الآية (۳۱) من سورة الرعد.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> من الأية (١٩) من سورة الحج.

<sup>&</sup>lt;sup>(i)</sup> الآية (٣٣) من سور المائدة.

<sup>(°)</sup> من الآية (٢٤) من سورة الحج.

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> من الآية (٢٤) من سورة الحج.

<sup>(</sup>۲) من الآية (۱۰۱) من سورة آل عمران.

<sup>(&</sup>lt;sup>٨)</sup> من الآية (٣٥) من سورة يونس.



# "هَـــزِأً"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسَّم فاعله أربع مرَّات، ماضيًا ومضارعًا.

أولاً: الفعل المبنى لها لم يُسمَّ فاعلمه ماضيًا: ورد ثلاث مرات مزيدًا بالألف والسين والتَّاء، حاء فيه نائب الفاعل حارًا وحرورًا، وقد تشابهت الآيات في التَّركيب النَّحوى كما يلى: ﴿وَلَقَدِ اسْنَهُرَىَّ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ﴾(١).

نانيا: الفعل المبنى لهالم يُسمَّ فاعله مضارعًا: ورد مرَّة واحدة، مزيدًا بالألف والسين والتاء، حاء فيه نائب الفاعل حارًا ومحرورًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا ﴾ (٢)

# "هَـلَّ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله أربع مرّات ماضيًا، مزيدًا بـالهمزة، وجـاء فيـه نائب الفاعل ضميرًا مسترًا مختصًا بـالمفرد الغائب، وقد تشابهت ثـلاث آيـات فـى الـتُركيب النحوى مع الاختلاف في ذكر (الواو)، وما (المواصولة) في آية دون أخرى كما يلى: ﴿وَمَا أُهِلَ لَغُيْرِ اللّهِ بِهِ ﴾ (أ) مرة واحدة، أمَّا الآية الرَّابعة فجاءت كما يلى : ﴿وَمَا أُهِلَ بِهِ لَغَيْرِ اللّهِ بِهِ ﴾ (أ) مرة واحدة، أمَّا الآية الرَّابعة فجاءت كما يلى : ﴿وَمَا أُهِلَ بِهِ لَعَيْرِ اللّهِ بِهِ ﴾ أمرة واحدة، أمَّا الآية الرَّابعة فجاءت كما يلى : ﴿وَمَا أُهِلَ بِهِ لَعَيْرِ اللّهِ بِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللهِ الللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ  الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ  الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ # "<u>41</u>a"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله أربع مرّات ماضيًا ومضارعًا أولاً: الضعل العبنى لها لم يُسمَّ فاعله ماضعيًا: ورد ذلك مرّتين مزيدًا بـالهمزة، وحـاء فيه لم نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى! ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهُلُكُوا بِرِح صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ﴾ (٢) مُودُ فَأُهُلُكُوا بِرِح صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) من الآيات (١٠) الأنعام، (٣٢) الرعد، (٤١) الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٤٠) النساء.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآيتين (٣) المائدة، (١١٥) النحل.

<sup>(1)</sup> من الأية (٥٤١) الأنعام.

<sup>&</sup>quot; من الآية (١٧٣ ) المنظرة

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> الأية (٥) من سورة الحاقة.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> الآية (٦) من سورة الحاقة.



ثانيًا: الفعل المبنى لها لم يُسمَّ فاعله مضارعًا: ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مضارعًا: ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين بحرَّدًا، وجاء فيهما نائب الفاعل مُعرَّفًا بـ(ال)، وقد تشابهت الآيتان مع الاختلاف في وحود الفاء والصِّفة في آية دون أخرى كما يلي: ﴿هَلُ يُهْلُكُ إِلاَّ الْقُومُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٢) الظَّالمُونَ ﴿ (١) ﴿ فَهَلُ يُهُلُكُ إِلاَّ الْقُومُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٢) .

### "ورث

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله أربع مرَّات ماضيًّا ومضارعًا

أولاً: الفعل الهبنى لها لم يُسمَّ فاعله ماضياً: ررد ذلك الفعل ثلاث مرَّات مزيدًا بالهمزة، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا، مختصًّا إمَّا بالغائب وإمَّا بالمخاطب.

١ - ما جاء للغائب: ورد مرَّة واحدة مختصًّا بجماعة الذكور، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْرَثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمُ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾ (٣) .

٢- ما جاء للمخاطب: ورد ذلك مرّتين مختصًا بجماعة الذكور وقد تشابهت الآيتان فى
 التُركيب النّحوى كما يلى: ﴿ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١٠) .

ئانيًا: الفعل الهبنى لها لم يُسمَّ فاعلَه مضارعًا: ورد مرَّة واحدة بحرَّدًا، حاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مسترَّا مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجِلُّ وُورَانُ كَالَالَةُ ﴾ (٥) .

### "وعـظ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله أربع مرَّات، مضارعًا، وهُرَّقًا، وجاء فيه نائب الفاعل اسمًا موصولاً وضميرًا

١- نائب الفاعل اسمًا موصولاً: ورد مرّتين وقد تشابهت الآيتان مع الاختلاف فــى وحـود
 الجار والمحرور فى أية دون أخرى كما يلى: ﴿ يُوعَظُ بِهِ منْ كَان مِنْكُمْ يؤْمِنْ بِاللّهِ والْيؤمِ الآخِرِ ﴿ ('')

<sup>(1)</sup> من الآية (٤٧) من سورة الأنعام.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> من الآية (٣٥) من سورة الأحقاف.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> من الآية (٤١) من سورة الشورى.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> من الآيتين (٤٣) الأعراف، (٧٢) الزخرف.

<sup>(</sup>٥) من الآية (١٢) النساء.

<sup>(1)</sup> من الآية (٢٣٢) من سورة البقرة.



﴿ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ (١٠ .

٢- نائب الفاعل ضميرًا: ورد مرَّتين بارزًا إمَّا للغائب وإمَّا للمحاطب، وقد احتصَّ فيهما بحماعة الذكور، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ تَشْبِياً ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ ﴾ (٢) .

# "بَــلاً (بَـلُو)"

ورِد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمُّ فاعله ثلاث مرَّات ماضيًّا ومضارعًا

أولاً: الفَعل المبنى لها لم يُسمَّ فاعله ماضياً: ورد مرَّة واحدة، مزيدًا بالألف والتاء، وحاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بال، كما في قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ أَبْلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْوِلُوا وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَمُنَالِكَ أَبْلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلُولُوا وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ثانيًا: اَلَفعل الهبنى لها لم يُسمَّ فاعله مضارعًا: ورد مرّتين بحرَّدًا، وجاء في مأنائب الفاعل معرَّفًا بال مرة، وضميرًا بارزًا مختصًا بجماعة الذكور الغائبين مرة أخرى، وقد حُذف لِالتقائه بساكن نون التوكيد الثقيلة كما في قوله تعالى : ﴿ يُوْمَ تُبلَى السَّرَائِرُ ﴾ (٥) وقوله تعالى : ﴿ يُومَ تُبلَى السَّرَائِرُ ﴾ (٥) وقوله تعالى : ﴿ يُومَ تُبلَى السَّرَائِرُ ﴾ (٥) وقوله تعالى : ﴿ يُومَ تُبلَى السَّرَائِرُ ﴾ (١) .

### "بحشر"

ولاد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثلاث مرّات ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين، وقد حاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة مرتين، وضميرًا مسترُّا مختصًا بالمفرد الغائب مرّة واحدة كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمُ إِبِالْأَنْثَى ظُلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمُ إِبِالْأَنْثَى ظُلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ (١٠)، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمُ إِبِاللَّا حُمَنِ مَثَلًا ظُلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ (١٠)، وقوله تعالى: ﴿وَيَوَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ p>(</sup>١) من الآية (٢) من سورة الطلاق.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآية (٦٦) من سورة النساء.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> من الآية (٣) من سورة الجحادلة.

<sup>(1)</sup> الآية (١١) من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>³) الآية (٩) من سورة طارق.

<sup>(</sup>١) من الآية (١٨٦) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٧) الأية (٨٥) من سورةُ النحل.

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> الأية (۱۷) من سورة الزخرف.



مِنَ الْقُوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ ﴾ (١)

## "حاط (حَوَط)"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثلاث مرَّات ماضيًا ومضارعًا أولاً: الضعل المبنى لما لم يُسمَّ هاعله ماضيًا أورد ذلك مرَّين مزيدًا بالهمزة، حاء فيهما نائب الفاعل حارًا ومجرورًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَطُنُوا أَنْهُمْ أُحِيطَ بِهِمُ ﴾(٢) ، وقوله تعالى: ﴿وَطُنُوا أَنْهُمْ أُحِيطَ بِهِمُ ﴾(٢) .

ثانيًا: الفعل المبنى لَما لَم يُسمَّ فاعله مضارعًا: ورد مرَّة واحدة بحـرَّدًا، وحـاء فيـه نائب الفاعل حارًا وبحرورًا، كما في قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ أَنْ يُحَاطَ بِكُمُ ﴾ (1).

## "رأي"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثلاث مرَّات مضارعًا محـرَّدًا، حـاء فيه نـائِب الفاعل ضميرًا ومعرَّفًا بالإضافة!

أ- نائب الفاعل ضميرًا: ورد ذلك مرّتين بارزًا ومسترًّا، وقد اختصَّ الضمير البارز بجماعة المتكلّمين الغائبين، لمحما في قوله تعالى: ﴿ وَوَمِنْ لِمَ يَصُدُرُ النَّاسُ أَشْمًا تَا لِيُرَوُّا أَعْمَالُهُمْ ﴾ (٥). أمّا الضمير المستبر فقد أختصَّ بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴾ (١).

ب - نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة: ورد مرة واحدة الله كما في قوله تعالى: ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْمٍ بأَمْر رَبِهَا فَأَصْبَحُوا لاَ يُرَى إِلاَّ مَسَاكِئُهُمْ ﴾ (٧) .

## "زلف"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثلاث مرَّات ماضيًا مزيدًا بالهمزة حاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بال، وضميرًا

<sup>(</sup>١) من الآية (٩٥) من سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٢) من سورة يونس.

<sup>(</sup>T) من الآية (٤٢) من سورة الكُهف.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> مَنْ الآيامُ (٦٦) من سورة يوسف.

<sup>(°)</sup> الأية (١٦) من سورة الزلزلة.

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> الآية (٤٠) من سورة النجم.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٥) من سورة الأحقاف.



1- نائب الفاعل معرَّفًا بال: ورد مرَّتين، متشابهتين في التَّركيب النَّحوى كما يلي: ﴿وَأُزُلُفَتِ الْجَنَّةِ لِلْمُقِينَ ﴾(١).

٢- نائب الفاعل ضميرًا: ورد مرَّة واحدة مسترَّا، مختصًا بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى:
 ﴿ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُرْلُفَتُ ﴾ (٢).

### "زلــزل"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعلمه تبلاث مرَّات ماضيًا مجرَّدًا حاء فيه نبائب الفاعل معرَّفًا بال مرّة، وضميرًا بارزًا مختصًا بجماعة الذكور الغائبين مرتين، كما في قولمه تعالى: ﴿وَزُلْزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ﴾ (أ) ، وقولمه تعالى: ﴿وَزُلْزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ﴾ (أ) ، وقولمه تعالى: ﴿وَزُلْزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ﴾ (أ) ، وقولمه تعالى: ﴿وَمُنَالِكَ الْبِيْلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زُلْزَالاً شَدِيدًا ﴾ (٥)

# "ساق" (سَوَق)

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثلاث مرَّات ماضيًا ومضارعًا أولاً: الضعل العبنى لها لم يُسمَّ فاعله ماضيًا: ورد مرَّتين، بحرَّدًا، حاء فيهما نائب الفاعل اسمًا موصولاً، وقد تشابهت الآيتان في التَّركيب النَّحوى، كما في قوله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ النَّوُا رَبِّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمُوله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ النَّوُا رَبِّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمُرًا ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ النَّوُا رَبِّهُمُ إِلَى الْجَنَةِ وَمُرَا ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ النَّوُا رَبِّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمُرَا ﴾ (١)

ثانيًا: الضعل المبنى لها لم يُسمَّ قاعله مضارعًا: ورد مرَّة واحدة، بحرَّدًا حاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿ سَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمُ يَنْظُرُونَ ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) من الأيتين (٩٠) من سورة الشعراء، (٣١) من سورة ق.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآية (۱۳) من سورة التكوير.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الآية (١) من سورة الزلزلة.

<sup>(1)</sup> من الآية (٢١٤) من سورة البقرة.

<sup>(°)</sup> الآية (١١) من سورة الأحزاب.

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> من الآية (٧١) من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٧) من الآية (٧٣) من سورة الزمر.

<sup>(&</sup>lt;sup>A)</sup>. من الآية (٦) من سورة الأنفال.



## "سَار (سَبِبَر)"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثلاث مرَّات ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين وجاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بال مرتين، وضميرًا مسترًّا مختصًا بالمفردة الغائبة مرة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرُانًا سُيرَتُ بِ فَى قُولُه تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرُانًا سُيرَتُ بِ الْجَالُ هُ وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَلَا اللَّهِ مِنَا لَا اللَّهِ مِنَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

### "نفرك"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثلاث مرَّات، مضارعًا بحرَّدًا وحماء فيه نائب الفاعل حارًا ومجرورًا، وقد تشابهت آيتان في المتركيب النحوى كما يلى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ اللَّهَ لَا يَعْفِرُ أَنْ اللَّهَ لَا يَعْفِرُ أَنْ اللَّهَ لَا يَعْفِرُ أَنْ اللَّهَ اللَّهَ الثالثة حاءت كما يلى : ﴿وَإِنْ يُشْرِكُ بِهِ تُؤْمِنُوا﴾ (٥) .

## "طـاف (طوف)"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثلاث مرّات مضارعًا محـرَّدًا، حـاء فيه نائب الفاعل حارًا ومجرورًا متشابهًا في الآيات النَّلاث: كما في قوله تعالى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسِ مِنْ مَعِينَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمُ بِصِحَافِ مِنْ ذَهَبِ وَأَكُوابِ ﴾ (١) ، امّا الآية الثالثة فقد مَعِينَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمُ بِصِحَافِ مِنْ ذَهَبِ وَأَكُوابِ ﴾ أمّا الآية الثالثة فقد الخَدْت نفسَ النمَّط السَّابِق مع الاختلاف في وحود حرف العطف كما يلي: ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ النَّانُ قَوَارِيرًا ﴾ (١) .

## "جــننـد"

ورد هذا الفعلُ عند بنائه لما لم يُسمُّ فاعله ثلاث مرَّات مضارعًا مزيدًا بالألف والسين

<sup>(</sup>١) الآية (٠) من سورة النبأ.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> من الآية (۳۱) من سورة الرعد.

<sup>(</sup>۳) الآية (۳) من سورة التكوير.

<sup>(</sup>ا) من الآيتين (٤٨، ١٦٦) من سورة النساء.

<sup>&</sup>lt;sup>(°)</sup> من الآية (۲۲) من سورة غافر.

<sup>(</sup>١) الآية (٥٤) من سورة الصافات.

<sup>(</sup>۲۱ من الآية (۷۱) من سورة الزخرف.

<sup>(</sup>١) الآية (٥١) من سورة الإنسان.



والتَّاء، وقد حاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين، وقمد تشابهت الآيات التَّلاث في التَّركيب النَّحوى كما يلى: ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْبُونَ﴾(١).

## "فيصل"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثلاث مرّات ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين، وقد حاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مستنزًا مختصًا بالمفردة الغائبة مرة، كما في قوله تعالى: ﴿ مُعرفًا بالإضافة مرتين متشابهتين في التركيب النحوى، كما في قوله تعالى: ﴿ وُصَلَتُ آيَا تُهُ ﴾ (٢) .

## "فعل"

ورد هذ الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعلمه ثـلاث مرَّات ماضيًا ومضارعًا على النَّحو التَّالى:

أولاً: الفعل المبنى لها لم يُسمَّ فاعله ماضيلًا: ورد ذلك مرَّة واحدة، بحرَّدًا، جاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مسترَّا مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ ﴿ ثَا بَالْمُورِ الْعَائِبِ، كَمَا في قوله تعالى: ﴿كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ ﴿ ثَا بَالْمُورِ الْعَائِبِ، كَمَا في قوله تعالى: ﴿كَمَا فُعِلَ بَالْمُورِ الْعَائِبِ، كَمَا في قوله تعالى: ﴿كَمَا فُعِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ثانيًا: الفعل الهبنى لها لم يُسمَّ هاعله مضارعًا: ورد ذلك الفعل مرَّتين بحردًا، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مسترًّا مرَّة مختصًا بالمفرد الغائب، واسمًّا نكرة مرَّة أخرى، كما في قوله تعالى: ﴿ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾ (٥) .

## "كفر"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثلاث مرَّات ماضيًا ومضارعًا أولاً: الفعل الهبنى لها لم يُسمَّ فاعله ماضييًا: ورد مرَّة واحدة، جُرَّدًا، جاء فيه نائب

<sup>(</sup>١) من الآيات (٨٤) النحل، (٥٧) الروم، (٣٥) الجاتية.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الآية (۱) من سورة هود.

<sup>(</sup>٢) من الآيتين (٣، ٤٤) من سورة فصلت.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> من الآية (٤٥) من سورة سبأ.

<sup>(</sup>٩) من الآية (٩) من سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>١) الآية (٢٠٥) من سورة القيامة.



الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴾ (١)

ثانيًا: الفعل الهبنى لها لم يُسمَّم فاعله مضارعًا: ورد مرَّتين بحرَّدًا، جاء فيهما نائب الفاعل حارًا ومجرورًا مرة، وضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين مرَّة أخرى، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَدُ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمُ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا ويُسْتَهُزَأً بِهَا ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَانَ يُكْفَرُونُ ﴾ (٣).

### "لىعىن"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثـلاث مـرَّات ماضيًا مجـرَّدًا، حـاء فيـه نـائب الفاعل اسمًا موصولاً مرة، وضميرًا بارزًا مختصًا بجماعة الذكور الغـائبين مرتـين، كمـا فـى قولـه تعالى: ﴿وَلَعِنُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى استَانِ دَاوُدَ﴾ (1) ، وقوله تعالى: ﴿وَلَعِنُوا مِمَا قَالُوا ﴾ (٥) ، وقوله تعالى: ﴿وَلَعِنُوا مِمَا قَالُوا ﴾ (٥) ، وقوله تعالى: ﴿وَلَعِنُوا مِمَا وَالْآخِرَة ﴾ (١) .

### "أ<u>ــــ</u>i"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثلاث مرَّات مضارعًا مزيـدًا بتضعيـف العين، جاء فيه نائب الفاعل ضميرًا ومعرَّفًا بال.

أ- نائب الفاعل ضميرًا: تردَّد ذلك مرَّتين بارزًا ومسترًا، وقد اختصَّ الضمير البارز بجماعة الذكور الغائبين، وقد حذف هنا لالتقائه ساكنًا مع نون التوكيد الثقيلة، كما في قوله: ﴿ ثُمَّ لَلْنَبُونُ مِمَا عَمِلْتُم ﴾ (٧) . أمَّا الضمير المستر فقد اختصَّ بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَمْ لَمُ يُنْبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) الآية (١٤) من سورة القمر.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآية (١٤٠) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) الآية (١١٥) من سورة آل عمران.

<sup>(1)</sup> من الآية (٧٨) من سورة المائدة.

<sup>(°)</sup> من الآية (٢٤) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٣) من سورة النور.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٧) من سورة التغابن.

<sup>(^)</sup> الآية (٣٦) من سورة النجم.



ب- نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة: ورد مرَّة واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَسَبَّأُ الإِنسَانُ يَوْمَ اللهِ مِمَا قَدَمَ وَأَخَرَ ﴾ (١) .

## "وزَع"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثلاث مرّات مضارعًا مجردًا، وحاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين، وقد تشابهت الآيات الشّلاث في التّركيب الآتى: ﴿ فَهُمُ مُوزَعُونَ ﴾ (٢) .

### "وصل"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثلاث مرَّات مضارعًا مجردًا، وحماء فيه نـائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًّا بالمفرد الغائب، وقد تشابهت الآيات في الـتَّركيب النَّحوى الآتى: ﴿ وَمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ﴾ (٢) .

## "وضع"

ورد هذا الفعل لمحند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثلاث مرَّات، ماضيًا بحرَّدًا، وحماء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بال مرتبين متشابهتين في السرّكيب النحوى كما يلي: ﴿وَوَضِعَ الْكِنَابُ ﴿ (1) وضميرًا مسترًا، محتصًّا بالمفرد الغائب مرة كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أُوّلَ بَيْتِ وُضِعَ للنَّاسِ لَلّذِي بَبَكُمْ مُبَارِكًا ﴾ (٥).

# إ''وَلَـدَ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ثــلاث مـرَّات ماضيًــا ومضارعًـا علــي النَّحــو التَّالى:

#### أولاً: الفعل الهبنى لها لم يُسمَّ فاعله ماضيًّا:

ورد ذلك الفعل مرَّتين مجرَّدًا، حاء فيهما نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مرَّة مختصًّا بالمتكلِّم،

<sup>(</sup>۱) الآية (۱۳) من سورة القيامة.

<sup>(</sup>٢) من الآيات (١٧) ٨٣) من سورة النمل، ١٩ من سورة فصلت.

<sup>(</sup>٢) من الآيات (٢٧) البقرة، (٢١، ٢٥) من سورة الرحمد.

<sup>(1)</sup> من الآيتين (٦٩) الزمر، (٤٩) الكهف.

<sup>(°)</sup> من الآية (٩٦) من سورة آل عمران.



ومسترزًا مرة اخرى مختصًا بالمفرد الغائب، كما فى قولىه تعالى: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلدْتُ ﴾ (١٠)، وفى قوله تعالى: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلدَ ﴾ (٢٠).

ثانيًا: الفعل المبنى لما لم يُسمَّ فاعله مضارعاً: ورد مرَّة واحدة بحرَّدًا، كما في قوله تعالى: ﴿لَمُ بُولَدُ ﴾(٣).

أراد – رود

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّت أن الأولى ماضيًا مزيدًا بالهمزة، والثّانية مضارعًا مرِيدًا أيضًا بالهمزة، وقد جاء نائب الفاعل فيهما ضميرًا مسترًّا محتصًا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿وَوَأَنَّا لاَنْدُرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضُ أَمُّ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾(١) ، وقوله تعالى: ﴿وَاللّهُ عَذَا لَشَيْءٌ يُواد ﴾(١) ،

بدا (بَدَوَ)

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين مضارعًا مجردًا، وقد نصب في النَّمط الأوَّل وجزم في النَّمط الثَّاني بحذف حرف العلَّة، وقد جاء فيهما نائب الفاعل ضميرًا مسترًا معترًا عنصًا بالمفردة الغائبة، وقد تلاهما في المرَّتين جارًا ومجرورًا متشابهًا (لَكم) وورد النَّمطين في نفس الآية كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنُ أَشْيًا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا لَهُ اللَّهُ عَنهَا لَهُ وَلِهُ اللَّهُ عَنهَا اللَّهُ عَنهَا لللهُ عَنهَا لَهُ اللَّهُ عَنهَا لَهُ اللَّهُ عَنهَا لَهُ اللَّهُ عَنهَا لَهُ اللَّهُ عَنهَا لَهُ اللَّهُ عَنهَا لَهُ اللَّهُ عَنهَا لَهُ اللَّهُ عَنهَا لَهُ اللَّهُ عَنهَا لللهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ عَلهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَا اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْم

## بَدُل

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين مصارعًا مزيدًا بتضعيف العين، وقد حاء فيهما نائب الفاظل معرَّفًا بال، كما في قوله تعالى: ﴿ يُونُومُ نَبَدَّلُ الأَرْضُ عَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ﴾ (٧) ، وقوله تعالى: ﴿ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَّا بِظُلَامٍ للْعَبِيدِ ﴾ (٨) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> من الآية (٣,٣) من سورة مريم.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> من الأية (٥٠) من سورة مريم.

<sup>(</sup>٣) الآية (٣) من سورة الإخلاص.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الآية (١٠) من سورة الجن.

<sup>(°)</sup> من الآية (٦) من سورة ص.

<sup>(</sup>١، ١) من الآية (١،١) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) من ألآية (٤٨) من سورة إبراهيم.

<sup>&</sup>lt;sup>(٨)</sup> الآية (٢٩) من سورة ق.



## بَسرَزَ

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين، جاء فيهما نائب الفاعل معرَّفًا بال، كما في قوله تعالى: ﴿وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْفَاوِينَ ﴾(١) ، وقوله تعالى: ﴿وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْفَاوِينَ ﴾(١) .

## بَسَـلَ

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين إحداهما ماضيًا مزيدًا بالهمزة، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين، نحو قوله تعالى: ﴿ أُولِئُكَ الَّذِينَ أُسِلُوا بِمَاكَسَبُوا لَهُمُ شَرَابُ ﴾ والثّانية مضارعًا مجرَّدًا، حاء فيه نائب الفاعل اسمًا نكرة نحو قوله تعالى: ﴿ وَذَكِّرُ بِهِ أَنْ نُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كُسَبَتُ ﴾ (١) .

### بحثر

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين ماضيًا مجرَّدًا، لَر حَاء فيه نـائب الفـاعل ضميرًا مسترًا مُرَّة مختصًّا بالمفردة الغائبة، كما في قولـه تعـالى: ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتُ ﴾ (٥٠)، واسمًا موصولاً مرَّة أخرى كما في قوله تعالى: ﴿أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴾ (٢٠).

## "نـــرف"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين ماضيًا مزيدًا بالهمزة، جاء فيهما نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا في أحدهما بجماعة الذكور المخاطبين، وفي الثَّانية بجماعة الذكور المغاطبين، كما في قوله تعالى: ﴿لاَ تَركُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُترِفْتُمْ فِيهِ ﴿ اللهُ تَعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَالَى: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ للَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) الآية (٩١) من سورة الشعراء.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الآية (٣٦) من سورة النازعات.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> من الأية (٧٠) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>١) مَن الأية (٧٠) من سورة الأنعام.

<sup>(°)</sup> الآية (٤) من سورة الانفطار.

<sup>(1)</sup> الآية (٩) من سورة العاديات.

<sup>(</sup>٢) من الأية (١٣) من سورة الأنبياء.

 <sup>(</sup>۸) من الآية (۱۱۱) من سورة هود.



#### "वंवंः"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين، ماضيًا بحرَّدًا، جاء فيهما نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور، وقد تشابهت الآيتان في التَّركيب النَّحوي كما يلي: (أَينَمَا ثُقِفُوا ﴾(١) .

#### جمع

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين ماضيًا بحرَّدًا، جاء فيهما نائب الفاعل معرَّفًا بال، كما في قوله تعالى: ﴿وَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿وَجْمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ (٢) .

### "دلع"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين ماضيًا مجرَّدًا، جاء فيهما نـائب الفـاعل حارًا ومجرورًا كما في قوله تعالى: ﴿وَجِيءَ بِالنَّبِينَ وَالشَّهُدَاءِ﴾ (١) ، وقوله تعـالى: ﴿وَجِيءَ يَوْمِنْذِ بِجَهَنَمَ ﴾ (٥) .

#### "حـبِــر"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين مضارعًا بحرَّدًا، جاء فيهما نائب الفاعل ضميرًا بارزًا إمَّا للمخاطب وإما للغائب، وقد اختص فيهما بجماعة الذكور، كما في قوله تعالى: ﴿فَالَمْ الدِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ ﴿ الْذَخُلُوا الْجَنَّةُ أَنَّهُ وَأَزُوا جُكُمُ تُحْبَرُونَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿فَالَمَا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةً يُحْبَرُونَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) من الآيتين (٦١) الأحزاب، (٢١٢) آل عمران.

<sup>(</sup>٢) الآية (٣٨) من سورة الشعرال.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الآية (٩) من سورة القيامة.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> من الآية (٦٩) من سورة الزمر.

<sup>(°)</sup> من الآية (٢٣) من سورة الفحر.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الآية (۷۰) <sup>بمن</sup> سورة الزحرف.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الآية (۱۵) من سورة الروم.



#### "حصر"

# "حَــــــٰقُ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين لهاضيًا مجرَّدًا حساء فيهما نـائب الفـاعل ضميرًا مسترَّا مختصًّا بالمفردة الغائبة، وقد تشابهت الآيتان في التَّركيب كما يلـي: ﴿وَأَذِنَتُ لِرَّهَا وَحُنَّتُ ﴾ (٣).

#### .4 A A

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين مضارعًا مزيدًا بالألف والتاء، جاء فيهما نائب الفاعل ضميرًا مرَّة مختصًّا بجماعة المتكلِّمين، ومعرفًا بال مرة أخرى، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا إِنْ تَشْعِ اللهُدَى مَعَكَ تَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا ﴾ (٤) ، وقوله تعالى: ﴿وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مَنْ حَوْلِهِ مَعَالى: ﴿وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مَنْ حَوْلِهِ مَعَالى: ﴿ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مَنْ حَوْلِهِ مَهِ اللهِ مَعَالَى اللهِ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مَنْ حَوْلِهُمْ ﴾ (٥) .

### دگ

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين ماضيًا مجرَّدًا، حاء فيهما نائب الفاعل معرَّفًا بـال مرَّة، وضميرًا بارزًا مختصًّا بالمثنَّى الغائب مرة، كما فسى قوله تعالى: ﴿كَلاَ إِذَا دُكَتِ الْأَرْضُ دَكَّا دُكَّا وَكَا اللهُ عَلَى الْعَالِ . ﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْحِبَالُ فَدَكَّا دُكَّةً وَاحِدَةً ﴿ (٧) .

<sup>(1)</sup> من الآية (٢٧٣) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٩٦) من سورة البقرة.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الآيتان (۲، ٥) من سورة الانشقاق.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> من الآية (٥٧) من سورة القصص.

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> من الآية (٦٧) من سورة العنكبوت.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الآية (٢١) من سررة الفجز.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الآية (۱٤) من سورة الحاقة.



### "رفـع"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين إحداهما ماضيًا بحرَّدًا، والثَّانية مضارعًا بحرَّدًا، وقد جاء فيهما نائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختطًا بالمفردة الغائبة كما في قولـه تعالى: ﴿وَإِلَى السَّمَاء كُيْفَ رُفِعَتُ ﴾ (١)، ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ ﴾ (١).

### "سبر"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين إحداهما ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين، وحاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مسترًا مختصًّا بالمفردة الغائية، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُبُجِّرَتُ ﴾ (٣) ، والثّانية مضارعًا مجرَّدًا، وحاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بإرزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ (١) .

### "سَعَجِن"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعلمه مرَّتين مضارعًا محرَّدًا، وجاء فيهما نائب الفاعل ضميرًا مسترَّا مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قولمه تعالى: ﴿ إِلاَّ أَنْ يُسْجَنَ ﴾ (٥) ، ﴿ لِلسَّجَنَ ﴾ (٦) .

#### "التعريب

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين مضارعًا بحرَّدًا، حاء فيهما نائب الفاعل ضميرًا بـازْزًا مختصًّا بجماعة الذكـور الغـائبين، كمـا فـى قولـه تعـالى: ﴿إِذِ الْأَغُلالُ فِي أَعْنَاقِهِمُ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴾ (٧) ، ﴿يَوْمُ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) الأية (١٨) من سورة الغاشية.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> مزر الآية (٣٦) من سورة النور.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الآية (٦) من سورة التكوير.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الآية (٣٢) من سورة غافر.

<sup>(°)</sup> من الآية (٥٠) من سورة يوسف.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> من الآية (٣٢) من سورة يوسف.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الآية (۱۱) من سورة غافر.

<sup>(</sup>١/ الآية (٤٨) من سورة القمر.



### "., 10"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّت بن مضارعًا إحداهما بحرَّدًا، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مستنزًا مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الآخُرُ فَيُصُلَبُ ﴾ (١) والثَّاني مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿أَوْيُصَلَّبُوا﴾ (٢) .

## "ضَـرُّ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين مضارعًا مزيدًا بالألف، وجاء فيمانائب الفاعل اسمَّا نكرة، كما في قوله تعالى: ﴿لا تُضَارَ وَإِلدَة بِوَلَا هَا ﴾ (٢) ، ﴿وَلا يَضَارَ كَا تَبُولاً شَهِيدٌ ﴾ (٤) .

### "طبع"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين ماضيًا مجرَّدًا، جاء فيهمــا نـائب الفــاعل جارًا ومجرورًا كما في قوله تعالى: ﴿وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ (٥) وقوله تعالى: ﴿وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ (١) .

### "طـوم"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعلمه مرَّتين مضارعًا بحرَّمُا، وحماء فيهما نائب الفاعل ضميرًا مسترًا مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ الفاعل ضميرًا مسترًا مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ لِيطَاعَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

### "عىرف"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين مضارعًا مجرَّدًا، جاء فيهما نائب الفاعل معرَّفًا بال مرة، وضميرًا بارزًا مختصًا بجماعة الإناث الغائبات مرة أخرى، كما في قوله تعالى:

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> من الأية (٤١) من سورة يوسف.

<sup>(\*)</sup> من الآية (٣٣) من سورة المائدة.

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> من الآية (٢٣٣) من سورة البقرة.

<sup>(1)</sup> من الآية (۲۸۲) من سورة البقرة.

<sup>(°)</sup> من الآية (٨٧) من سورة التوبة.

<sup>(&</sup>lt;sup>٦)</sup> من الآية (٣) من سورة المنافقون.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲) .</sup>من الآية (٦٤) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٨) الآية (١٨) من سورة غافر.



﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ سِيمَاهُمُ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذُيْنَ ﴾ (٢) .

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين ماضيًا مزيدًا بالألف، حاء فيهما نـاثب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور المخـاطبين، كما في قوله تعالى: ﴿بِمِثْلِما عُوقبُّمُ وضميرًا مستترًا مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿بِمِثْلِمَا عُوقبَ بِهِ﴾ (١٠) .

"(عَوْدَ) عاد "

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين ماضيًا مزيلدًا بـالهمزة، وقـد تشـابهت الآيتان في التَّركيب النَّحوى مع ذكر الجار والمجرور في آية دون أخرى كما يلسى: ﴿كُلَّمَا أَرَادوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا﴾ (٥) ، ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ (١) .

## "غُــثنيــیّ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين إحداهما ماضيًها مزيدًا بـالهمزة، وجـاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة، كما فـى قوله تعـالى: ﴿كَأَنْمَا أُغْشِيَتُ وُجُوهُهُمْ قَطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ﴾ (٧) ، والنَّانية مضارعًا مجرَّدًا، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًا بالمفرد الغـائب، كما فى قوله تعالى: ﴿وَتَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ (٨) .

### "غغذ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعلـه مرَّنين مضارعًا مجرَّذًا، وحياء فيهمـا نبائب الفاعل حارًا ومجرورًا واسمًا موصولاً، كما في قولـه تعـالى: ﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَـذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفُرُ لَنَا ﴾ (1) ، ﴿ يُغْفُرُ لَهُمْ مَا قَدُ سَكُفَ ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) الآية (١٤) من سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٢١ من الأية (٩٥) من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٢٦) من سورة النحل.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> من الآية (٦٠) من سورة الحج.

<sup>&</sup>lt;sup>(\*)</sup> من الآية (٢٢) من سورة الحج.

<sup>(</sup>١) من الآية (٢٠) من سورة السجدة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> من الآية (۲۷) من سورة يونس.

<sup>&</sup>lt;sup>(٨)</sup> من الآية (٩١) من سورة الأجزاب.

<sup>(&</sup>lt;sup>١)</sup> من الآية (١٦٩) الأعراف.

<sup>(</sup>١٠) من الآية (٣٨) الأنفال.



## "فسرق"

وَرِد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين مضارعًا مزيدًا بالألف والتاء، حاء فيهما نائبُ الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْانَ أَنُونَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

## "فَحدر"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين ماضيًا مجرَّدًا، وحاء فيهما نائب الفاعل ضميرًا مسترًا مختصًا بالمفرد المذكر مرَّة، ومعرَّفًا بالإضافة مرّة أحرى، كما في قوله تعالى: ﴿وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴾ (٣) ، ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْمُنْفِقُ مِمّا آتَاهُ اللّهُ ﴾ (٤) .

# "قـرأ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين ماضيًا بحرَّدًا، جاء فيهما نائب الفاعل معرَّفًا بال، وقد تشابهت الآيتان في التَّركيب النَّحوى منع الاختلاف في ذكر الجار والمحرور (عليهم) في آية دون أخرى كما يلى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ﴾ (٥) ﴿ وَإِذَا قُرئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ﴾ (١) .

### "11 3"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّت بن مضارعًا إحداهما بحرَّدًا، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا، مختصًا بجماعة المخاطبين، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِلَيْهِ تُقْلُبُونَ ﴾ (٧) والثّانية مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة، كما في قوله تعالى: ﴿يُومَ تَقَلُّبُ وُجُوهُهُمُ فِي النّارِ﴾ (٨).

<sup>(</sup>۱) من الآية (۳۷) من سورة يونس.

<sup>(</sup>۲) من الآية (۱۱۱) مَن سورة يوسف.

<sup>(&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الآية (۱۲) من سورة القمر. .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> من الآية (٧) من سورة الطلاق.

<sup>(°)</sup> من الآية (٢٠٤) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٦) من الآية (٢١) من سورة الانشقاق.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الآية (۲۱) من سورة العنكبوت.

<sup>(&</sup>lt;sup>(A)</sup> الآية (٦٦) من سورة الأحزاب.



## 

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين ماضيًا بحرَّدًا، جاء فيهما نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين مرَّة كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ كُبِّوا ﴾ (١) ، واسمًا موصولاً مرة أخرى كما في قوله تعالى: ﴿كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ ﴿ ٢) .

#### 77 <u>414</u>"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين مضارعًا مزيدًا بتضعيف العين، حاء فيهما نائب الفاعل اسمًا نكرة مرَّة، وضميرًا مستترًا مختصًّا بالمفرد المخاطب مرَّة أخرى، كما في قوله تعالى: ﴿لاَ تُكَلَّفُ لَا لَكُولُ اللَّهُ لِلاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نُفْسَكَ ﴾ (1) ، ﴿وَفَقَا تِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ تَكَلَّفُ إِلاَّ نُفْسَكَ ﴾ (1) .

### "210"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين مضارعًا بتضعيف العين، وقد حاء فيهما نائب الفاعل ضميرًا بارزًا دالاً على الغائب مرَّة، وعلى المخاطب مرَّة أخرى، وقد اختصَّ فيهما بكماعة الذكور، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ (٥) ، ﴿ وَإِذَا لاَ تُمَتَّعُونَ في اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## مَلاً

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين ماضيًا وبحرَّدًا، حاء فيهما نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بالمفرد المخاطب، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمُلِثُتُ مِنْهُمْ رُعْبًا﴾ (٧) ، وضميرًا مستترًا مختصًّا بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى: ﴿مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) من الآية (٥) من سورة الجحادلة.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> من الآية (٥) من سورة المحادلة.

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> من الآية (٢٣٣) من سورة البقرة.

<sup>(\*)</sup> من الآية (٨٤) من سورة النساء.

<sup>(°)</sup> الآية (۲۰۷) من سورة الشعراء.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الآية (١٦) من سورة الأحزاب.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> من الآية (۱۸) من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٨) الآية (٨) من سورة الجن.



## "مَنىيً"

#### William Land

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين إحداهما ماضيًا بحرَّدًا، والثَّانية مضارعًا بحرَّدًا وجداء فيهما نائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿ لَوْلاً أَنْ تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِهِ لَنُبذَ بِالْعَرَاءِ وَهُو مَذْمُومُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الْحُطَمَةِ ﴾ (١) .

#### "هسرعم"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين مضارعًا بحرَّدًا، حاء فيهما نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَاءُهُ قَوْمُهُ مُهُرَعُونَ إِلَيْهِ ﴿ ( ) ، ﴿ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴾ ( ) .

### "چَلْظُمْ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين ماضيًا بحرَّدًا، جاء فيهما نـائب الفـاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين، وقد تشابهت الآيتان في التركيب مع الاختلاف في كل من "الجار والمجرور"، و "جملة حواب الشرط" كما يلي: ﴿وَلُوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْنَا نُرَدُ ﴾ (٧) ﴿ وَلُوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِهِمْ قَالَ أَلْيُسَ هَذَا بِالْحَقِ ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) الآية (٤٦) من سورة النجم.

<sup>(</sup>٢) الآية (٣٧) من سورة القيامة.

<sup>(</sup>٢) الآية (٩٤) من سورة القلم.

<sup>(</sup>³) الآية (٤) من سورة الهمزة.

<sup>(\*)</sup> من الآية (٧٨) من سورة هود.

<sup>(</sup>١) من الآية ﴿، ٧) من سورة الصافات.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٧) من سورة الأنعام.

<sup>(&</sup>lt;sup>۸)</sup> من الآية (۳۰ ) من سورة الأنعام.



## "وَفييَ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّتين مضارعًا بحرَّدًا، جاء فيهما نائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًّا بالمفرد الغائب، وقد تشابهت الآيتان في التركيب النحوى كما يلي: ﴿وَمَنُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

## "أثسر"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا محـرَّدًا، وحـاء فيـه نـائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرِ يُؤْثُرُ ﴾ (٢)

## "أُجِلّ

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًّا بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى: ﴿الأَيْ يُومِ أَحِلتَ﴾ (٣).

## "أُخْر"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿لاَيُوَخُرُلُوكُنَتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (1) .

## "أُمــن"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا مزيدًا بالهمزة والتَّاء، وحماء فيه نائب الفاعل ضميرًا مسترَّا مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿ فَلْمِوْدِ النَّالَةِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

<sup>(</sup>¹) من الآيتين (٩) من سورة الحشر، (١٦) من سورة التغابن.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الآية (۲) من سورة الم*دثر*.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> من الآية (١٢) من سورة المرسلات.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> من الآية (٤) من سورة نوح.

<sup>(°)</sup> من الآية (۲۸۳) من سورة البقرة.



# "بَــسَلّ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مـرَّة واحـدة ماضيًا مجـرَّدًا، وحـاء فيـه نـائب الفاعل معرَّفًا بال، كما في قوله تعالى: ﴿وَبُسَتِ الْجِبَالُ بَسَّا﴾ (١٠).

#### "بيصر"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُدَّمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفياعل ضميرًا ببارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ يُوَدُّ الْمُجُرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئْذِ بَينِيهِ ﴾ (٢).

# "إِنَّهُى"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحــدة بحـرَّدًا، وحــاء فيــه نــائب الفــاعل جارًا وبجرورًا، كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يُغِيَّ عَلَيْهِ ﴾ (٣) .

### المُنْ ال

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مـرَّة واحـدة ماضيًا بحـرَّدًا، وحـاء فيـه نـائب الفاعل اسمًا موصولاً، كما في قوله تعالى: ﴿فَبُهِتَ الّذِي كُفَرَ﴾ (١) .

# "ثَابَ (ثُوَبِ)"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بال، كما في قوله تعالى: ﴿هَلُ ثُوّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (\*).

#### "چىبىي"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا مجـرَّدًا، وحـاء فيـه نـائب الفاعل اسمًا نكرة، كما فني قوله تعالى: ﴿ يُحْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) الآية (٥) من سورة الواقعة.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الآية (۱۱) من سورة المعارج.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> من الآية (۲۰) من سورة الحج.

<sup>(1)</sup> من الآية (٢٥٨) من سورة البقرة.

<sup>(°)</sup> الآية (٣٦) من سورة المطففين.

<sup>(</sup>١) من الآية (٥٧) من سورة القصص.



### "جعل"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مـرَّة واحـدة ماضيًا بحـرَّدًا، وجـاء فيـه نـائب الفاعل معرَّفًا بال، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلْفُوا فِيهِ ﴿ (١) .

#### الجسانسان

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا مزيدًا بتضعيف العين جاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بال، كما في قوله تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَنْفَى﴾(٢).

## "جــار"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا محرَّدًا، حاء فيه نـائب الفاعل حارًا ومجرورًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا نَجَارُ عَلَيْهِ ﴿ "" .

### 

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا مزيدًا بالألف، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿فَسَوُفَ يُحَاسَبُ حِسَاً بَا يَسِيرًا ﴾ (٤).

### "حصل"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين، وحاء فيه نائب الفاعل اسمًا موصولاً، كما في قوله تعالى: ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ﴾ (٥) .

### "هـعن"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًّا مزيدًا بـالهمزة وحـاء فيـه نائـب الفاعـل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الإناث الغائبات كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا أُحْصِنَ وَإِنْ

<sup>(</sup>١) من الآية (١٢٤) من سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) الآية (١٧) من سورة الليل.

<sup>(</sup>٦) من الآية (٨٨) من سورة المؤمنون.

<sup>(1)</sup> الآية (A) من سورة الانشقاق.

<sup>(°)</sup> الآية (١٠) من سورة العاديات.



أَتْيَنَ بِفَاحِشَةِ بَعَيْنِ نَصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾(١).

### "مكم"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرة واحدة ماضيًا مزيــدًا بـالهمزة، وجـاء فيـه نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة، كما في قوله تعالى: ﴿الرِكِتَابُ أُحْكِمَتُ آَيَاتُهُ ﴿٢٠).

#### الحصدا

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا بحـرَّدًا، وجماء فيه نـائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمُ يَعْكُوا ﴾ (٣) .

### "حمى"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا بحـرَّدًا، وجـاء فيـه نـائب الفاعل جارًا ومجرورًا، كما في قوله تعالى: ﴿ وَوَمْ يُحْمَى عَلَيْهَا ﴾ (١) .

## "هَالَ (هَـوَل)"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيَّنا محرَّذًا، وجاء فيه نـائب الفاعل ظرفًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَئْنَ مَا يَشْتُهُونَ﴾ (٥).

## 

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور المخاطبين، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُبِيتُمُ

بَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنهَا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) من الآية (٥٦) من سوة النساء.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الآية (۱) من سورة هود.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٨٨) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>١) من الآية (٣٥) من سورة التوبة.

<sup>(°)</sup> من الآية (٤٥) من سورة سبأ.

<sup>(</sup>١) من الآية (٨٦) من سورة النساء.



### "خافى"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًّا مزيدًا بـالهمزة، جـاء فيـه نائب الفاعل ضميرًا مستترًّا مختصًّا بالمفرد المتكلم، كما في قوله تعـالى: ﴿فَلاَ تَعَلَّمُ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ ﴿ اللهِ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ ﴿ اللهِ مَا أَخْفِي اللهِ مَا أَخْفِي اللهِ مَا أَخْفِي .

## "خَبِيلَ"

وَرْد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة والحدة مضارعًا مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفاعل مصدرًا مؤوَّلًا، كما في قوله تعالى: ﴿ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَفَهَا تَسْعَى ﴾ (٢)

## "ديمً"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرة واحدة مضارعًا محسردًا، وجماء فيه نـائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًا بجماعة الذكور الغـائبين، كمنَّا فـى قولـه: ﴿ يُومُ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِجَهَنَمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

### "فبسح"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مـرَّة واحـدة ماضيًّا بحـردًّا، وحـاء فيـه نـائب الفاعل ضميرًا مستترًّا مختصًّا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ﴾ (١٠).

## "[]3"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة وأُحدة ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة، كما في قوله تعالى: ﴿وَزَلْلَتُ قُطُونُهَا تَذْلِيلاً﴾ (٥).

## "رچّ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مـرَّة واحـدة ماضيًا مجـرَّدًا، وجـاء فيـه نـائب الفاعل معٰرَّفًا بال، كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجَّا ﴾(١).

<sup>(</sup>١) من الآية (١٧) من سورة السجدة.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٦٦٪) من سورة طه.

<sup>(</sup>۱۳) الآية (۱۳) من سورة الطور.

<sup>(&</sup>lt;sup>(1)</sup> من الآية (٣) من سورة المائدة.

<sup>(°)</sup> الآية (١٤) من سورة الإنسان.

<sup>(&</sup>lt;sup>(1)</sup> الآية (٤) من سورة الواقعة...



#### "زھــزم"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مـرَّة واحـدة ماضيًّا بحـرَّدًا، وجـاء فيـه نـائب الفاعل ضميرًا مستترًّا مختصًّا بالمفرد الغائب كما في قوله تعالى: ﴿وَفَمَنْ زُحْنِحَ عَنِ النَّارِ ﴾ (١٠) .

#### "زجـر"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا مزيدًا بالألف والتَّاء، وجماء فيه نائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَجْنُونُ وَارْدُجرَ﴾ (٢).

### "زوج"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واجدة ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفياعل ضميرًا مستترًا مختصًّا بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا النَّفُوسُ رُوّجَتُ ﴾ (٣) .

## "لللَحَوِّ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا مجـرَّدًا، وجـاء فيـه نـائب الفـاعل ضمـيرًا بـارزًا مختصًّا بجماعة المحاطبين، كمـا فـى قولـه تعـالى: ﴿سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلُ فَأَنَى اللّهِ عَلَى فَالْفَافَى اللّهِ عَلَى فَالْفَافَى اللّهِ عَلَى فَالْفَافَى اللّهِ عَلَى فَالْفَافَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى فَالْفَافَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى فَالْفَافَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

## "سطم"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًّا مجرَّدًا، وجماء فيه نائب الفاعل ضميرًا مسترَّا مختصًا بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعمال: ﴿وَإِلَى الأَرْضَ كُيفَ سُطُحَتُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ للَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

<sup>(</sup>١) من الآية (١٨٥) من سورة آل عمران.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> من الآية (٩) من سورة القمر.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الآية (۷) من سورة التكوير.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الآية (٨٩) من سورة المؤمنون.

<sup>(°)</sup> الآية (٢٠) من سورة الغاشية.



#### "3.8.44

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مـرَّة واحـدة ماضيًا بحـرَّدًا، وجـاء فيـله نـائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُـعِدُوا فَفِي الفَاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُـعِدُوا فَفِي الفَاعِلَ ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الفَاعِلَ ضمالِهُ مَا اللهِ مَا يَعْمَا اللهِ مَا يَعْمَا اللهِ مَا يَعْمَا اللهِ مَا يَعْمَا اللهِ مَا يَعْمَا اللهِ مَا يَعْمَا اللهِ مَا يَعْمَا اللهِ مَا يَعْمَا اللهِ مَا يَعْمَا لَهُ مَا يَعْمَا اللهِ مَا يَعْمِ اللهِ مَا يَعْمَا لَهُ مَا يَعْمَا لَهُ مَا يَعْمَا لَهُ مَا يَعْمَا لَهُ مَا يَعْمَا لَهُ مَا يَعْمَا لَا يَعْمَا لَهُ مَا يَعْمَا لَهُ مَا يَعْمَا يَعْمَا يَعْمَا يَعْمَا يَعْمَا يَعْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِيَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

## "سَنعرَ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًّا بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعْرَتُ ﴾(٢).

#### "h ä 111"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًّا بحرَّدًا، وجماء فيه نائب الفاعل جارًا ومجرورًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَبِدِيهِمْ اللهِ اللهِ عَالَى: ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَبِدِيهِمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

### "سکر"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفاعل معرَّفًا بالإضافة، كما في قوله تعالى: ﴿إِنْمَا سُكِّرَتُ ٱبْصَارُنَا﴾(٢) .

## 

ورد هذا الفعل عن بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا محرَّدًا، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مسترًا مختصًا بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى: ﴿ فَيَلْكُ مَسَاكِنَهُمُ لَمْ تُسْكُنُ مِنْ الفاعل ضميرًا مسترًا مختصًا بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى: ﴿ فَيَلْكُ مَسَاكِنَهُمُ لَمْ تُسْكُنُ مِنْ الفاعل ضميرًا اللهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>۱) من الآية (۱،۸) من سورة هود.

<sup>(</sup>۲) الآية (۲) من سورة التكوير.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٤٩) من سورة الأعراف.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> من الآية (٥١) من سورة الحجر.

<sup>(°)</sup> من الآية (٨٥) من سورة القصص.



## سَمَا (سمو)

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًا بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى: ﴿عَيْنَا فِيهَا تُستَى سَلْسَيِيلاً﴾ (١).

#### سوي

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا، **هزيـدً**ا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفاعل معرفًا بالـ، كما في قوله تعالى: ﴿ يُسَوِّى بِهِمُ الْأَرْضُ ﴾ (٢).

### الثنية"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفاعل حار**اً** ومجروراً، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا قَتْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبَهَ لَهُمُ ۖ (٢٠).

### "فسرب"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيا مزيدًا بالهمزة، وحاء فيه نائب الفالحل ضميرًا بارزًا مختصًا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَشْرُبُوا فِي قُلُومِهُمُ الْعِجُلُ ﴿ وَأَشْرُبُوا فِي قَلْمِهِمُ الْعِجُلُ ﴾ (1)

## "لَّسَابِ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا بحرورًا، وجاء فيــه نــائب الفاعل معرَّفًا بالـ، كما في قوله تعالى: ﴿ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴾(٥).

# "جَجِ"

ورد هـذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا بحرداً، وجاء فيه نائب

<sup>(</sup>۱) الآية (۱۸) من سورة الإنسان.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٤٢) من سورة النساء .

<sup>()</sup> من الآية (١٥٧) من سورة النساء.

<sup>(</sup>أ) من الآية (٩٣) من سورة البقرة.

<sup>(°)</sup> من الآية إ(٩) من سورة الحج.



الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قولمه تعمالى: ﴿وَلا هُمْ مِنَّا لَهُمْ مِنَّا لَهُمْ

#### " 4 "

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا محرداً، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مسترًّا مختصًا بالمفرد الغائب، كما في قوله تُعالى: ﴿وَصُدَّ عَن السَّبِيلِ﴾(٢) .

## صَدَع

وزد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه ثائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ (٣) .

## صَعِق

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مسرَّة واحدة مضارعُ المجـرَّدُا جـاء فيه نـائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين، كما فـى قوله تعـالى: ﴿فَذَرُهُمُ حَتَّى يُلاقوا يَوْمُهُمُ الذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾ (٤) .

# صَنَعَ

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مـرَّة ولمحـدة مضارعًا بحـرَّدًا جـاء فيـه نـائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًّا بالمفرد المخاطب كما في قوله تعالى: ﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ (٥) .

#### # <u>\*\*\*</u>#

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا بحـرَّدًا، وحـاء فيـه نـائب الفاعل اسمًا موصولاً، كما في قوله تعالى: ﴿يُصْهَرُ بِهِمَا فِي أُبِطُونِهِمُ وَٱلْجُلُودُ ﴾ `` .

<sup>(&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الآية (٤٣) من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣٧) من سورة غافر

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> الآية (١٩) من سورة الواقعة

<sup>(1)</sup> الآية (٤٥) من سورة الطور

<sup>(°)</sup> من الآية (٣٩) من سورة طه.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الآية (۲۰) من سورة الحج.



## طَمَسَ

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرة واحدة ماضيًا بحرورًا، وجماء فيه نـــائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًا بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا النَّجُومُ طُمِسَتُ ﴾(١).

## "طوق"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: هُسيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ ﴾ (٢).

#### "3-1-6"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا محسرَّدًا، وحماء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿ أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ اللَّمْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## "<del>ع ڤـر</del>"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا بحرَّدًا، وجماء فيه نائب الفاعل جارًا و بحرورًا، كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمُا فَآخُوان يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ﴾ (ا) .

#### "عطل"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين، وحاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مسترَّا مختصًّا بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطَلَّتُ ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>١) الآية (٨) من سورة المرسلا*ت*.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٨٠) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٦) من الآية (٥٤) من سورة الزخرف.

<sup>(</sup>١) من الآية (١٠٧) من سورة المائدة.

<sup>(°)</sup> الآية (٤) من سورة التكوير



### वर्ध (वर्ष्ट्)

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيا بحرَّدًا، وحماء فيه نـائب الفاعل اسمًا نكرة، كما في قوله تعالى: ﴿عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيَّ ﴾(١).

#### "رسمسد"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًّا بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى: ﴿وَفَعُمَّيَتُ عَلَيْكُمْ ﴿''،

## "غــرق"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا مزيـدًا بـالهمزة، وحـاء فيـه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قولـه تعـالى : ﴿ مِمَّا خُطِيبًا تِهِمُ أُغُرِقُوا ﴾ (٣) .

## "لَّـــٰذ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرة واحدة ماضيًا مجرداً، وجماء فيه نـائب الفاعل معرفًا بالإضافة، كما في قوله تعالى: ﴿وَوَقَالَتِ الْيَهُودُيَدُ اللّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾(١٠) .

## غاث (غوث)

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرة والحدة مضارعًا محــردًا، وحــاء فيــه نــائب الفاعل معرفا بالـ، كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يَعْاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ (٥)

# غَاضَ (غَبِضَ)

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًّا بحردًا، وجماء فيه نائب الفاعل معرفًا بال، كما في قوله تعالى: ﴿وَغِيضَ المَاءُ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) من الآية (١٧٨) من سورة البقرة

<sup>(</sup>۲) من الآية (۲۸) من سورة هرد

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> من الآية (۲۰) من سورة نوح.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> من الآية (٢٤) من سورة المائلـة.

<sup>(°)</sup> الآية (٤٩) من سورة يوسف. (۱) من الآية (٤٤) من سورة هود.



### "فجر"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصَّا بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ وَمَا فَي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فَهِ رَتُ ﴾(١) .

## "فـرج"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مـرَّة واحـدة ماضيًا بحـرَّدًا، وحـاء فيهه نـائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًّا بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتُ ﴿ (٢).

# "فَـرَق"

ورد هذا الفعل نجند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا بحردًا، وحماء فيه نـائب الفاعل اسمًا نكرة، كما فلى قوله تعالى: ﴿ فِيهَا يُفْرِقُ كُلُّ أَمْرٍ حُكِيمٍ ﴿ ٢٣ .

## "فسزع"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفاعل جارًا ومجسرورًا، كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾ (٤) .

#### فخل

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيا مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور، كما في قوله تعالى : ﴿ فَمَا الَّذِينَ فُضَلُوا

# بِرَادِّي رِزْ قِهِمْ ﴾ (°)

<sup>(1)</sup> الآية (٣) من سورة الانفطار.

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> الآية (٩) من سورة المرسلات.

<sup>(</sup>١) من الآية (٤) من سورة الدخان.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> من الآية (٢٣) من سورة سبا.

<sup>(°)</sup> من الآية (٧١) من سورة النحل.



#### "قندف"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا بحردًا، وحاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿وَيُقَذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ ﴾ (١).

## 

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعلمه مرَّة واحدة ماضيًا مجردًا وجاء فيه نـائب الفاعل معرفًا بالإضافة، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُنَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴿(٢).

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا مزيدًا بالهمزة، وحماء فيه نائب الفاعل ضميرًا مسترًا مختصًا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقُلْبُهُ مُوْمِنَ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ مُوْمِنَ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

#### "- #4"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة وأحدة ماضيًا نجردًا، جاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًا بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا السَمَاءَ كُشِطَتُ ﴾(٢).

#### "<u>a# 4</u>"

ورد من النعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة وأحدة مضارعًا محردًا، وحماء فيع نـائب الفاعل حارًا مجرورًا، كما في قوله تعالى: ﴿ وَيُومُ يُكُشُفُ عَنْ سَاقَ ﴾ (٥٠) .

## "كَـلَم"،

ورد هـذا الفعل عنـد بنائه لما لـم يُسمُّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا، مزيدًا بتضعيف العين،

<sup>(</sup>١) ، ن الآية (٨) بمن سورة الصافات.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٩٠) من سورة النمل.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> من الآية (١٠٦) من سورة النحل.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الآية (١١) من سورة التكوير.

<sup>(°)</sup> من الآية (٤٢) من سورة القلم.



وجاء فيه ثائب الفاعل معرفًا بالـ، كما في قوله تعالى: ﴿ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى ﴾ (١) .

## "كَـوَرَ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًّا بـالمفردة الغائبـة، كما فـى قولـه تعـالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ ﴾(٢).

## "كــوَى"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا مجـردًا، وحـاء فيـه نـائب الفاعل معرفًا بالإضافة، كما في قوله تعالى: ﴿وَفَيَّكُوكَى بِهَا حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ ﴾ (٢).

## "3\_0"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا بحردًا، حاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مستنزًا مختصًّا بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى : ﴿وَإِذَا الْأَرْضُمُدَّتُ ﴾(١٠).

## "هَــزَق"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مـرَّة واحـدة ماضيًا، مزيدًا بتضعيف العـين، وجاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور المخاطبين، كما في قوله تعالى : ﴿إِذَا مُرْقَتُمْ كُلِّ مُمَرَّقَ ﴾ (٥) .

### "مطر"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيا مزيـدًا بـالهمزة، وجـاء فيـه نائب الفاعل ضميرًا مستنزًا مختصًا بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى: ﴿أُمْطِرَتُ مَطَرَ السَّوْعِ﴾(٦)

<sup>(</sup>۱) من الآية (۳۱) من سورة الرعد.

<sup>(</sup>۲) الآياة (۱) من سورة التكوير.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢٦</sup> من الآية (٣٥) من سورة التوبة.

<sup>(1)</sup> الآية (٣) من سورة الانشقاق.

<sup>(°)</sup> من الآية (٧) من سورة سبا.

<sup>(</sup>٦) من الآية (٤٠) من سورة الفرقان.



### "ملت"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا مجردرَّ، وحاء فيــه نــائب الفاعل ضميرًا مستنزًا مختصًّا بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى: ﴿ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾ (١٠).

#### "نبجسی"

وارد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفاعل اسمًا موصولاً، كما في قوله تعالى: ﴿وَفَنْحَيَ مَنْ نَشَاءُ ﴾(٢).

## "نـــزف"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا بحــرداً، جــاء فيـه نــائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُـمْ عَنْهَا لَمُؤْوَنَ ﴾ (٣) .

#### 11 .6 ... .11

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا مجردًا، جاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مسترًّا مختصًّا بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْجِبَالُنُسِفَتُ ﴾(١).

### 

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا مجــرَّدًا، وجــاء فيــه نــائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًا بالمفرد المخاطب، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ الْيَوْمُ تُنسَى﴾ (٥٠).

#### "نشتنسر"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعلمه مرَّة واحدة ماضيًّا محرَّدًا وحماء فيه نائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًا بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتُ ﴾(٦).

<sup>(</sup>١) الآية (٥) من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>۲) من الآية (۱۱۰) من سورة يوسف.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآية (٤٧) من سورة الصافات.

<sup>(1)</sup> الآية (١٠) من سورة المرسلات.

<sup>(°)</sup> من الآية (٢٦١) من سورة طه.

<sup>(1)</sup> الآية (١٠) من سورة التكوير.



#### المطسليدا

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًّا بحرَّدًا، وحاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مسترًّا مختصًّا بالمفردة الغائبة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِلَى الْجِبَالِكُيْفَ نُصِبَتُ ﴾(١) .

## 

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا بحـرَّدًا، وحـاء فيـه نـائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿أُو يُنفُوا مِنَ الأَرْضِ ﴾(٢)

#### "3 4 4"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا بحـرَّدًا، وحـاء فيـه نـائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًّا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا هُمُّ يُنقَدُونَ﴾(٢).

## "نَـقَـر"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مـرَّة واحـدة ماضيًا بحـرَّدًا، وحـاء فيـه نـائب الفاعل جارًا وبحرورًا، كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نَقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ (١).

## "نَــقُص"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحــدة مضارعًا بحـرَّدًا، حــاء فيـه نــائب الفاعل لحارًا وبحرورًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَلاَ يُنقَّصُ مِنْ عُمُرِه﴾(٥).

## "نَكسرَ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا بحردًا، جاء فيه نائب الفاعل ضميرًا بارزًا مختصًا بجماعة الذكور الغائبين، كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمُ ۖ (٢٠).

<sup>(</sup>١) الآية (١٩) من سورة الغاشية.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣٣) من سورة المائدة.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۲)</sup> من الآية (٤٣) من سورة يس.

<sup>(1)</sup> الآية (A) من سورة المدثر.

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> من الأية (١١) من سورة فاطر.

<sup>(</sup>١) من الآية (٦٥) من سورة الأنبياء.



#### "هـدم"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين، وجاء فيه نائب الفاعل اسمًا نكرة، كما في قوله تعالى: ﴿لَهُدَّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ ﴾(١).

#### "هــزم"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة مضارعًا مجرَّدًا، حاء فيه نـائب الفاعل معرفًا بالـ، كما في قوله تعالى: ﴿سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ ﴿ إِنَّ ا

## "وَجَد"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا بحرَّدًا، جاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَجَزَاؤُهُۥ (٣٠٠).

### "وصی"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة والجدة مضارعًا بحـرَّدًا، وجاء فيه نـائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى: ﴿ يُوصَى بِهَا ﴾ (١) .

#### "وقــــــــــ"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين وجماء فيه نــائب الفـاعل ضمـيرًا مسـترًا مختصًا بـالمفردة الغائبـة، كمـا فـى قولـه تعـالى: ﴿وَإِذَا الرُّسُلُ رَبِّهُ وَاللَّهُ مُلُونَا الرُّسُلُ اللَّهُ مَا مُنْ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَقْتَتُ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا

### "عقم"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مـرَّة واحـدة مضارعًا بحـرَّدًا جـاء فيـه نـائب الفاعل ضميرًا مستترًا مختصًا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى : ﴿ يُوفِّدُ مِنْ شَجَرَة مُبَارَكَةٍ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) من الآية (٤٠) من سورة الحج.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٤٥) من سورة القمر.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> من الآية (۷۵) من سورة يوسف.

<sup>(</sup>١) من الآية (١٣) من سورة النساء.

<sup>(°)</sup> الآية (١١) من سورة المرسلات.

<sup>(</sup>١) من الآية (٣٥) من سورة النور.



## "وَكَـل"

ورد هذا الفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله مرَّة واحدة ماضيًا مزيدًا بتضعيف العين، حاء فيه نائب الفاعل ضميرًا مُستترًا مختصًا بالمفرد الغائب، كما في قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكُلِّ بِكُمْ ﴾ (١) أ.

<sup>(</sup>١) من الآية (١١) من سورة السجدة.



جدول إحصائِي يبين تردد الفعل المضارع -المبنى لما لم يُسمَّ فاعله- ونائبه

|        |        |        | 1          | 7      |        |       | بعدران ۽ حبيي يبين ج |
|--------|--------|--------|------------|--------|--------|-------|----------------------|
| الجموع | مزيد   | مزيد   | مزید       | مزيد   | مزيد   | مضارع | أنواع نائب الفاعل    |
|        | بالألف | بالألف | بالهمزة    | بالألف | بتضعيف | مجحود | 0 , 65.              |
|        | والتاء | والسين |            |        | العين  |       |                      |
|        | -      | والتاء |            |        |        |       |                      |
| -      | -      | -      | -          | _      | -      |       | عل ا                 |
| ١      | -      | _      | _          | _      | _      | ١     | و م متكلم            |
| ١٠٦    | _      | _      | _          | _      | ۲      | ١٠٤   | متكلم عاطب عاطب      |
| ١٦٨    | -      | ٤      | ۲.         | ٦      | ١.     | ١٤٦   | غائب                 |
| ١.     | ١      | -      | ٤          | - !    | ١      | ٤     | ا متكلم              |
| ٧      | _      |        | -          | _      | ۲      | ٥     | مخاطب مخاطب          |
| ۸٦     | ٥      | _      | ٣          | ۲      | ۱۳     | ٦٣    | بناذ عائب            |
| _      | _      |        |            | -      |        | _     | اسم إشارة            |
| ١١     | -      | 1      | <b>–</b> . | -      | ١      | ١.    | اسم                  |
|        |        | '      |            |        |        |       | موصول                |
| ٣٤     | ١      |        | _          | ٣      | ۱۲     | ١٨    | معرف بال             |
| ٤٠     | -      | 1      | ١          | ,      | ٨      | ۳۲    | معرف                 |
|        |        |        |            |        |        |       | بالإضانة             |
| ٣.     | -      | ١      | _          | _      | -      | 44    | . حار                |
|        |        |        |            |        |        |       | وبحرور               |
| -      | _      |        |            | _      | _      | _     | ظرف                  |
| 77     | _      | -      | juma.      | ۲      | ۲      | ١٨    | ، ا نکرة             |
| ١      | -      | -      |            | _      | -      | ١     | جملة اسمية           |
| ١      | -      | _      | - ;        |        | ١      | -     | ا مصدر               |
|        |        |        |            |        |        |       |                      |
| ٥١٨    | ٧      | ٥      | ١.         | ١٣     | ٥٢     | ٤٣١   | مؤول<br>المجموع      |



## اجدول إحصائي يبيِّن تردد الفعل الماضي -المبنى لما لم يُسمَّ فاعله- ونائبه

|        |                 |                | 11                      | <u> </u>                      | <u> </u>       |                  | <u> </u>        |      |                   |
|--------|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------|-------------------|
| الجموع | مزيد<br>بالحمزة | مزید<br>بالألف | مزيد بالتاء<br>والتضعيف | مزید<br>بالألف                | مزید<br>بالألف | مزید<br>بالتضعیف | مزيد<br>بالهمزة | بجرد | أنواع ثائب الفاعل |
|        | والتاء          | والتاء         |                         | والسين<br><sub>ا</sub> والتاء |                |                  |                 |      |                   |
| 0      |                 |                | -                       | -                             | ,-             | ١                | _               | ٤    | la                |
| ٣٥     | -               | -              |                         | -                             | ٥              | Y                | γ               | 71   | و متكلم           |
| ٣١     | -               | -              | -                       | -                             | ٨              | ٦                | ١.              | ٧    | ا عناطب           |
| 110    | 1070            | ٠ ١            | _                       | ٥                             | ۳۷             | ۱۲               | ۲.              | ٤٠   | غائب "            |
| ١      | -               | -              | _                       | ı                             | ١              | -                | -               |      | منكلم             |
| _      |                 | _              | _                       | _                             | _              | _                |                 | _    | الخاطب            |
| 1 8 9  | ١               | ١              | ۲                       |                               | 11             | ۲.               | ٦١ .            | ٥٢   | غائب              |
| ٣      | -               | _              | ,-                      |                               | _              | ۲                | 1               | -    | اسم إشارة         |
| 19     | -               | _              |                         | -                             | ٦              | ٤                | ۲               | γ    | ، اسم موصول       |
| ۸٠     | _               | ١              |                         | -                             |                | ١٤               | ١٧              | ٤٨   | معرف بال          |
| ٣٣     |                 | _              |                         | -                             | ١              | ١٤               | ۰ .             | ۱۳   | معرف بالإضافة     |
| 77     | -               | ۲              | -                       | ٣                             | ۲              | ۲                | ٦               | ١٨   | حار وبحرور        |
| ١.     | _               | _              |                         | _                             | _              | _                | _               | ١.   | . ظرف             |
| ۲۰     |                 | _              | _                       | -                             | -              | ٨                | ١٤              | ٣    | ، نکرة            |
| ٤      | -               | -              | -                       | -                             | ١              | -                | ۲ !             | \    | مصدر مؤوّل        |
| 11     | -               | -              | _                       |                               | -              | _                | -1              | 11   | جملة اسمية        |
| ٣٤     | -               | -              | -                       | <u>-</u> .                    | -              | -                | _               | ٣٤   | جملة فعلية        |
| ۵۸۸    | ١               | ٥              | Y                       | ٩                             | ٧٢             | ٨٥               | 110             | 779  | الجحوع            |



## الفعل المبنى لما لم يُسمُّ فاعله

| ادع  | المضا | نائب الفاعل   |
|------|-------|---------------|
| مزيد | مجرّد | 0             |
| ٥٥   | ۳۲۳   | ضمير          |
| ١    | ١.    | اسم موصول     |
| ١٦   | ١٨    | معوف بالـ     |
| ٩    | ٣٢    | معرف بالإضافة |
| ١    | 79    | حار وبحرور    |
| ٤    | ١٨    | اسم نكرة      |
| . \  | _     | مصدر مؤووًل   |
| Dest | ١     | جملة اسميَّة  |
| ۸۷   | 173   | الجموع        |

| ښې   | ·પા    | نائب الفاعل   |
|------|--------|---------------|
| مزيد | مجرَّد | טניף ושיכני   |
| 711  | ١٢٠    | ضميرًا        |
| ٣    | -      | اسم إشارة     |
| ١٢   | ٧      | اسم موصول     |
| ٣٢   | ٤٨     | معرف بالـ     |
| ۲,   | ۱۳     | معرف بالإضافة |
| ١٥   | ١٨     | جار ومجحرور   |
| -    | ١.     | ظرف           |
| 77   | ٣      | اسم نكرة      |
| ٣    | ١      | مصدر مؤول     |
| -    | 11     | جملة اسميَّة  |
| _    | ٣٤     | جملة فعليّة   |
| ١    | ٤      | علم           |
| 719  | 779    | الجموع        |



الخاتمة



الحمدُ لله ربِّ العالمين وأصليِّ وأسلِّم على افصح حلق الله أجمعين وبعد...

فَإِنَّ دراسة "ما لم يُسمَّ فاعله في القرآن الكريم" دراسة صوتيَّة، وصرفيَّة، ونحريَّة، وخريَّة، وخريَّة، ودلاليَّة أدَّتِ في تصوري إلى النتائج التَّالية:

- ١-تطور مصطلح مفعول ما لم يُسمَّ فاعله في تاريخ النحو فظهر مصطلح المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله، وفعل ما لم يُسمَّ فاعله، وفعل المفعول الـذي لم يُسمَّ فاعله ... إلى أن ظهر مصطلح نائب الفاعل على يد ابن مالك.
- ٢-توصّلت الدّراسة إلى أنَّ مصطلح "ما لم يُسمَّ فاعله" أفضل المصطلحات عنوانًا لهذا البحث
   لأنّه يُبيِّن حذف الفاعل وعدم ذكره دون دلاله على كونه معلومًا أو مجهولاً.
- ٣- توصَّلَتُ الدِّراسة إلى أنَّ النحو العربي نحو شامل يشتلهل على الناحية الصوتيَّة، والصرفيَّة، والنحويَّة، والدِّلاليَّة؛ أي أنه يربط الشكل بالمضمون، وهذه الخصائص هي التي يهدف إليها التطور الحديث في دراسة اللغة.
- 4- اثبتت الدِّراسة أنَّه على الرغم من اعتماد النظرية التحويليَّة على فكرة البنية العميقة حجَر اساس لها إلاَّ أنَّ التحويليين يَروْنَ أنَّها لم تحظ بدراسة اللغويين في القرن العشرين حيث انصبَّت عنايتهم على البنية السطحيَّة، ويَرَوْنَ أنَّها قد تناولها البحث في الدِّراسات اللغويَّة التقليديَّة.
- ٥-توصَّلتُ الدِّراسة إلى أنَّ التَّحويل إلى البناء لما لم يُسمَّ فاعله في اللغة العربيَّة يختلف عنه في اللُغة الإنجليزيَّة وقد قارنْتُ بين هاتين اللَّغتين نوعًا من الدِّراسة التقابليَّة التي تُوَضِّع فكرة التَّحويل من البناء للفاعل إلى البناء لما لم يُسمَّ فاعله .
- ٢-بتتبع ما جاء في كتب النحو والدِّراسات اللَّغويَّة من حديث عن الخلاف بين القائلين إنَّ جملة المبنى لما لم يُسمَّ فاعله أصل قائم بذاته، والقائلين بأنَّها محوَّله عن جملة المبنى للفاعل، خُلصَتُ الدِّراسة إلى أنَّ المبنى لما لم يُسمَّ فاعله يُعَدِّ من قبيل التركيب المحوَّل عن المبنى للفاعل، يُوكِّد ذلك أنَّ الأطفال يمتلكون مقدرة تسمح لهم باستعمال الجمل المبنية للفاعل قبل الجمل المبنية للفاعل قبل الجمل المبنية للفاعل.
- ٧-توصَّل النَّحاة إلى أنَّ "علم الصرف" هو العلم الـذي يتعامل مع الكلمة وبنيتها عن طريق تعليلها إلى أصغر عناصرها الصرفيَّة، فيحاول إظهار ما في حروفها من أصالة وزيادة، وحذف



وصحّة، وعِلَّة وإبدال، أمَّا "علىم الأصوات" فهو العلم الدى تتحلَّى فيه ظاهرة التحوُّل الدّاخِلى في الحركات داخل مادة الكلمة، وترتبط دراسة العِلمين ببعضهما، فلا نستطيع دراسة أحد العِلمين دون الآخر حيث إنَّ التحويل في "الصَّوائت القصيرة" يُؤدِّى إلى التَّحويل في الوزن الصرفى للفعل أيضًا، وتأسيسًا على ذلك فإنَّ التّغييرات التى تحدث للفعل عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله لابُدَّ أن تُدْرَس مِنْ خلال النَّاحية الصَّوتيَّة والصرفيَّة معًا.

٨-يتَّصِل الإدغام بالنَّاحية الصوتيَّة ويتوقَّف على شكل الحرفين المِثْلَينُ؟

أ- فإذا تحرُّك الأوَّل وسكِّن الثَّاني امتنع الإدغام.

ب- وإذا سُكِّن الأوَّل وتحرَّك الثاني وجب الإدغام.

ويحسن الإظهار - بدلاً من الإدغام - عندما يكون الحرفان مهموسين كما في قوله تعالى: ﴿ أُورِ ثُنَّهُ وَهَا بِمَا كُنَّمُ تَعْمَلُونَ ﴾ (١). وقد بلغ عدد الأفعال التي بُنيت لما لم يُسمَّ فاعله وقد ظهر الإدغام فيها مائة وثماني وتسعين شاهدًا.

- 9- يتصل التذكير والتأنيث أيضًا بالنّاحية الصوتيّة؛ لما يحدث من تغيير في نطق الفعل وما يأتي بعده في الجملة، وقد حفل القرآن الكريم بالعديد من الأفعال التي أدَّى اختلاف القراءة فيها إلى ترجيح تذكيرها، أو تأنيثها، وقد توصّلتُ إلى تسعة عشر شاهدًا من القرآن الكريم تُوضِّح ذلك.
- ١٠ أثبتت الدِّراسة أنَّ القرآن الكريم يحتوى على الكثير من الأفعال التي تُبنَى لما لم يُسمَّ فاعله،
   وتتردَّد بين التَّخفيف والتَّشديد، وقد توصَّلْنَا إلى أربعين شاهدًا يُمثِّل ذلك، ومن هذه الشَّواهد توصَّلنا إلى أنَّ التشديد يدل على المبالغة وأحياتًا التَّكثير؛ لأنَّه يحمل معنى التكرير.
- 11 ورد فى القرآن الكريم الكثير من الأفعال التى يُحَوَّل الفعل فيها من "البناء لما لم يُسمَّ فاعله" إلى البناء للفاعل، وقد وصلت هذه الشواهد إلى ستَّة وثمانين شاهدًا بالإضافة إلى النَّ الآيات التى تحتوى على فعلين يمكن أن يكون أولهما مبنيًا لما لم يُسمَّ فاعله، وثانيهما مبنيًا للمعلوم أو العكس وصَلَتْ إلى خمسة شواهد فقط.
- ١٢ أمَّا ما يَخُص مصطَلَحَى اللزوم والتعدِّى، فقد توصَّلْتُ إلى أنَّ بعض الأفعال ثابت ودائسم ودائسم في ارتباطه بفاعله لا يتجاوزه إلا حين يتعدَّى إلى غير المفعول به من المكملات وتُسمَّى

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٣ من سورة الأعراف



هذه الأفعال بالأفعال اللازمة، أمَّا الأفعال الأخرى فهى التي تُجاوز الفاعل إلى المفعول بـ بلا واسطة، وهي التي يُسمُّونها بالأفعال المُتعدِّية أو الجحاورة.

17- يُحذَف الفاعل ويقام المفعول به مقامه، فإذا حلت الجملة من المفعول به فإنَّ نائب الفاعل يصلح لأن يكون محوَّلاً عن الظرف، أو المصلر، أو الجار والمجرور، وشرط في كل واحد منهم أن يكون قابلاً للنيابة أي صالحًا لها. ولكن هناك حلاف بين النحويين حول إقامة الضرف، أو المصدر، أو الجار والمجرور مقام الفاعل في حالة وجود المفعول به في الجملة المراد بناؤها لما لم يُسمَّ فاعله، وعلى ذلك فنحن أمام ثلاثة مذاهب:

الملهب الأول- وهو مذهب البصريين - ويرى أحقية إنابة المفعول به بدلاً من غيره.

الملهب الثانى- وهو مذهب الكوفيين وبعض المتأخرين- يرى حواز إنابة غير المفعول بـه مع وجود سواء تقدم المفعول به أو تأخرً.

المذهب الثالث- وعليه الأخفش- يرى حواز تقدُّم غير المفعول بـ ه بشرط تأخر المفعول به.

- ١٤ يجوز إقامة الجملة مقام الفاعل على اعتبار الحكاية، وقد أجاز الكسائى والفراء قيام الجملة التي هي خبر كان وجعل مقام الفاعل نحر (كين يقام)، و (جُعِل يفعل)، ولكن وقع الحلاف على إجازة ذلك؛ وتعليله أنَّ هذا ليس من كلام العرب، وهو فاسد لعدم الفائدة؛ ولاستلزامه وجود خبر عن غير مذكور ولا مُقلَّر.
- ٥١- لا يجوز إنابة كلِّ من الحال، أو التّمييز، أو المفعول له، أو المفعول معه مقام الفاعل للأسباب الأتية :
  - أ- لقلّة بجيء الحال في الكلام بعكس الفاعل الذي لابد لكل فعل منه.
- ب- أنّ التمييز مبنى على سؤال مقدَّر، كما أنَّ التمييز نكرة والفاعل وما قام مقامه لايكون إلاَّ معرفة سواء كان مضمرًا أم ظأهرًا؛ لذلك لا يجوز أن تقيم عرقًا مقام الفاعل في قولنا (تصبب بدن عمر عرقًا).
  - ج- وكذلك يبنى المفعول له على سؤال مقدَّر فكأنَّه من جملة أخرى.
- د- ولا يجوز إقامة المفعول معه مقام الفاعل في ما لم يُسمَّ فاعله؛ لأنَّهم قـد توسَّعوا فيـه وأقاموا وأو العطف فيه مقام (مع) فلو ترسَّعوا فيه وأقاموه مقام الفاعل لبعُـد عن



- الأصل، وبطُلُتُ الدِّلالة على المصاحبة، ويكون تراجعًا عمَّا اعتزموه، ونقضًا للغرض الذي قصدوه.
- 17- هناك بعض القراءات التي وردت فيها (لا) وهي تحتمل أن تكون نافية، أو ناهية، وقد أدّى ذلك إلى الاختلاف في الإعراب، بالإضافة إلى تحويل الفعل من المبنى لما لم يُسمَّ فاعله إلى المبنى للمعلوم؛ فعندما تكون (لا) ناهية يصبح الفعل مبنيًا للمعلوم، وعندما تكون نافية يصبح الفعل مبنيًا لما لم يُسمَّ فاعله.
- ١٧- تُؤدِّى القراءات القرآنية إلى التحويل في الخطاب -مع ما لم يُسمَّ فاعله- بين التكلَّم والغيبة والخطاب، وقد توصَّلتُ إلى ستة وعشرين شاهدًا يُوضِّح ذلك، ولكُلِّ شاهد حُجَّتـ أه التي تُوضِّح سبب التحويل في الخطاب.
- ۱۸- أثبتت الدِّراسة أنَّ حذف الفاعل في اللَّغة وفي القرآن الكريم يرد لأغراض أو أسباب كثيرة، وقد يكون الحذف غير مقصود على غرض بعينه، بل إنَّه قد يكون لسبب أو أسباب أخرى تُضاف إلى السبب المذكور وقد توصَّلتُ إلى أنَّ الأغراض تنحصر في اللي عشر غرضًا منها العلم به، الإخبار عن المفعول... إلح
- ١٩ جاء الفعل المبنى لما لم يُسمَّ فاعله في القرآن الكريم كله ماضيًا، ومضارعًا، محرَّدًا،
   ومزيدًا، جاء ماضيًا خمسمائة وثمانين عشرة مرة، ومضارعًا خمسمائه وثمانى عشرة مرة.
- ٢- ترددً الماضى المجرد مائتين وتسعًا وستين مرة والمزيد ثلاثمائه وتسع عشرة موزَّعة بين المزيد بالممزة، والمزيد بالتضعيف، والمزيد بالألف، والمزيد بالألف والسين والتاء، والمزيد بالماء والتضعيف، والمزيد بالألف والتاء، والمزيد بالهمزة والتاء.
- ٢١ تردد المضارع بحرَّدًا أربعمائة وإحدى وثلاثين مرة، ومزيـدًا -بتضعيف العين، وبالألف،
   وبالهمزة، وبالألف والسين والتاء، وبالألف والتاء سبعًا وثمانين مرة.
- ٢٢ أمّا نائب الفاعل فقد ورد اسمًا ظاهرًا، وضميرًا ظاهرًا ومسترًا، وشبه جملة، واسم إشارة، واسمًا موصولاً، ومعرفًا بال، ومعرفًا بالإضافة، واسمًا نكرة، ومصدرًا مؤوّلاً، وجملة اسمية، وجملة فعليه، وقد اشتملت المعرفة على اسم الإشارة ثلاث مرات، وعلى الاسم الموصول ثلاثين مرة، وعلى المعرف بال مائة وأربع عشرة مرة، وعلى المعرف بالإضافة ثلاثًا وسبعين مرة أمّا الضمير فقد كان له الغالبية العظمى فقد تردد أربعمائه وستًا



و خمسين مرة ظاهرًا، ومائتين وثلاثًا و خمسين مرة مستترًا، و كان للغائب النسبة الكبرى بظهوره خمسمائة و غمانى عشرة مرة، مائتان وثلاث و غمانون مرة ظاهرًا، ومائتان و خمس وثلاثون مرة مستترًا، ثم المخاطب، فقد تردّد مائة وأربعًا وأربعين مرة منها ست وثلاثون مرة ظاهرًا، وإحدى عشرة مرة مستترًا، أمّا شبه الجملة فقد ورد تسعًا و خمسين مرة حارًا ومجرورًا، وعشر مرات ظرفًا، وقد ورد الاسم النكرة سبعًا وأربعين مرة، أمّا المصدر المؤوّل فقد ورد أربع مرات، وأخيرًا ورد نائب الفاعل جملة مع الفعل (قيل) ستًا وأربعين مرة؛ اثنا عشر مرة منها جملة اسمية، وأربع وثلاثون مرة جملة فعلية.



## وهذه جداوال إحصائيَّة تُوضِّح تردُّد الأفعال المبنيَّة لما لم يُسمَّ فاعله في القرآن الكريم

| الآيات         | عدد وروده  | السور التى                      | عدد وروده في  | نوعه | الفعل المبنى لما |
|----------------|------------|---------------------------------|---------------|------|------------------|
|                | فی کل سورة | جاء فيها                        | القرآن الكريم |      | لم يُسمَّ فاعله  |
| 70             | ١          | البقرة                          | ١             | ماض  | أتوا             |
| 1201122111     | ٣          | البقرة                          | ٣٢            | ماض  | أوتُوا           |
| (1             | ٦          | آل عمران                        |               |      |                  |
| ۱۸۷،۱۸۶        |            |                                 |               |      |                  |
| ۱۳۱،۰۱،٤٧ ، ٤٤ | ٤          | النساء                          | <br>          |      |                  |
| ٥٧،٥١٥         | ٣          | المائدة                         |               |      |                  |
| ٤٤             | . \        | الأنعام                         |               |      |                  |
| 79             | \          | التوبة                          |               |      |                  |
| 77             | \          | النحل                           |               |      |                  |
| 1.4            | \          | الإسراء                         |               |      |                  |
| 0 2            | \          | الحج                            |               |      |                  |
| ٨٠             | ١          | القصص                           |               |      |                  |
| £9             |            | العنكبوت<br><b>سسم</b><br>الروم |               |      |                  |
| 17             | \          | محمد                            |               |      |                  |
| ١٦             | ,          | الحديد                          |               | -    |                  |
| 11             | ١          | الجادلة                         |               |      | 1                |
| 9              | \          | الحشر                           |               |      |                  |
| 71,71          | ۲          | المدثر                          |               |      |                  |
| £              | \          | البينة                          |               |      |                  |
|                |            |                                 |               |      |                  |



| الآيات                 | عدد وروده  | السُّور التي                           | عدد وروده في  | نوعه  | الفعل المبنى لما  |
|------------------------|------------|----------------------------------------|---------------|-------|-------------------|
|                        | فی کل سورة | جاء فيها                               | القرآن الكريم |       | لم يسم فاعله      |
| 7791177177             | ٣          | البقرة                                 | ١٤            | ماض   | أوتى              |
| ۸٤<br><b>اد٤</b><br>۲۱ | 1          | آل عمران<br><b>الأدنثام</b><br>الإسراء |               |       |                   |
| Υ٩ι٤λιελιελ            | ٤          | القصص                                  |               |       |                   |
| 70119                  | ۲          | الحاقة                                 |               |       |                   |
|                        |            |                                        |               |       |                   |
| \ • ¢Y                 | ۲          | الانشقاق                               |               |       | <u> </u>          |
| ۲۳                     | ١          | النمل                                  | ١             | ماض   | اوتِيَتْ          |
| 17173                  | ۲          | النمل                                  | Υ             | ماض   | أوتينا            |
|                        | ١          | البقرة                                 | ١             | ماض   | أوترُه            |
| YY                     | ١          | مريم                                   | ١             | مضارع | أو تينً           |
| ٧٣                     | ١          | آل عمران :                             | ٥             | ماض   | أوتيتم            |
| ٤١                     | ١١         | المائدة                                |               |       |                   |
| ٨٥                     | ١          | الإسراء                                |               |       |                   |
| ٦,                     | ١          | القصص                                  |               |       |                   |
| ۳٦                     | ١          | الشورى                                 |               |       |                   |
| 70                     | ١          | الحاقة                                 | ١             | ماض   | ارت               |
| ٧٨                     | ١          | القصص                                  | Y             | ماض   | أرتيته            |
| £ 9                    | ١          | الزمر                                  |               |       |                   |
| ٣٦                     | ١          | طه                                     | ١             | ماض   | اوتيت             |
| 787,779                | ٠, ٢       | البقرة                                 | Υ .           | مضارع | ايُوْت            |
| ٧٣                     | ١          | آل عمران                               | ۲             |       | . يُؤْتَى         |
| ٥٢                     | ١          | المدثو                                 |               |       |                   |
| ٤١                     | ١          | المائدة                                | ١             | مضارع | تُؤْتُوه          |
| ٥٤                     | ١          | القصص                                  | ١             | مضارع | <i>يُو</i> ْتَوْن |



| الآيات                 | عدد وروده  | السُور التي | عدد وروده في  | لوعه        | الفعل المبنى لما |
|------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|------------------|
|                        | فی کل سورة | جاء فيها    | القرآن الكريم |             | لم يُسمُّ فاعله  |
| ١٢٤                    | \          | الأنعام     | ١             | ا<br>بمضارع | نُـوْتَى         |
| (1.4 (9) (2(2          | ٨          | البقرة      | ٤٩            | أماض        | أنزل             |
| (۱۸٥،۱۳٦،۱۳٦           |            | ,           |               | }           | •                |
| ۲۸۰                    |            |             |               |             | • !              |
| ·\99.\2.\2.\           | ٥          | آل عمران    |               | į į         |                  |
| ١٩٩                    |            |             |               | i.<br>Ii    |                  |
| ٠٢، ٢٠ ٢٢،             | ź          | النساء      |               | ]           |                  |
| 177                    |            |             | ļ             |             |                  |
| <b>. 77.72.09.09</b>   | ٩          | المائدة     |               |             |                  |
| <b>፣</b> አነ፣ አለ፣ ነለ፣ ነ | ;<br>      |             |               |             |                  |
| ۸۳                     |            |             |               |             |                  |
| ۱۰۷،۱۰٦،۸              | ٣          | الأنعام     |               |             |                  |
| ۱۵۷،۳،۲                | ٣          | الأعراف     |               |             |                  |
| ۲,                     | ١          | يونس        |               |             |                  |
| 18:17                  | ۲          | هود         |               |             |                  |
| ۳٦،۲٧،١٩،٧،١           |            | الرعد       |               |             |                  |
| They                   | ۲          | الفرقان     | f<br>         |             |                  |
| 1                      | ١.         | سبا         |               |             |                  |
| ٨                      | ١          | ص           |               |             |                  |
| 00                     | \          | الزمو       |               |             | )<br>            |
| ٣,                     | ١          | الأحقاف     |               |             |                  |
| 0.({7({7               | ٣          | العنكبوت    |               |             |                  |
| 70                     | ١          | آل عمران    | ٦             | ماض         | ٱنْزِلَتْ        |
| 14417817               | ٣          | التوبة      |               |             |                  |
| ٧.                     | ١          | محمد        |               |             |                  |
| AY                     | 1          | القصص       |               | 1           |                  |
| ٩٣                     | ١          | آل عمران    | ۲             | مضارع       | تُنزَّل          |
| ٦٤                     | 1          | التوبة      |               |             |                  |



| الآيات       | عدد وروده  | السُّور التي | عدد وروده في  | نوعه . | الفعل المبنى لما |
|--------------|------------|--------------|---------------|--------|------------------|
|              | فی کل سورة | جاء فيها .   | القرآن الكريم |        | لم يُسمُّ فاعله  |
| 1.1          | ١          | المائدة      | ٣             | مضارع  | يُنزَّل          |
| <b>£</b> 9   | . 1        | الروم        |               |        |                  |
| 1.0          | 1          | البقرة       |               |        |                  |
| ٦            | 1          | الحجر        | γ             | ماض    | نُزُّل           |
| ٤٤           | ١          | النحل        |               |        |                  |
| ۳۲،۲۰        | ۲          | الفرقان      |               |        |                  |
| ٣١ ا         | 1          | الزخرف       |               |        |                  |
| ۲            | ١          | عمد          |               |        |                  |
| ۳۷           | ١          | الأتعام      |               |        |                  |
| ۲,           | ١          | عمد          | \             | ماض    | نُزُّالت         |
| (91(09(17(1) | ٦          | البقرة       | <b>{</b> 9    | ماض    | قيل              |
| ۲۰٦،۱۷۰      |            |              |               |        |                  |
| ١٦٧          | ١          | آل عمران     |               |        |                  |
| ۷۷،٦١        | ۲          | النساء       |               |        |                  |
| 1.1          | ١,         | المائدة      |               |        |                  |
| ١٦٢،١٦١      | ۲          | الأعراف      |               |        |                  |
| 87,73        | ۲          | التوبة       |               |        |                  |
| ٥٢           | ١ .        | يونس         |               |        |                  |
| £ \          | ٣          | هود ،        |               |        |                  |
| 7.178        | ۲          | النحل        |               |        |                  |
| ٨٢           | ١          | النور        |               |        |                  |
| <b>ካ</b>     | ١ .        | الفرقان      |               |        |                  |
| 97,49        | ۲          | الشعراء      |               |        |                  |
| £ £ ( £ Y    | ۲          | النمل        |               |        |                  |
| <b>ካ</b> ٤   | ١          | القصص        |               |        |                  |
|              | ١          | لقمان        |               |        |                  |
| ۲.           | \          | السجدة       |               |        |                  |
| 47، وه ۲۷ کا | ٣          | يس           |               |        | ļ                |
| ٣٥           | ١          | الصافات      | ļ             |        |                  |
| ٧٥،٧٢،٢٤     | ٣          | الزمر        |               |        | l                |



| الآيات      | عدد وروده  | السور التى        | عدد وروده في  | نوعه  | الفعل المبنى لما                         |
|-------------|------------|-------------------|---------------|-------|------------------------------------------|
|             | فی کل سورة | جاء فيها          | القرآن الكريم |       | لم يُسمَّ فاعله                          |
| ٧٣          | ١          | غافر              |               |       |                                          |
| ٤٣          | ١          | نصلت              |               |       |                                          |
| 75,77       | ۲          | الجاثية           |               |       |                                          |
| 27          | ١          | الذاريات          |               |       |                                          |
| ١٣          | ١          | الحديد            |               |       |                                          |
| 11411       | ۲          | الجحادلة          |               |       |                                          |
| ٥           | ١          | المنافقون         |               |       |                                          |
| ١.          | ١          | التحريم           |               |       |                                          |
| 77          | 1          | الملك             |               |       |                                          |
| ۲۷          | ١          | القيامة           |               |       |                                          |
| ٤٨          | ١ ,        | المرسلات          |               |       |                                          |
| ٦.          | ١          | الأنبياء          | ٣             | مضارع | يقال                                     |
| ٤٣          | ١          | فصلت              |               |       |                                          |
| ١٧          | ٠ ١        | المصطفين          |               |       |                                          |
| 77/17 50177 | ٣          | البقرة            | ١٩            | مضارع | تُرْ جَعون                               |
| ০খ          | ١          | يونس              |               |       | :                                        |
| ٣٤          | 1          | هود               |               |       |                                          |
| ٣٠          | ١          | الأنبياء          |               |       | la la la la la la la la la la la la la l |
| 110         | ١          | المؤمنون          |               |       |                                          |
| ۸۸،۷۰       | ۲          | القصص             |               |       |                                          |
| ٥٧،١٧       | ۲          | القصص<br>العنكبوت |               |       |                                          |
| 11          | ١ ا        | الروم             |               |       |                                          |
| 11          | ١          | السجدة            |               |       |                                          |
| ۲۵٬۲۸۰      | ۲          | یس                |               |       |                                          |
|             | .; \       | المؤمو            |               |       |                                          |
| 71          | ١          | فصلت              |               |       |                                          |
| ٨٥          | ١          | الزخرف            |               |       |                                          |
| 10          | ١ ا        | الجاثية           |               |       |                                          |
| ٨٣          | ١          | آل عمران          | ٦             | مضارع | ر ، رو<br>پر چغون                        |
| ٣٦          | \          | الأنعام           |               |       |                                          |



| الآيات      | عدد وروده  | السور التي   | عدد وروده في  | نوعه    | الفعل المبنى لما |
|-------------|------------|--------------|---------------|---------|------------------|
|             | فی کل سورة | جاء فيها     | القرآن الكريم |         | لم يُسمَّ فاعله  |
| <b>£</b> -a | ١          | مويم         |               | _       |                  |
| 7 £         | 1          | النور        |               | ·       |                  |
| ٣٩          | 1          | القصص        |               | i       |                  |
| ٧٧          | ١          | غافر         |               | i       |                  |
| ۲۱.         | ١          | البقرة       | ٦             | مضارع   | تُرجَع           |
| ١٠٩         | 1          | آل عمران     | :             |         |                  |
| ٧٦          | ١          | الحج         |               | 1       |                  |
| ٤           | ١          | فاطو         |               |         | '                |
| ٤٤          | 1 1        | الأنفال      |               |         |                  |
| ٥           | ١          | الحديد       |               |         | 1                |
| ۱۲۳         | ١          | هود          | \             | مضارع . | ر.<br>يرجع       |
| 0 4         | ١          | فصلت         | \             | ماض     | رُجعتُ           |
| ١٣٤         | ١          | الأنعام      | 17            | مضارع   | توعدون           |
| ١٠٩،١٠٣     | ۲          | الأنبياء     |               |         | ٠,               |
| ٣٦          | 1          | المؤمنون     |               |         |                  |
| ٦٣          | 1          | يس           |               |         |                  |
| ٣٥          | ١          | ص            |               |         |                  |
| ٣,          | ١          | <b>ف</b> صلت |               |         |                  |
| 77          | ١          | ق ٔ          |               |         |                  |
| . 7710      | ۲          | الذاريات     |               |         |                  |
| 70          | ١          | الجن         |               |         |                  |
| ٧           | ١          | المرسلات     |               |         |                  |
| ٧٥          | ١          | مريم .       | ١.            | مضارع   | يُوعَدون         |
| 98          | ١          | المؤمنون     |               |         |                  |
| 7.7         | ١          | الشعراء      |               |         |                  |
| £ £ 1. £ Y  | ۲          | المعارج      |               |         |                  |
| ٨٣          | ١          | الزحرف       |               |         |                  |
| ۲۰٬۱۶       | ۲          | الأحقاف      |               |         |                  |
| ٦,          | ١          | الذاريات     |               |         |                  |
| 7 £         | ١          | الجن         |               |         |                  |



| الآيات         | عدد وروده  | السور التى   | عدد وروده في  | نوعه           | الفعل المبنى لما   |
|----------------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|
|                | هی کل سورة | جاء فيها ؛   | القرآن الكريم |                | لم يُسمَّ فاعله    |
| 10             | ١          | الفرقان      | ٣             | ماض            | وعِد               |
| 10             | ١.         | محمد         |               |                | <br> -<br>1        |
| ٣٥             | ١          | الرعد        |               |                |                    |
| ٨٣             | ١          | المؤمنون     | ۲             | ماض            | يُحِيدُنا إ        |
| ٨٢             | ١          | النمل        |               |                |                    |
| ۱۹، ۹۳، ۱۹، ۱۹ | ٤          | الأنعام      | 11            | ماض            | وحيى               |
| \ £ 0          |            |              |               |                |                    |
| <b>ም</b> ን     | ١          | هود          |               |                |                    |
| 77             | ١,         | الكهف        |               |                |                    |
| ٤٨             | ١          | طه           |               |                |                    |
| ٤٥             | ١          | العنكبوت     |               |                |                    |
| ٦٥             | ١          | المزمر       |               |                |                    |
| ٤٣             | ١          | الزحرف       |               |                |                    |
| \              | ١          | الجن         |               |                |                    |
| ۹۳             | ١          | الأنعام      | 1             | مضارع          | وح                 |
| ٥.             | ١          | الأنعام      | ١٤            | مضارع<br>مضارع | ر حُي              |
| 14             | ١          | هود          |               |                |                    |
| 11.            | ١ ١        | الكهف        |               |                |                    |
| Y              | ١ ,        | الأحزاب      |               |                |                    |
| ٧٠             | ١ ,        | ص            |               |                |                    |
| ٤              | 1          | النجم        |               |                |                    |
| ۲۰۳            | 1          | الأعراف      |               |                |                    |
| 1.910          | ۲          | يونس         |               |                |                    |
| 77.17          | ۲          | طه           | i             |                |                    |
| ١٠٨            | ١          | الأنبياء     | }             |                |                    |
| ٦              | i 1        | <b>ن</b> صلت |               |                |                    |
| ٩              | ١          | الأحقاف      |               |                |                    |
| ١٤٨            | ١          | النساء       | 1             | ماض            | لُلِمَ             |
| 79             | ,          | الحج         | ٣             | ماض            | لَلِمَ<br>لَلِمُوا |
| <b>۲۲۷</b> .   | ,          | الشعراء      |               |                |                    |
| ٤١             | ,          | النحل        |               |                |                    |



| الآيات   | عدد وروده  | السور التي | عدد وروده في                                                                                                         | نوعه  | الفعل المبنى لما    |
|----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
|          | فی کل سورة | جاء فيها   | القرآن الكريم                                                                                                        |       | لم يُسمُّ فاعله     |
| ٤٧       | ١.         | الأنبياء   | ۲                                                                                                                    | مضارع | تُظْلَم             |
| ٥٤       | ١          | یس         |                                                                                                                      |       |                     |
| 779,777  | ۲          | البقرة     | ٤                                                                                                                    | مضارع | تُظلمُون            |
| YY       | ١          | النساء     | la<br>La companya da companya da companya da companya da companya da companya da companya da companya da companya da |       |                     |
| ٦,       | ١          | الأنفال    |                                                                                                                      |       |                     |
| 7.1.7    | ١          | البقرة     | 10                                                                                                                   | مضارع | أيظاًمون            |
| ١٦١،٢٥   | ۲          | آل عمران   |                                                                                                                      |       | !                   |
| £9117£   | ۲          | النساء     | '                                                                                                                    |       |                     |
| ٥٤،٤٧    | ۲          | يونس       |                                                                                                                      |       |                     |
| 77       | 1          | المؤمنون   |                                                                                                                      |       |                     |
| 79       | 1          | الزمر      |                                                                                                                      |       |                     |
| 77       | ١ ,        | الجاثية    |                                                                                                                      |       |                     |
| ١٩       | 1          | الأحقاف    |                                                                                                                      |       |                     |
| 17.      | , ,        | الأنعام    |                                                                                                                      | į     |                     |
| 111      | ١          | النحل      |                                                                                                                      |       |                     |
| ٧١       | ١          | الإسراء    |                                                                                                                      |       |                     |
| ٦.       | `          | مريم       |                                                                                                                      |       |                     |
| 1 { {    | ١          | آل عمران   | ٧                                                                                                                    | :ماض  | . تُتِل             |
| ٣٣       | ١ ،        | الإسراء    |                                                                                                                      | :     |                     |
| ١.       | ١          | الذاريات   |                                                                                                                      |       |                     |
| 7.19     | ۲          | المدثر     | <br>                                                                                                                 |       |                     |
| 14       | ١ ،        | عبس        |                                                                                                                      |       |                     |
| £        | ,          | البروج     |                                                                                                                      |       | ,                   |
| 9        | 1          | التكوير    | ١                                                                                                                    | ماض   | تُتِلَتْ            |
| (179(17) | ٤          | آل عمران   | ٦                                                                                                                    | ماض   | تُتِلَت<br>تُتِلُوا |
| 190      |            |            |                                                                                                                      |       |                     |
| ٨٥       | \          | الحج       |                                                                                                                      |       |                     |
| ٤        | \          | محمد       |                                                                                                                      |       |                     |
| ٦١       | \          | الأحزاب    | ١                                                                                                                    | ماض   | ر<br>تَتُلُوا       |
| 17       | \          | الحشر      | ١                                                                                                                    | ماض   | تُوتِلُوا           |



| الآيات  | عدد وروده  | السور التي | عدد وروده في  | نوعه  | الفعل المبنى لما |
|---------|------------|------------|---------------|-------|------------------|
|         | فی کل سؤرة | جاء فيها   | القرآن الكريم |       | لم يُسمُّ فاعله  |
| \0 {    | ١          | آل عمران   | ١             | ماض   | تُتِلْناً        |
| ۱۰۸،۱۵۷ | ۲          | آل عمران   | ۲             | ماض   | ئ <u>ت</u> لتم   |
| 11      | ١          | الحشر      | ١             | ماض   | تُورِتِلْتُم     |
| \0 {    | ١          | البقرة     | ۲             | مضارع | يُقْتَل          |
| Y £     | ١          | النساء     |               |       |                  |
| 111     | 1          | التوبة     | ١             | مضارع | يُقْتَلُون       |
| ٣٣      | ١          | المائدة    | ١             | مضارع | يُقَتُّلُوا      |
| ٣٩      | ١          | الحج       | ١             | مضارع | يُقَاتَلُون      |
| 1.1     | ١          | آل عمران   | ١٦            | مضارع | ر.<br>تتلی       |
| ٣١      | ١          | الأنفال    |               |       | ,                |
| ١٥      | ١          | يونس       |               |       |                  |
| ۷۳،۰۸   | ۲          | مريم       |               |       |                  |
| 77      | ١          | الحج       |               |       |                  |
| ١٠٥،٦٦  | ۲          | المؤمنون   |               |       |                  |
| ٤٣      | ١          | سبا        |               |       |                  |
| ۳۱،۲۵،۸ | ٣          | الجاثية    | ļ             | i     |                  |
| ٧       | ١          | الأحقاف    |               |       |                  |
| 10      | ١          | القلم      |               | ,     |                  |
| ١٣      | ١          | المطففين   |               |       |                  |
| ٧       | ١ ا        | لقمان      |               |       |                  |
| 177     | ١          | النساء     | ٧             | مضارع | ہُٹگی<br>ہٹنگی   |
| ١       | ١          | المائدة    | ,             |       |                  |
| ١.٧     | ١          | الإسراء    |               |       |                  |
| ٣٠      | ١          | الحج       | ,             |       |                  |
| ٥٣      | ١          | القصص      |               |       |                  |
| ٥١      | ١          | العنكبوت   |               |       |                  |
| . ٣٤    | ١          | الأحزاب    |               |       |                  |
| ۲       | ١          | الأنفال    | ١             | ماض   | تُلِيَتْ         |



| الآيات                  | عدد وروده   | السور التي | عدد وروده في  | نوعه    | الفعل المبنى إلما |
|-------------------------|-------------|------------|---------------|---------|-------------------|
|                         | فی کل سُورة | جاء فيها   | القرآن الكريم |         | لم يُسمَّ فاعله   |
| ١٠٤،٧٢                  | ۲           | يونس       | . 11          | ماض     | أبرت              |
| ٣٦                      | ١ ,         | الرعد      |               |         | ' '               |
| 91.91                   | ۲           | الثمل      |               |         |                   |
| 14:11                   | ۲           | الزمر      |               |         |                   |
| 77                      | / /         | غافر       |               | į       |                   |
| 10                      | 1           | الشورى ا   |               |         |                   |
| 3/377/                  | ۲           | الأنعام    |               |         |                   |
| 117                     | 1           | هود        | Υ             | ماض     | أبرأت             |
| 10                      | ١           | الشورى     |               |         |                   |
| ٧١                      | ١           | الأنعام    | ١             | ماض ،   | أبرثنا            |
| 7.                      | ١           | النساء     | ٣             | ماض     | أبروا             |
| ٣١                      | ١ ١         | التوبة     |               |         | 1                 |
| ٥                       | ١           | البينة     |               |         |                   |
| 9 £                     | ١           | الحجر      | ۲             | مضارع . | تۇمر              |
| 1.7                     | ١           | الصانات    |               |         |                   |
| ٦٨                      | ١           | البقرة     | ۲ '           | مضارع   | تُؤمَرون          |
| ٥٢                      | ١           | الحجر      |               |         |                   |
| ٥٠                      | ١           | النحل      | ۲             | مضارع   | يُؤمرون           |
| ٦                       | ١           | التحريم !  |               | 1       |                   |
| ۲۱.                     | ١           | البقرة     | 19            | ماض     | تُضِي             |
| ۰۸،۸                    | ۲           | الأنعام    |               |         |                   |
| 0 E ( E Y ( \ 9 ( \ \ ) | ٤           | يونس       |               |         |                   |
| 11.18                   | ۲           | هرد        |               |         |                   |
| ٤١                      | ١           | يوسف       |               |         |                   |
| 77                      | ١           | إبراهيم    |               | ' į     |                   |
| ٣٩                      | ١ ،         | مريم       |               |         |                   |
| Y0179                   | ۲           | الزمر      |               |         |                   |
| ΥA                      | \           | غافر       |               |         |                   |
| ٤٥                      | ١ ١         | فصلت       |               |         |                   |
| 71:18                   | ۲           | الشورى     |               |         |                   |
| Y9                      | ١           | الأحقاف    |               |         |                   |



| الآيات  | عدد وروده   | السور التي | عدد وروده في  | نوعه  | الفعل المبنى لما |
|---------|-------------|------------|---------------|-------|------------------|
|         | لھی کل سورۃ | جاء فيها   | القرآن الكريم |       | لِم يُسمُّ فاعله |
| , 1.    | ١           | الجمعة     | ١             | ماض   | ۻڔؽۜؾ            |
| 118     | ١           | طه         | ٣             | مضارع | نِقْضًى          |
| 7.      | ١           | الأنعام    |               |       |                  |
| ٣٦      | ١           | فاطر       |               |       |                  |
| ٩٣      | ١           | الأنعام    | ٩             | مضارع | ؞ڂؙڒؘۅؙؙڽؘ       |
| ٢٥      | ٠ ،         | يونس       |               |       |                  |
| ٩,      | ١           | النمل      |               |       |                  |
| ٥٤      | ١           | يس         |               |       |                  |
| . ٣٩    | ١           | الصافات    |               |       |                  |
| ۲۸      | ١           | الجاثية    |               |       |                  |
| ۲.      | 1           | الأحقاف    |               |       |                  |
| . 17    | 1           | الطور      |               |       |                  |
| ٧       | . \         | التحريم    |               |       |                  |
| ١٢،     | 1           | الأنعام    | ٥             | مضارع | ڋؙڒؘۅؙ۫ڽؘ        |
| ١٨٠،١٤٧ | ۲           | الأعراف    |               |       |                  |
| ٧٥      | ١.          | الفرقان    |               |       |                  |
| ٣٣      | · \         | سبأ        |               |       |                  |
| ١٦٠     | . \         | الأنعام    | ٣             | مضارع | موزکی            |
| ٨٤      | ١           | القصص      |               |       |                  |
| ٤٠      | ١           | غافر       |               |       |                  |
| ٤١      | ١           | النجم      | ١             | مضارع |                  |
| 10      | ١           | طه         | Ę             | مضارع | جز <i>گی</i>     |
| ١٧      | ١           | غافر       |               |       | [<br> -<br> -    |
| 77      | ١           | الجاثية    |               |       |                  |
| ١٩      | 1 1         | الليل .    |               |       | i                |
| 70,70   | ۲           | يوسف       | ۲             | ماض   | دُّت             |
| · ٣٦    | ١           | الكهف      | . \           | ، ماض | ؙؚٚۮؚۮؙؾؙ        |
| 91      | ١.          | النساء     | ٤             | ماض   | ِدُّوا           |
| ٨٢      | ١           | الأنعام    |               |       | 3.               |
| ٦٢      | <b>\</b>    | الأنعام    |               | İ     | ٠.               |
| ٣٠      | 1           | يونس       |               |       |                  |



| الآيات       | عدد وروده  | السور التي | عدد وروده في  | نوعه         | القعل المبنى لما            |
|--------------|------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|              | في كل سورة | جاء فيها   | القرآن الكريم |              | لم يُسمَّ فاعله             |
| ۱۰۸          | . 1        | المائدة    | ١             | مضارع        | تُرد <u>ّ</u>               |
| ۷۱،۲۷        | ۲          | الأنعام    | ٣             | مضارع        | تُردّ                       |
| ٥٣           | ١          | الأعواف    |               | ,            |                             |
| \ <b>£</b> Y | 1          | الأنعام    | 7             | مضارع        | يُرَدُّ                     |
| 110          |            | يوسف !     |               |              |                             |
| ٧.           | ١ ,        | النحل      |               |              |                             |
| ٨٧           | ١ ،        | الكهف      |               |              |                             |
| ٥            | \ \        | الحج       |               |              |                             |
| ٤٧           | \          | فصِّلت     |               | 1            |                             |
| ٨٥           | ١          | البقرة     | ۲             | مضارع        | ايُرَدُّونَ                 |
| 1.1          | ,          | التوبة     |               | •            |                             |
| ٨            | ١          | الجمعة     | ٣             | مضارع        | تُرُدُّون                   |
| 1.0198       | ۲          | التوبة     |               |              |                             |
| 119,111      | ۲          | الأنعام    | , у           | ماض          | ذُكِرَ                      |
| Υ.           | \          | الأنفال    |               |              |                             |
| . 70         | ,          | الحج       | ĺ             | Ì            |                             |
| 10110        | 4          | الزمر      |               | i<br>        |                             |
| ۲,           | \          | محمد       |               |              |                             |
| 77           | 1          | السجدة     | ۲             | ماض          | ذُكُرَ                      |
| ٥٧           | ١          | الكهف      |               |              |                             |
| 18:14        | ۲          | المائدة    | ٧             | ماض          | ذُكُروا                     |
| 1 1 1        | 1          | الأنعام    |               |              |                             |
| ١٦٥          | 1          | الأعراف    |               |              |                             |
| ٧٣           | 1          | الفرقان    |               |              |                             |
| 10           | 1          | السجدة     |               |              |                             |
| 18           | ١          | الصافات    |               |              |                             |
| 19           | 1          | يس         | ١             | ماض .        | دُکرتُم<br>یُذُکر<br>یُذُکر |
| ٣٦           | 1          | النور      | ٠٤            | ماض<br>مضارع | يُذُكر                      |
| 118          | ,          | البقرة     |               |              |                             |
| 171          | ,          | الأنعام    |               |              |                             |
| ٤٠           | 1          | الحج       |               |              |                             |



| الآيات | عدد وروده  | السور التي | عدد وروده في  | نوعه  | الفعل المبنى لما |
|--------|------------|------------|---------------|-------|------------------|
|        | فی کل سورة | جاء فيها   | القرآن الكريم |       | لم يُسمَّ فاعله  |
| 14.    | ١          | الأعراف    | Υ             | ماض   | القِيَ           |
| ٧.     | ١          | طه :       |               |       |                  |
| 79     | ١          | النمل      |               |       |                  |
| ٥٣     | ١          | الزخرف     |               |       |                  |
| 40     | ١          | القمر      |               | . ,   |                  |
| ٨      | ١          | الملك      |               |       |                  |
| ٤٦     | ١          | الشعراء    |               |       |                  |
| ١٣     | ١          | الفرقان    | ۲             | 'ماض  | ٱلْقَوْا         |
| ٧      | ١          | الملك      |               |       | #0<br> }<br>     |
| ٦      | ,          | النمل      | ١             | مضارع | تُلَقَّى .       |
| ٨      | ١          | الفرقان    | ٣             | مضارع | يُلْقَى          |
| ۲۸     | ١          | القصص      |               |       |                  |
| ٤٠     | 1          | فصلت .     |               |       |                  |
| Yo     | ١          | الفرقان    | ١             | مضارع | يُلقّون ا        |
| ٣٩     | ١          | الاسراء    | ١             | مضارع | تُلْقَى          |
| €0     | i \        | الطور      | ٣             | مضارع | يُلاقوا          |
| ٨٣     | 1          | الزحرف     |               |       |                  |
| 73     | ١          | المعارج    |               |       |                  |
| ٨٠     | ١          | القصص      | ٣             | مضارع | لُلقًاها         |
| 40,40  | ۲          | ا نصلت     | •             |       |                  |
| ١٠٨    | 1          | البقرة     | ١             | ماض   | ستثيل            |
| ٨      | ١          | التكوير    | ١             | ماض   | سُيُعِلَتُ       |
| . 18   | ١          | الأحزاب    | 1             | ماض   | سئلوا            |
| ١١٩    | ١          | البقرة     | ١             | مضارع | تُسال            |
| 70     | ١          | سبأ        | 1             | مضارع | تُسأل            |
| ۲۳     | 1          | الأنبياء   | ٣             | مضارع | يُسْأَل          |
| ٧٨     | ١          | القصص ا    |               | _     |                  |
| ٣٩     | ١          | الرحمن     |               |       |                  |



| الآيات  | عدد وروده في | السور التي   | عدد وروده في  | ئوعه     | الفعل المبنى لما    |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|
|         | کل سورة      | جاء فيها     | القرآن الكريم |          | لم يُسمَّ فاعله     |
| 1810178 | ۲            | البقرة       | ٥             | مضارع    | تُسألون             |
| ' 17"   | ١            | الأنبياء     |               |          |                     |
| . 70    | ١            | سبأ          | ·<br>I        |          |                     |
| ٤٤      | \            | الزخرف       | ,             |          |                     |
| 74      | ١            | الأنبياء     | ۲             | مضارع    | يُسأَلُون           |
| ١٩      | 1 1          | الزحرف       |               |          |                     |
| 70      | 1            | النحل ؛      | ٣             | مضارع ا  | لتُسأَلُنَّ         |
| ٨       | ١            | التكاثر .    |               |          |                     |
| ١٣      | ١            | العنكبوت     |               | • ·      |                     |
| ٩٣      | - <u>1</u> \ | النحل        | \             | مضارع    | لَيُسئلُنَّ         |
| 14      | ١            | النمل        | ۲             | ماض      | خ <sup>ش</sup> شورَ |
| ٦       | ١            | الأحقاف      |               |          |                     |
| ٥       | ١            | التكوير      | \             | ماض      | خُشِرَت             |
| ٥٩      | 1            | طه           | ۲             | مضارع    | يُحشَر              |
| 19      | \            | <b>ن</b> صلت |               |          |                     |
| ٥١      | ١            | الأنعام      | . \           | مضارع    | يُحشَروا            |
| ٣٨      | ١            | الأنعام      | ٣             | مضارع ;  | يُحشرون             |
| ٣٦      | · · · · · ·  | الأنفال      |               |          |                     |
| ٣٤      | ١            | الفرقان      |               |          |                     |
| , ۲۰۳   | ١            | البقرة       | ٩             | مطهارع . | تُحْشَرون           |
| ١٥٨،١٢  | ۲            | آل عمران     |               |          |                     |
| 97      | ١            | المائدة      |               |          |                     |
| ٧٧      | ١            | الأنعام      |               |          | ·                   |
| 7 8     | ١            | الأنفال      |               |          |                     |
| ٧٩      | ١            | المؤمنون     |               |          | ŀ                   |
| ٩       | ١            | الجحادلة إ   |               |          |                     |
| 3.4     | ١            | الملك        |               |          |                     |



| الآيات    | عدد وروده في | السور التي | عدد وروده في  | نوعه           | الفعل ألميني لما     |
|-----------|--------------|------------|---------------|----------------|----------------------|
|           | كل سورة      | جاء فيها   | القرآن الكريم |                | لم يُسمَّ فاعله      |
| ۷٥٤٦      | ۲            | الأعراف    | ٤             | ماض            | أرْسِلَ ا            |
| ٥         | ١            | الأنبياء   |               |                | ,<br>                |
| ۲۷        | ١            | الشعراء    |               |                |                      |
| ٨٧        | ١            | الأعراف    | ٣             | ماض            | أرسِلَت              |
| ٥٧        | ١            | هود        |               |                |                      |
| 77        | \            | الأحقاف    |               |                |                      |
| γ.        | ١ ,          | هود        | ٣             | ماض            | أرسِلْناً            |
| ٥٨        | ١            | الحجر      |               |                |                      |
| ٣٢        | \            | الذاريات   |               |                |                      |
| ٣٣        | \            | المطففين   | \             | ماض            | أرسيكوا              |
| ٩         | ١ ,          | إبراهيم    | ٤             | ماض            | أرسِلْتُمُ           |
| ٣٤        | ١            | سبأ        |               |                |                      |
| 18        | ١            | فصلت       |               |                |                      |
| 7 {       | ١            | الزخرف     |               |                |                      |
| . 40      | ١            | الرحمن     | ١٠            | مضارع          | ئىرسىل<br>كىتىب      |
| ۲۱۸۰۲۱۷۸  | γ            | البقرة     | 12            | مضارع<br>ماض   | ر<br>کتِب            |
| 4717175   |              |            |               |                |                      |
| 787,787   |              |            |               |                |                      |
| 101       | ١ ١          | آل عمران   |               |                |                      |
| ١٢٧،٧٧    | ۲            | النساء     |               |                |                      |
| 141614.   | ۲            | التوبة     |               |                |                      |
| <b>£</b>  | ١            | الحج       |               |                |                      |
| ١٩        | ١            | الزعوف     | ١             | مضارع          | ستُكتَب              |
| ١٢٣٠٨٦٠٤٨ | ٠ ٣          | البقرة     | 11            | مضارع<br>مضارع | ستُكتَب<br>يُنْصَرون |
| 111       |              | آل عمران   |               |                |                      |
| ٣٩        |              | الأنبياء   |               |                |                      |
| ٤١        |              | القصص      |               |                | •                    |
| ١٦        |              | فصلت       |               |                |                      |
| ٤١        |              | الدخان     |               |                |                      |



| الآيات | عدد وروده في | السور التي أجاء | عدد وروده في  | لوعه  | الفعل المبنى لما |
|--------|--------------|-----------------|---------------|-------|------------------|
|        | كل سورة      | فيها            | القرآن الكريم |       | لم يُسمَّ فاعلِه |
| 7.3    |              | الطور           |               |       |                  |
| , 14   |              | الحشر           |               |       | ·                |
| ٧٤     |              | يس              |               |       |                  |
| 115    | ١            | هود             | ٣             | مضارع | تنصرون           |
| 0 ફ    | ١            | الزمر           |               |       |                  |
| ٦٥     |              | المؤمنون ا      |               |       |                  |
| ٩      | ١            | الذاريات        | ١             | ماض   | أنيك             |
| ٩      | ١            | الذاريات        | ۲             | مضارع | يُونَك           |
| ٦٣     | ١            | غافر            |               |       |                  |
| ٧٥     | ١.           | المائدة         | ٦             | مضارع | يُونكوُن         |
| ٣,     | ١ ١          | التوبة          | i             |       |                  |
| 11     | ١            | العنكبوت        |               |       |                  |
| ٥٥     | ١ ١          | الروم           |               |       |                  |
| ٨٧     | ١ .          | الزخوف :        |               |       |                  |
| ٤      | ١            | المنانقون       |               |       |                  |
| 90     | ١            | الأنعام         | ٤             | مضارع | تُونكون          |
| ٣٤ -   | ١            | يونس            |               |       |                  |
| ٣      | . 1          | فاطر            |               |       |                  |
| ٦٢     | ١            | غافر            |               |       | ,                |
| ٣٣     | ١            | مريم            | ١             | مضارع | أبغث             |
| 10     | ١ ا          | مريم            | ١             | مضارع | يُبْعَث          |
| ٧      | ١            | التغابن         | ١             | مضارع | يبعثوا           |
| ١٤     | ١            | الأعراف         | ٨             | مضارع | يبعثون           |
| ٣٦     | ١            | الحجر           |               | -     |                  |
| 71     | ١            | النحل ،         |               |       |                  |
| 1      | ١            | المؤمنون        |               | ·     |                  |
| ; AY   | . \          | الشعراء         |               |       |                  |



| الآيات | عدد وروده في         | السور التي | عدد وروده في  | نوعه           | الفعل المبنى لما       |
|--------|----------------------|------------|---------------|----------------|------------------------|
|        | كل <sup>ا</sup> سورة | جاء فيها   | القرآن الكريم |                | لم يُسمَّ فاعله ِ      |
| ٦٥     | ١                    | النمل      |               |                |                        |
| \ £ £  | ١                    | الصافات    |               |                |                        |
| ٧٩     | ١                    | ص          |               |                |                        |
| ١٦     | ١                    | المؤمنون   | ١             | مضارع          | تُبعثون                |
| ٧      | ' \                  | التغابن    | ١             | مضارع          | لتبعثن                 |
| 11.    | ١                    | آل عمران   | ١             | ماض            | أخرجكت                 |
| 11     | ١                    | الجشو      | ١             | ماض            | المعربحتم              |
| 190    | ١                    | آل عمران   | ٤             | ماض            | أخرجوا                 |
| ٤٠     | 1                    | الحج       |               |                |                        |
| ۱۲۰۸   | ۲                    | الحشر      |               | ·              |                        |
| 717    | ١.                   | البقرة     | ١             | ماض            | أخرجنا                 |
| 77     | 1                    | مريم       | ۲             | مضارع          | أحرج                   |
| ۱۷     | \                    | الأحقاف    |               |                |                        |
| 40     | 1                    | الأعراف    | ٠ ٣           | مضارع          | تخر خون                |
| 19     | ١                    | الروم      |               |                |                        |
| 11     | ١.                   | الزحوف     |               |                |                        |
| 70     | ١                    | الجاثية أ  | ١             | مضارع          | يخرجون                 |
| ٧٠     | ١                    | الزمو      | ۲             | ماض            | ونيت                   |
| ۲۰     | ١                    | أل عمران إ | '             |                |                        |
| ۸Ý۱    | ١                    | البقرة     | ٣             | مضارع          | توكمي                  |
| ١٣١    | ١                    | آل عمران   |               |                |                        |
| 111    | <u>\</u>             | الثحل      |               |                | ,                      |
| 777    | ١                    | البقرة     | ۲             | مضارع          | ا يُونَّ               |
| ٦,     | ١                    | الأنفال    |               |                |                        |
| ١.     | ١                    | الزمو      | 1             | مضارع          | يُولمَى<br>يولمَى      |
| 7      | ۲                    | البقرة     | ۲             | مضارع<br>مضارع | يُونى<br>يُـتَوَفُّونَ |
| ٥      | ١                    | الحيح      | ۲             | مضارع          | يُـتُونَفِي            |
| ٦٧     | \                    | غافر       |               |                |                        |
| ١٨٥    | \                    | آل عمرانا  | 1:            | مضارع          | تُوَفُّوْن             |



•

| الآيات   | عدد وروده فى | السور التي جاء       | عدد وروده في  | نوعه  | القعل المبنى لما |
|----------|--------------|----------------------|---------------|-------|------------------|
|          | كل سورة      | فيها                 | القرآن الكريم |       | لم يُسمُّ فاعله  |
| ١٨٧      | ١            | البقرة               | ٧             | ماض   | احِلَّ           |
| ٥٠       | ١            | آل عمران             | 1<br>;        |       |                  |
| 7 1      | ١ .          | النساء               |               |       | •                |
| 97101818 | ٤            | المائدة              |               |       |                  |
| ١٦٠      | ١            | النساء               | ۲             | ماض   | احِلْتُ          |
| ١        | ١            | المائدة              |               |       |                  |
| ٣١       | ١            | الكهف                | ٣             | مضارع | يُحَلِّوْنَ      |
| 74       | ١            | الحج                 |               |       |                  |
| ٣٣       | ١            | فاطر                 |               |       |                  |
| ٨٢       | , 1          | النساء               | ٥             | ماض   | يخُلِقَ          |
| ٣٧       | `            | الأنبياء             | :             |       |                  |
| ١٩       | ١            | المعارج              |               |       |                  |
| ٦٥٥      | ۲            | الطارق               |               |       |                  |
| ١٧       | ١            | الغاشية              | ١             | ماض   | بُعلِقُتْ .      |
| ٨        | ١            | الفجر                | ١             | مضارع | تُخْلَق          |
| ٣٥       | ١            | الطور                | 1             | ماض   | خلِقوا           |
| 191      | ١            | الأعراف              | ٣             | مضارع | يُخْلَقُون َ     |
| ٧,       | ١            | النحل                |               | ı     |                  |
| ٣        | , ,          | الفرقان              |               |       |                  |
| 99       | ١            | الكهف                | ٧             | ماض   | نُفِخَ           |
| 1.1      | ١            | المؤمنون             |               |       |                  |
| ١٥       | ١            | يس                   |               |       |                  |
| ۸۲، ۸۲   | ۲            | الزمو                |               |       |                  |
| ۲,       | ١            | ق                    |               |       |                  |
| 14       | 1            | الحاقة               |               |       |                  |
| ٧٣       | 1            | الأنعام              | ŧ             | مضارع | روم<br>ينفخ      |
| ١٠٢      | ١            | طه                   |               |       |                  |
| ٨٧       | ١            | طه<br>النمل<br>النبآ |               |       |                  |
| ١٨       | \            | النبأ                |               |       |                  |



| الآيات   | عندد وروده | السور التي جاء | عدد وروده فسي | لوعه        | الفعل الميني لما              |
|----------|------------|----------------|---------------|-------------|-------------------------------|
|          | فی کل سورة | فيها           | القرآن الكويم |             | لم يُسمَّ فاعله               |
| ١٢       | 1          | غافر           | ١             | ماض         | دُعِيَ                        |
| ۳٥       | ١          | الأحزاب        | ١             | ماض         | دُعيتم                        |
| ۸۲       | ١          | الجاثية        | ١             | مضارع       | تُدعَى                        |
| Υ        | ١          | الصف           | . \           | مضارع       | يُدْعَى                       |
| ١.       | ١          | غافر           | ٣             | مضارع       | تُدْعَوْن                     |
| ٣٨       | 1.1        | محمد           |               |             |                               |
| ١٦       | ١          | الفتح          |               | _           | . ,                           |
| 77       | \          | آل عمران       | ٣             | مضارع .     | يُدْعَوْن                     |
| 13373    | ۲          | القلم          |               |             |                               |
| 717      | .1         | البقرة         | ١.            | ماض         | رو .<br>زین                   |
| ١٤       | ١          | آل عمران       |               |             |                               |
| ۱۲۲      | ١ ,        | الأنعام        |               |             |                               |
| ٣٧       | ١ ا        | التوبة         |               |             |                               |
| 17       | ١ .        | يونس           |               |             |                               |
| 77       | 1          | الرعد          |               |             |                               |
| ٨        | \          | فاطر           |               |             |                               |
| ٣٧       | ١          | أغافر          |               |             |                               |
| . 18     | ١          | محمد           |               |             |                               |
| ١٢       | ١          | الفتح          |               |             |                               |
| Y•       | 1          | الأعرائ        | ٥             | ماض         | استُضْعِفُوا                  |
| 9        | 1          | التصص          |               |             | !                             |
| ۲۳،۳۲،۳۱ | ٣          | سہا            |               |             |                               |
| ۱۳۷      | 1          | الأعراف        | ١             | مضارع       | يُسْتَضْعَفُون                |
| ۲.       | ١.         | هود            | ٤             | مضارع مضارع | يُضًاعَف                      |
| ٦٩       | ١ .        | الفرقان        |               |             |                               |
| ٣٠       | ١          | الأحزاب        |               |             |                               |
| ١٨       | ١          | الحديد         |               |             |                               |
| ۲٦،۲۷    | ۲          | المائدة        | ۲             | ماض         | تُقبّل                        |
| ١٢٣٠٤٨   | ۲          | البقرة         | ٤             | مضارع       | تُقبَّل<br>يُقبَّل<br>يُقبَّل |
| ٩١،٨٥    | ۲,         | آل عمران       |               |             |                               |



| الآيات      | عدد وروده  | السُّور التي جاء      | عدد وروده في  | لوعه  | الفعل المبنى لما |
|-------------|------------|-----------------------|---------------|-------|------------------|
| 1           | فی کل سورة | فيها                  | القرآن الكريم | •     | لم يُسمُّ فاعله  |
| ۹.          | 7          | آل عمران              | ۲             | مضارع | تُقْبَل          |
| ٥٤          | ١          | التوبة                |               |       |                  |
| ۲۷          | 1          | المائدة               | ۲             | مضارع | يُتَقَبُّل       |
| ٥٣          | ١          | التوبة                |               | L.,   |                  |
| ٧٠          | ١          | الأنفال               | ١             | ماض   | أخيآ             |
| ٥١          | ١          | ا سبا                 | ۲ .           | ماض   | أخذوا            |
| ٦١          | ١          | الأحزاب               |               |       |                  |
| ٤٨          | ١          | البقرة                | ٥             | مضارع | . يوخَذ          |
| ٤١          | ١          | الرحمن                |               |       |                  |
| ٧٠          | ١          | الأنعام               |               |       |                  |
| ١٥          | ١          | الحديد                |               |       |                  |
| 179         | ١          | الأعراف               |               |       |                  |
| 0 {         | ١ :        | النور أ               | 1             | ماض   | خُمُّلُ          |
| 0           | ١          | الجمعة                | ١             | ماض   | <u>ځ</u> مُّلوا  |
| ۸۷          | ١          | طه                    | ١             | ماض   | خُمِّلْنَا       |
| ١٤          | ١          | الحاقة                | \             | ماض · | خْمِلَتْ         |
| ٥٤          | \          | النور                 | 1 \           | ماض   | خُمُّلْتُم       |
| ١٨          | ١          | فاطر                  | ١             | مضارع | يُحْمَل          |
| 44          | ١          | المؤمنون              | ۲             | مضارع | تُحملون          |
| ٨٠          | , 1        | غانر                  |               |       |                  |
| ١٣٢         | ١          | آل عمران <sup>:</sup> | ٨             | مضارع | تُرْحَمون        |
| 100         | ١          | الأنعام .             |               |       |                  |
| 7 . 2 . 7 . | ۲          | الأعراف               |               |       |                  |
| ٥٦          | ١,         | النور                 |               |       |                  |
| ٤٦          | : 1        | النمل                 |               |       |                  |
| ٤٥          | ١          | یس                    |               |       |                  |
| ١.          | \          | الحجرات               |               |       |                  |



| الآيات | عدد وروده فی | السور التي جاء | عدد وروده | نوعه  | الفعل الميني لما لم           |
|--------|--------------|----------------|-----------|-------|-------------------------------|
|        | كل سورة      | فيها           | في القرآن |       | يُسمَّ فاعله                  |
|        |              |                | الكريم    |       |                               |
| ۳۱     | ١            | ص              | ١         | ماض   | غُرِض                         |
| ٤٨     | ١            | الكهف          | ١         | ماض   | عُرِض<br>عُرِضُوا<br>عُرِضُوا |
| ٣٤،٢٠  | ۲            | الأحقاف        | ۲         | مضارع | يُعرض                         |
| ١٨     | ١.           | هود            | ٣         | مضارع | يُعْرَضون                     |
| ٤٦     | : 1          | غافر           |           |       |                               |
| ٤٥     | 1            | الشورى         |           |       |                               |
| ١٨     | 1            | الحاقة         | ١         | مضارع | تُعْرضُون                     |
| ۲۸     | 1            | الأنعام        | ٥         | ماض   | انْهُوا ، ا                   |
| ١٣٦    | ١            | الأعراف        |           |       |                               |
| 171    | ١ ,          | النساء         | r         |       | ,                             |
| ٥٨،٨   | ۲            | الجحادلة       |           |       |                               |
| 70     | ١            | الأنعام        | ۲         | ماض   | نُهِيتُ أ                     |
| 44     | ١ .          | غافر           |           |       | ,                             |
| ٣١     | ١            | النساء         | ٠ ١       | مضارع | ىنە<br>تىنھۇن                 |
| 11     | ١            | طه             | ٤         | ماضي  | نوُدى                         |
| ٨      | ١            | النمل          |           |       |                               |
| ٣,     | ١            | القصص          |           |       |                               |
| ٩      | ١            | الجمعة         |           |       |                               |
| ٤٣     |              | الأعراف        | ١         | ماضي  | نۇدوا                         |
| ١.     | 1            | غانر           | ۲         | مضارع | ينُادَوُن                     |
| ٤٤     | ١            | <b>ن</b> صلت   |           |       |                               |
| ٣٩     | \            | الحج           | ١         | ماضى  | اذِن                          |
| ٩,     | ١            | التوبة         | ٥         | مضارع | يُؤذَن                        |
| λŧ     | ١            | النحل          |           |       |                               |
| ٨٢     | ١            | النور          |           |       |                               |
| ٣٥     | ١            | الأحزاب        | ĺ         |       |                               |
| ٣٦     | ١ .          | المرسلات       |           |       | ,                             |



| الآيات  | عدد وروده في | السُّور التي جاء | عدد وروده في  | نوعه  | الفعل المبنى لما لم  |
|---------|--------------|------------------|---------------|-------|----------------------|
|         | كل سورة      | فيها             | القرآن الكريم |       | يُسمُّ فاعله         |
| 0.      | 1            | آل عمران         | ٣             | ماضى  | دو<br>خرم            |
| 97      | ١            | المائدة          |               |       |                      |
| ٣       | ١            | النور            |               |       |                      |
| ۲۳      | 1            | النساء           | ٣             | ماضي  | خرمت                 |
| ٣       | ١            | المائدة          |               |       |                      |
| ١٣٨     | ١            | الأنعام          |               |       |                      |
| 10      | ١            | عمد              | ١             | ماضي  | سُقُوا               |
| ٤       | 1            | الرعد ا          | ۲             | مضارع | يُسْقَى              |
| ١٦      | · \          | إبراهيم          |               |       |                      |
| ٥       | ١            | الغاشية          | ١             | مضارع | تُسقَّى              |
| ١٧      | ١.           | الإنسان          | ۲             | مضارع | يُسقَوْنَ            |
| . 70    | ١            | المطففين         |               |       |                      |
| ٧٣      | \            | الحج             | ۲ ,           | ماض   | ض <sub>ر</sub> ب     |
| ٥٧      | ١            | الزخرف           |               |       |                      |
| ١٣      | ١            | الحديد           |               | ,     |                      |
| 117,117 | . Y          | آل عمران         | ٣             | ماض   | ضُرِبَت ؙ            |
| 11      | ١            | البقرة           |               |       | ·                    |
| 11.     | ١            | النحل            | `             | ماض   | فتنوا                |
| ٩.      | \            | طه               | \             | ماض   | فتنتم                |
| ٤٧      | ١            | النمل            | ١             | مضارع | نتنتم<br>تفتنُون ·   |
| 177     | ١ ١          | التوبة           | ٣             | مضارع | يفُتنون              |
| ۲       | ,            | العنكبوت         |               | _     |                      |
| ١٣      | ١            | الذاريات         |               |       | ,                    |
| ١٨٤     | ١            | آل عمران         | ۲             | ماض   | ػؗۮؙۨٮؘ۪             |
| ٤٤      | ١            | الحج             |               |       |                      |
| ٣٤      | 1            | الأنعام          | ۲             | ماض   | ِ<br>کُذُہت <u>ٔ</u> |
| ٤       | 1 1          | '<br>فاطر        |               |       |                      |
| ٣٤      | \            | الأنعام          | ١             | ماض . | کُذُبوا              |



| الآيات | عدد وروده  | السُّور التي جاء | عدد وروده في  | لوعه  | الفعل المبنى لما لم يُسمَّ                       |
|--------|------------|------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------|
|        | في كل سورة | فيها             | القرآن الكريم |       | فاعله                                            |
| 11.    | ١          | يوسف             | ١             | نناض  | كُذِبُوا                                         |
| 177    | ١          | البفرة           | ٦             | مضارع | يُنظرون                                          |
| ٨٨     | ١          | آل عمران         |               |       |                                                  |
| ۸      | ١          | الأنعام          |               |       |                                                  |
| ٨٥     | ١          | النحل            |               |       |                                                  |
| ٤.     | 1          | الأنبياء         |               | 1     |                                                  |
| 79     | \          | السجدة .         |               | ı     |                                                  |
| ١٠     | 1          | العنكبوت         | ١             | ماض   | ارذِي                                            |
| 190    | 1          | آل عمران         | ۲             | ماض   | أوذُوا                                           |
| ٣٤     | \          | الأنعام          |               |       |                                                  |
| ١٢٩    | ١          | الأعراف          | 1             | ماض   | أوذيا                                            |
| ٥٩     | 1          | الأحزاب          | ١             | مضارع | ؠؙٷؘۮؘؙؽ۫ڹ                                       |
| ۲۸،    | ۲          | البقرة           | ٥             | مضارع | يُخفف                                            |
| ١٦٢    |            |                  |               |       |                                                  |
| ۸۸     | 1          | آل عمران         |               |       |                                                  |
| ۸٥     | ١          | النحل            |               |       |                                                  |
| 77     | ١          | فاطر             |               |       |                                                  |
| ١٨٥    | ١          | آل عمران         | ۲             | ماض   | أذخِلَ                                           |
| 77     | ١          | إبراهيم          |               |       |                                                  |
| 1 \$   | 1          | الأحزاب          | ١             | ماض   | دُخِلَتْ                                         |
| 70     | 1          | نوح              | 1             | ماض   | أدحِلُوا                                         |
| ٣٨     | ١          | المعارج          | 1             | مضارع | يُدُ مَحَلُ                                      |
| 70     | ١          | البقرة           | 1             | ماض   | رُزِقُوا<br>رُزِقُنا<br>يُرْزُقُون<br>يُرْزُقُون |
| 70     | ١          | البقرة           | 1             | ماض   | رُزِقْنا                                         |
| ٤٠     | ١          | غافر             | ۲             | مضارع | يُرْزُقُون<br>يُرْزُقُون                         |
| 179    | ١          | آل عمران         |               |       |                                                  |
| ٣٧     | ١          | يوسف             | ١             | مضارع | ترز ً قانِه                                      |
| ٤Y     | ١          | الأعراف          | ١             | ماض   | تُرزَقانِه<br>صُرِفَتْ                           |



| الآيات | عدد وروده في | السُّور التي | عدد وروده في  | لوعة   | الفعل المبنى لما لم يُسمَّ |
|--------|--------------|--------------|---------------|--------|----------------------------|
|        | كل سورة      | جاء فيها     | القرآن الكويم |        | فاعله                      |
| ١٦     | ١            | الأنعام      | ١             | مضارع  | يُصْرَف                    |
| ٦٩     | ١            | غافر         | ١             | مضارع  | يُصُّرَفُون                |
| ٣٢     | ١.           | يونلس        | ۲             | مضارع  | تصرُّرُفون                 |
| ٦      | 1            | الزمر        |               |        |                            |
| 97     | ١            | الأنبياء     | ٤             | ماض    | فَتِحَتْ                   |
| ίΥ,    | ۲ ،          | المؤمو       |               |        |                            |
| ۲۳     | '            | النبأ        |               | ,      |                            |
| ١٩     | ١            |              |               |        |                            |
| ٤٠     | 1            | الأعراف      | ١             | مضارع  | تُفَتَّحٌ<br>انْذِرَ       |
| ٦      | ١            | يس           | 1             | ماض    | أنْذِرَ                    |
| ٥٦     | ١            | الكهف        | ۲             | ماض    | أنذِروا                    |
| ٣      | ١            | الأحقاف      |               | '      |                            |
| ٥٢     | ١            | إبراهيم      | ١             | مضارع  | ليُنْذَروا                 |
| ٤٥     | . \          | الأنبياء     | ١             | مضارع  | <b>يُنْذَ</b> رون          |
| ۱۷۳    | ١            | البقرة       | ٤             | ماض    | اضطر ً                     |
| 110    | . \          | النحل        |               |        |                            |
| ٣      | ١            | المائدة      |               |        |                            |
| 150    | ١            | الأنعام      |               |        |                            |
| ١٦٦    | ١.           | البقزة       | ١             | ماض    | اتبعُوا                    |
| ٠٣٠    | ۲            | هود          | ۲             | ماض    | اتبعوا                     |
| 99     |              |              |               |        |                            |
| ۳٥     | ١            | يونس         | ١             | مظئارع | ر.<br>پتبع                 |
| ۳٦     | 1            | القيامة      | ١             | مضارع  | يُتَبع<br>, يُتُرك         |
| ۲      | \            | العنكبوت     | ١             | مضارع  | يُتْركُوا ,                |
| 14     | ١            | التوبة       | 1             | مضارع  | ر.<br>تتركوا               |
| 1.9    | ١            | المائدة      | 1             | ماض    | اجبتم                      |
| ٨٩     | ١.           | يونس         | 1             | ماض    | أجيبت                      |
| ١٦     | ١            | الشورى       | ١             | ماض    | استحيب                     |
| ١٨٦    | ١            | البقرة       | 1             | مضارع  | أحيبُ                      |



| الآيات | عدد وروده في | السور التى | عدد وروده في  | ا نوعه       | الفعل المبنى للا لم يُسمَّ            |
|--------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
|        | ٔ کل سورة    | جاء فيها   | القرآن الكريم |              | فاعله                                 |
| ۱۱۸    | ١            | التوبة     | ١             | ماض          | عُعِلْفُوا                            |
| 115    | ١            | هود        | ۲             | ماض          | اختلِفَ                               |
| 20     | ١            | فصل        |               |              |                                       |
| ٩٧     | ١.           | طه         | ١             | مضأرع        | تُخْلَفُهُ                            |
| 7 8    | ١            | البقرة     | ٤             | ماض          | أعِدَّت                               |
| 171    | ۲            | آل عمران   |               |              |                                       |
| 177    |              |            |               |              |                                       |
| 71     | ١            | الجديد     |               |              |                                       |
| 77     | ١            | الكهف      | ١             | ماض          | عُلُمتُ                               |
| ١٦     | ١            | النمل      | ١             | ماض          | عُلْمناً                              |
| 91     | ١            | الأنعام    | ١             | ماض          | عُلْمُتمُ                             |
| ٣١     | ١            | النور      | ١             | مضارع        | يُعْلَم                               |
| ۲      | ١            | الروم      | 1             | ماض          | غُلبتْ                                |
| 119    | ١            | الأعراف    | ١.            | ماض          | غُلِبوا                               |
| ١٢     | ١            | آل عمران   | ١             | مضارع        | تُغُلِّبُون                           |
| ٣٦     | ١            | الأنفال    | ١             | مضارع        | يُغْلَبُون                            |
| ٤٥     | 1;           | الأنعام    | ١             | ماض          | قطيع                                  |
| ۳۱     | ١            | الرعد      | ۲             | ماض          | قُطُعَتْ                              |
| ١,٩    | ١            | الحج       |               |              |                                       |
| ۳۳     | . 1          | المائدة    | ١             | مضارع        | تُقُطّع                               |
| 1.1    | ١            | آل عمران   | ١             | ماض          | هُدِئ                                 |
| ٤٧٤    | ۲            | الحج       | ۲             | ماض          | هُدُوا                                |
| 7 £    |              | -          |               | -            | -                                     |
| ٣٥     | 1            | يونس       | ١             | مضارع        | يُهْدُى                               |
| ١.     | ١            | الأنجام    | ٣             | مضارع<br>ماض | گهٔدَی<br>استُهْزِی                   |
| ٣٢     | ١            | الرعد      |               | 7            | - 3,                                  |
| ٤١     | ١            | الأنبياء   |               |              |                                       |
| ١٤٠    | ١            | النساء     | ١             | مضارع        | يُسْتهزَأ                             |
| ۱۷۳    | ١            | البقرة     | ٤             | ماض          | يُسْتهزَا<br>أهِلُ                    |
| ٣      |              | المائدة    |               | -            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 1 2 0  | , ,          | الأنعام    |               |              |                                       |
| 110    | ١            | النحل      |               |              |                                       |
| l      |              |            |               |              |                                       |



| الآيات | عدد وروده في | السُّور التي | عدد وروده في  | لوعه         | الفعل المبنى لما لم يُسمَّ |
|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|
| ı      | كل سورة      | جاء فيها     | القرآن الكريم |              | فاعله                      |
| ۰، ۲،۰ | 7            | الحاقة       | ۲             | ماض .        | أهلكوا                     |
| ٤٧     | ١.           | الأنعام      | ۲             | مضارع إ      | يهُلك                      |
| ٣٥     | \            | الأحقاف      | ,             |              |                            |
| ١٤     | ١            | الشورى       | ١             | ماض          | أورثوا                     |
| ٤٣     | ١            | الأعراف      | ۲             | ماطِي        | أورأتتموها                 |
| ٧٢     | ١            | الزخرف       |               |              |                            |
| ١٢     | ١            | النساء       | ١             | مضارع        | يُورث                      |
| 777    | ١            | البقرة       | ۲             | مضارع        | يوُعظ                      |
| ۲      | _ 1          | الطلاق       |               |              | ,                          |
| ٦٦     | ١            | النساء       | ١             | مضارع        | يوُعظون                    |
| ٣      | : \ \        | المحادلة     | ١             | مضارع        | توُعظون                    |
| 11     | ١            | الأحزاب      | ١             | ماض          | ابتلی ا                    |
| ٩      | ١ ا          | الطارق       | ١             | مضارع        | تُبْلَى ا                  |
| ነልጎ    | ١            | آل عمران     | ١             | مضارع        | تُبْلُوَنَ                 |
| ۲ογ    | ۲            | النحل        | ٣             | ماض          | بُشْر ·                    |
| ٥٩     |              |              |               |              |                            |
| ۱۷     | ١            | الزخوف       |               | ١            |                            |
| 77     | ١            | يونس         | ۲             | ماض          | أحيط                       |
| ٤٢     | \            | الكهف        |               |              |                            |
| ٦٦.    | ١            | يوسف         | ١             | بمضارع       | يُحاط '                    |
| ۲۰     | ١ .          | الأحقاف      | ۲             | مضارع        | گرگی<br>گیرگی              |
| ٤٠     | ١            | النجم        |               |              |                            |
| ٦      | ١            | الزلزلة      | ١             | مضارع        | يُرَوْا<br>ارْلِفَتْ       |
| ٩٠     | ١ ا          | الشعراء      | ٣             | مضارع<br>ماض | ازْلِفَتْ :                |
| ۳۱     | ١            | ا تی         |               |              |                            |
| ١٣     | ١            | التكوير      |               |              |                            |
| 317    | ١            | المبقرة      | ۲             | ماض          | زُلزِلوا                   |
| 11     | ١            | الأحزاب      |               |              |                            |
| ١      | ١            | الزلزلة      | ١ ١           | ماض          | . زُلزلت<br>سیق            |
| ۲۷۶:   | ۲            | الزمر        | ۲             | ماض          | سيق                        |
| ۷۳     |              |              |               |              |                            |



| الآيات  | عدد وروده  | السور التى | عدد وروده في  | لوعه  | الفعل المبنى لما  |
|---------|------------|------------|---------------|-------|-------------------|
|         | فی کل سورة | جاء فيها   | القرآن الكريم |       | لم يُسمُّ فاعله   |
| 1       | ١          | الأنفال    | ١             | مضارع | يُسَاقُون         |
| ۲.      | ١          | النبأ      | ٣             | ماض   | ء و<br>سيرت       |
| ٣       | ١          | التكوير    |               |       | •                 |
| ٣١      | ; 1        | الرعد      |               |       |                   |
| ۱۱۶،۲۱۱ | ۲          | النساء     | ٣             | مضارع | يُشرك             |
| , ۱۲    | ١          | غافر       |               |       |                   |
| ٤٥      | ١          | الصافات    | ٣             | مضارع | يُطاف             |
| ٧١      | ١          | الزخرف     | 1             |       |                   |
| 10      | ١          | الإنسان    | '<br>         |       | :                 |
| ٨٤      | ١          | النحل      | ٣             | مضارع | يستعتبون          |
| ٥٧      | ١          | الروم      |               |       |                   |
| ٣٥      | ١          | الجاثية :  |               |       |                   |
| ١       | ١          | هود        | ٣             | ماض   | فُصِّلَت          |
| £       | ۲          | نصلت       |               |       |                   |
| ٥٤٠     | ١ ١        | سباً       | ١             | ماض   | نُعِل .           |
| ٩       | . 1        | الأحقاف    | ۲             | مضارع | يُفْعَل           |
| 70      | ١          | القيامة    |               |       | _i                |
| ١٤      | ١.         | القمر      | ١             | ماض   | کُفِرَ<br>یُکُفرَ |
| ١٤٠     | ١          | النساء     | ١             | مضارع | يُكْفرَ           |
| 110     | ' '        | آل عمران   | ١.            | مضارع | يُكُفُروه ِ       |
| Y۸      | ١          | المائدة    | . 1           | ماض   | لَعِن ا           |
| ٦٤      | ١          | المائدة    | ۲             | ماض   | لَعِنوا           |
| ۲۳      | , \        | النور      |               |       | 1;                |
| ٣٦      | ١          | النجم      | ١             | مضارع | ينبا              |
| 14      | ١          | القيامة    | ١             | مضارع | يُنْبُوُا         |
| Υ       | ١          | التغابن    | 1             | مضارع | تنبؤن             |
| ۸۳،۱۷   | ۲          | النمل      | ٣             | مضارع | يُوزعونا          |
| ١٩      | 1 1        | فصلت       |               | _     |                   |
| 77      | 1          | البقرة     | ٣             | مضارع | <u>يُو</u> صَـّل  |
| 17,07   | ۲          | الرعد      |               |       |                   |



| الآيات  | عدد وروده  | السور التي | عدد وروده في  | نوعه  | الفعل المبنى لما  |
|---------|------------|------------|---------------|-------|-------------------|
|         | فی کل سورة | جاء فيها   | القرآن الكريم |       | لم يُسمُّ فاعله   |
| 97      | ١          | آل عمران   | ٣             | ماض   | وُضِعَ            |
| 79      | \          | الزمو      |               |       |                   |
| ٤٩      | 1          | الكهف      |               |       |                   |
| \0      | ١          | مويم       | \             | ماض   | وُلِد             |
| ٣٣      | ١          | مويم       | ١             | ماض أ | وُلِدتُّ          |
| ٣       | ١          | الإخلاص    | ١             | مضارع | يۇلد              |
| ١.      | ١          | الجن       | 1             | ماض   | أريد              |
| ٦       | ١          | ص          | ١             | مضارع | يُراد             |
| 1.1.1.1 | ۲          | المائدة    | ۲             | مضارع | تُبْدَ '          |
| ٤٨      | 1.         | إبراهيم    | ١             | مضارع | تُبَدَّل بُ       |
| 79      | ١          | ن          | \             | مضارع | يُبَدُّل          |
| 91      | ١          | الشعراء    | ۲             | ماض   | بُرِّزُت ٰ        |
| ٣٦      | . \        | النازعات ' |               |       |                   |
| ٧٠      | \          | الأنعام    | ١             | مضارع | تُبْسَل أ         |
| ٩       | ١          | العاديات   | ١             | ماض   | أبسيلوا           |
| ٩       | 1          | العاديات   | ١             | ماض   | أبعير             |
| ٤       | ١          | الانفطار   | \             | ماض   | بعثرت ا           |
| 117     | . \        | هود        | ١             | ماض . | أترفوا            |
| ۱۳      | ١          | الأنبياء   | ١             | ماض   | أترفتم            |
| 114     |            | آل عمران   | ۲             | ماض   | ثقفوا             |
| 11      | 1 1        | الأحزاب    |               |       |                   |
| ٣٨      | ١          | الشعراء    | ۲             | ماض   | ب <sup>ی</sup> مع |
| 9       | ١          | القيامة    |               |       |                   |
| 79      | ١          | الزمر      | ۲             | ماض   | ېچىء<br>م         |
| 77      | ١          | الفجر      |               |       |                   |
| ٧.      | ١          | الزخرف     | ١             | مضارع |                   |
| ١٥      | \          | الروم      | ١             | مضارع | يُحْبَرون         |



| الآيات | عدد وروده  | السور التي | عدد وروده في  | نوعه  | الفعل المبنى لما |
|--------|------------|------------|---------------|-------|------------------|
|        | فی کل سورة | جاء فيها   | القرآن الكريم |       | لم يُسمُّ فاعله  |
| ۲۷۳    | 1          | البقرة     | ١             | ماض   | أحصروا           |
| ١٩٦    | ١          | البقرة     | ١             | ماض   | أحصرتُم          |
| ' 0 (7 | ۲          | الانشقاق   | ۲             | ماض   | حُقّت            |
| ٥٧     | ١          | القصص      | ١             | مضارع | لْتُحطَّفٍ       |
| 77     | 1 1        | العنكبوت   | ١             | مضارع | أيتنافطف         |
| 71     | . \        | الفحر      | ١             | ماض   | دُكْتُ ا         |
| \ £    | ١          | الحاقة     | ١             | ماض   | دُكَّتا          |
| ١٨     | ١          | الغاشية    | ١             | ماض   | رُوِٰعَتْ        |
| ٣٦     | ١          | المتور     | ١             | مضارع | تُرْفَعَ         |
| ٦      | \          | التكوير    | ١             | ماض   | ر و<br>سجرت      |
| ٧٢     | ١          | غافر       | \             | مضارع | يُسْجَرون        |
| . 70   | ١          | يوسف       | \             | مضارع | يُسْجُن          |
| ٣٢     | ١          | يوسف       | \             | مضارع | ليُحْسَننَ       |
| ٧١     | ١          | غافر       | ۲             | مضارع | أيستحبون         |
| ٤٨     | \          | القمر      |               |       |                  |
| ٤١     | ۱ ۱        | يوسف       | ١             | مضارع | يُصْلُب          |
| ٣٣     | ١          | المائدة    | \             | مضارع | يُصَلَّبُوا      |
| 777    | ١          | البقرة     | ١             | مضارع | تُضارّ           |
| . 170  | 1          | البقرة     | ١.            | مضارع | يُضَارّ          |
| ٨٧     | 1          | التوبة     | 71            | ماض   | طبع              |
| ٣      | ١          | المنافقون  |               |       |                  |
| 7 8    | . \        | النساء     | ۲             | مضارع | أيطاع            |
| 14     | \          | غافر       |               |       |                  |
| 13     | \          | الرحمن :   | \             | مضارع | ليغرف            |
| ٥٩     | 1          | الأحزاب :  | ١             | مضارع | يعْرَفْن         |
| ١٢٦    | 1          | النحل      | ١             | ماض   | عُوقِبْتمُ       |
| ٦,     | . \        | الحج       | \             | ماض   | عُوتِب           |



| الآيات | عدد وروده  | السور التي | عدد وروده في  | نوعه  | الفعل ألبني لما                                              |
|--------|------------|------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|
|        | فی کل سورة | جاء فيها   | القرآن الكريم |       | لْم يُسمُّ فاعله                                             |
| 77     | 1          | الحج       | ۲             | ماض   | أعيدوا                                                       |
| ۲.     | ١          | السجدة     |               |       |                                                              |
| ۲۷     | ١          | يونس '     | ١             | ماض   | أغشيت                                                        |
| ١٩     | ١          | الأخزاب    | ١             | مضارع | يُغشى                                                        |
| 179    | ١          | الأعراف    | ١             | مضارع | سُيغْفَر ا                                                   |
| . ٣٨   | ١          | الأنفال    | ١             | مضارع | يُغْفَر                                                      |
| ۳۷     | ١          | يونس       | ۲             | مضارع | رور<br>یفتری                                                 |
| 111    | ١          | يوسف       |               |       |                                                              |
| 17     | ١          | القمر      | ۲             | ماض   | قُدِر                                                        |
| γ      | \          | الطلاق     |               | _     |                                                              |
| 7 - 8  | ١          | الأعراف    | ۲             | ماض   | قُرِئ                                                        |
| 71     | \ <b>\</b> | الانشقاق   |               |       |                                                              |
|        | ١          | العنكبوت   | ١             | مضارع | تقلبونَ                                                      |
| 77     | ١          | الأحزاب    | ١             | مضارع | '<br>تَقَلُّب                                                |
| ٥      | ١          | الجحادلة   | 1             | ماض   | كَبتُوا                                                      |
| ٥      | ١          | الجحادلة   | ١             | ماض   | کُبت<br>تُکَلُّف                                             |
| 744    | ١          | البقرة     | Y             | مضارع | تُكَلَّف                                                     |
| ٨٤     | ١          | النساء     |               |       |                                                              |
| ٧٠٧    | `          | الشعراء    | ١             | مضارع | يُمتُّعُون                                                   |
| ١٦     | ١          | الأحزاب    | ١             | مضارع | تُمتعُون                                                     |
| ١٨     | : \        | الكهف      | ۲             | ماض   | مُلِعُت                                                      |
| ٨      | ١          | الجن       |               |       |                                                              |
| ٤٦     | ١          | النجم      | ١             | مضارع | ر ،<br>تمنی                                                  |
| ٣٧     | ١          | القيامة    | ١             | مضارع | ر م<br>یمنی                                                  |
| ٤٩     | \          | القلم      | ١             | ماض   | نُبذُ                                                        |
| ٤      | ١          | الهمزة     | ١             | مضارع | تُمنَى<br>يُمنَى<br>نُبِدُ<br>لَيْبَدِدَنَّ<br>لَيْبَدِدَنَّ |
| ٧٨     | ١          | هود        | ۲             | مضارع | يهُرغُون ُ                                                   |
| ٧٠     | ١          | الصافات    |               |       |                                                              |



| الآيات | عدد وروده  | السور التى | عدد وروده في  | لوعه   | الفعل المبنى لما                   |
|--------|------------|------------|---------------|--------|------------------------------------|
|        | فی کل سورة | جاء فيها   | القرآن الكريم |        | لم يُسمَّ فاعله                    |
| ۲۷ ،۳۰ | ۲ .        | الأنعام    | ۲             | ماض    | وُتفُوا                            |
| ٩      | ١          | الحشر      | ۲             | مضارع  | يۇق                                |
| ١٦     | \          | التغابن    | <u>.</u>      |        |                                    |
| 7 5    | ١          | المدثر     | ١             | مضارع  | د ویک<br>یوگر                      |
| ١٢     |            | المرسلات   | ١             | ماض    | الجُّلَتُ                          |
| ٤      | 1          | نوح        | 1             | مضارع  | يُوَ مُحَّر                        |
| 77.7   | ١          | البقرة     | ١             | ماض    | أؤتمن                              |
| 0      | ١          | الواقعة    | ١             | ماض    | ب م<br>بست                         |
| 11     | 1          | المعارج ،  | ١             | مضارع  | أيبصرونهم                          |
| 7.     | ١          | الحج       | ١             | ماض    | بغى                                |
| 701    | ١          | البقرة     | ١             | ماض    | بُهِت أَ                           |
| ٣٦     | ١          | المطففين   | 1             | ماض    | ئُو <b>ب</b><br>ئوب                |
| ٥٧     |            | القصص .    | ١             | مضارع  | ر و ر<br>پنجبي                     |
| 171    | ١          | النحل      | ١             | ماض    | جُعِلَ                             |
| ١٧     | ١          | الليل      | \             | مضارع. | سيحنبها                            |
| ٨٨     | ١          | المؤمنون   | ١١            | مضارع  | يُجُّار                            |
| ٨      | ١          | الانشقاق   | ١             | مضارع  | يُحاسُبُ                           |
| ١.     | ١          | العاديات   | ١             | ماض    | خُصًّلْ.                           |
| 70     | ١          | النساء     | ١             | ماض    | أحصرن                              |
| ١      | ١          | هود        | ١             | ماض    | أحْكِمَتْ                          |
| ١٨٨    | ١          | آل عمران   | ١             | مضارع  | يُحْمَدوا                          |
| ٣٥     | \          | التوبة ا   | ١             | مضارع  | يُحْمَى                            |
| 0 {    | \          | سبا        | ١             | ماض    | حیل<br>خُیّنتُم<br>اعفیی<br>یُخیّل |
| ۲۸     | \          | النساء     | ١             | ماض    | حُيِّيتَم                          |
| ./ \   | ١          | السجدة     | 1             | ماض    | أعطيي                              |
| 11     | ١          | طه         | \             | مضارع  | يُنحَيِّلُ                         |
| ١٣     | ١          | الطور      | \             | مضارع  | ا يُدَعُون                         |
| ٣      | ١          | المائدة    | ١             | ماض *  | ذُبِحُ                             |



| الآيات     | عدد وروده  | السور التي | علىد وروده فى | نوعه  | الفعل المبنى لما  |
|------------|------------|------------|---------------|-------|-------------------|
|            | في كل سورة | جاء فيها   | القرآن الكريم |       | لم يُسمَّ فاعله   |
| ١٤         | ١          | الإنسان    | ١             | ماض   | ذُلُّلَتْ         |
| ٤          | ١          | الواقعة    | ١             | ماض   | ر <del>گ</del> ت  |
| ١٨٥        | ,          | آل عمران   | ١             | ماض   | زُحزِحَ           |
| ٩          | ١          | القمر      | ١             | ماض   | ازُدُجِر          |
| γ          | ١          | التكوير    | ١             | ماض   | زُوِّ جَتُ        |
| ٨٩         | ١          | المؤمنون   | \             | مضارع | تُسْحَرون         |
| ۲.         | ١          | الغاشية    | ١             | ماض   | سُطِحتُ           |
| ۱۰۸        | ١          | هود        | 1             | ماض   | سُعِدوا .         |
| , 14       | ١          | التكوير    | ١             | ماض   | رة<br>سعرت        |
| ١٤٩        | ١          | الأعراف    | ١             | ماض   | سُقِطُ            |
| 10         | ' \        | الحجر      | ١             | ماض   | سُكِّرتُ          |
| ٥٨         | ١          | القصص      | ١             | مضارع | تُسْكَن           |
| ١٨         | ١          | الإنسان    | ١             | مضارع | ر ء<br>تسمی       |
| 13         | ١          | النساء     | 1             | مضارع | تُسُوًى           |
| ١٥٧        | ١          | النساء     | 1             | ماض   | ولا<br>شبه        |
| ٩٣         | ١          | البقرة     | ١             | ماض   | أشربوا            |
| ١٩         | ١          | الحج       | ١             | مضارع | يُصُبُ            |
| ٤٣         | ١          | الأنبياء   | ١             | مضارع | يُصُحُبُون        |
| ٣٧         | ١          | غافر       | ١             | ماض   | مبدً<br>صبدً      |
| 19         | ١          | الواقعة    | ١             | مضارع | يُصَدَّعُون       |
| <b>ξ</b> 0 | ١          | الطور      | ١             | مضارع | يُصْعَقُون        |
| ٣٩         | ١          | طه         | ١             | مضارع | لتُصنَعَ          |
| ۲,         | ١          | الحج       | ١             | مضارع | د مار<br>يُصهر    |
| ٨          | ١          | المرسلات   | ١             | ماض   | طُمِسَتْ          |
| ١٨٠        | ١          | آل عمران   | ١             | مضارع | سُيطَوَّقون       |
| ٤٥         | ١          | الزخورف    | ١١            | مضارع | يُعبَدون          |
| ١٠٧        | ١          | المائدة    | ١,            | ماض   | عُیْر<br>عُطِّلَت |
| ٤          | ١          | التكوير    | ١             | ماض   | عُطِّلَتْ         |
| 147        | ١          | البقرة     | ١             | ماض   | عُفِي             |



| الآيات    | عدد وروده  | السور التي | عدد وروده في  | نوعه  | الفعل المبنى لما      |
|-----------|------------|------------|---------------|-------|-----------------------|
|           | فی کل سورة | جاء فيها   | القرآن الكريم |       | لم يُسمَّ فاعله       |
| ٨٢        | ١          | هود        | 1             | ماض   | عُميت                 |
| 70        | ١          | نوح        | ١             | ماض   | أغرقوا                |
| ٦٤        | ١          | المائدة    | ١             | ماض   | غُلَّتُ               |
| ٤٩        | ١          | يوسف       | \             | مضارع | يُغَاث                |
| ٤٤        | ١          | هود        | ١             | ماض   | غِيض                  |
| ٣         | ١          | الانفطار   | ١             | ماض   | فُجُّرت               |
| ٩         | ١          | المرسلات   | ١             | ماض   | فُر جُت               |
| ٤         | ١          | الدحان     | ١.            | مضارع | يُفْرَق               |
| 14        | ١          | سبأ        | ١             | ماض   | فُزِّع                |
| ٧١        | \          | النحل      | ١,            | ماض   | فُضًّلوا              |
| ٨         | \          | الصافات    | ١             | مضارع | يُقْذَنون             |
| ٩.        | ١          | النمل      | ١             | ماض   | كُبَّتْ               |
| 1.7       | ١          | النحل      | \             | ماض   | أكْرِهَ               |
| 11        | ١          | التكوير    | ١١            | ماض   | كُشِطَتْ              |
| <b>{Y</b> | \          | القلم      | ١             | مضارع | يُكْشَفُ              |
| ٣١        | ١          | الرعد      | ١             | ماض   | كُلُّم                |
| ١         | ١          | التكوير    | ١             | ماض   | كُوَّرِت              |
| ٣٥        | ١          | التوبة     | ١             | مضارع | تُكُورَى              |
| ٣         | ١ .        | الانشقاق   | \             | ماض   | مُدُّت                |
| ٧         | ١          | سياد       | ١             | ماض   | مُزِّقْتُم            |
| ٤٠        | ١          | الفرقان    | ١             | ماض   | أمْطِرَت              |
| 0         | ١          | الفرقان    | ١             | مضارع | تُمْلُی<br>نُجًی      |
| 11.       | ١          | يوسف       | ١             | ماض   | ر<br>نجی              |
| ٤٧        | ١          | الصافات    | ١             | مضارع | يُنزَنوُن             |
| ١.        | ١          | المرسلات   | ١             | ماض   | يُنزَفُون<br>نُسِفَتْ |
| ۱۲٦       | ١          | طه         | ١             | مضارع | تنسکی                 |
| ١,        | ١          | التكوير    | ١             | ماض   | نُشِيزُت              |



| الآيات | عدد وروده<br>فی کل سورة | السور التى<br>جاء فيها | عدد وروده فی<br>القرآن الکریم | نوعه   | الفعل المبنى لما<br>لم يُسمَّ فاعله |
|--------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------------|
| ١٩     | ١                       | الغاشية                | ١                             | ماض    | نُصرِبَتْ                           |
| ٣٣     | ١                       | المائدة                | ١                             | مضارع  | يُنفُو ا                            |
| ٤٣     | ١                       | يس                     | \                             | مضار ع | ٱيُنْقَذُون                         |
| ٨      | ١                       | المدثر                 | ١                             | ماض    | نُقِرَ                              |
| 11     | ١                       | فاطر                   | ١                             | مضارع  | ؠؙڹڠۘڞ                              |
| 70     | 1                       | الأنبياء               | /                             | ماض    | نُكِشُوا                            |
| ٤.     | ١                       | الحج                   | ١                             | ،اض    | هُدُّمَتُ                           |
| 10     | ١                       | القمر                  | 1                             | مضارع  | يُهْزَم                             |
| Yo     | ١                       | يوسف                   | ١                             | ماض    | وُ جد                               |
| ١٢     | ١                       | النساء                 | ١                             | مضارع  | أيوصكي                              |
| 11     | ١                       | المرسلات               | ١                             | ماض    | أُقَّتَتْ                           |
| . 70   | ١                       | النور                  | ١                             | مضارع  | يُوتَدُ                             |
| 11     | ١                       | السجدة                 | i i                           | ماض    | وُ كُلِ                             |



قائمة المصادر والمراجع



# أولاً: المصادر والمراجع

#### أحمد الحملاوى ت (١٣٥١) هـ:

١- زهر الربيع في المعانى والبيان والبديع - الطبعة الأولل بالمطبعة الكبرى الأميرية
 ببولاق مصر المحميَّة في ١٣٢٣هـ - ١٩٠٥م.

٢- شذا العرف في فن الصَّرف -دار القلم- بيروت- لبنان.

#### أحمد مختار عمر:

٣- أسس علم اللغة

## أحمد مضطفى المراغى، ومحمد سالم على:

٤- تهذيب التوضيح - مطبعة مصفى محمد بمصر - الطبعة الثالثة.

# الأشموني (على بن عيسي الأشموني) ت (١٨٩)هـ:

٥- شرح الأشمونى على الفية ابن مالك - ت: محمد محيى الدين عبد الحميد - ملتزمة الطبع والنشر/ مكتبة النهضة المصرية - مطبعة السعادة: بمصر - الطبعة الأولى المحرم ١٣٧٥ - أغسطس ١٩٥٥.

# الآلوسي (أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي المتوفى ٢٧٠ هـ) :

٦- روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثالى ت/ محمد زهرى النجار - الناشر/ مؤسسة الحلبى وشركاه للنشر والتوزيع دار القومية العربية للطباعية
 ١٣٨٣ إلى - ١٩٦٤م.

ابن الأنبارى (كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبى سعيد الأنبارى النحوى) ت (٥٧٧) هـ:

- ٧- أسرار العربيَّة طبع في مدينة ليدن المحروسة بمطبعة بزيل ١٨٨٦ المسيحية المطابقة ١٨٨٦ المسيحية المطابقة ١٣٠٣هـ.
- ٨- البيان في غريب إعراب القرآن، ت/د. طه عبد الحميد طه مراجعة مصطفى السقا الناشر /الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر دار الكتاب العربي ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م.



البطليوسي رأبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (٤٤٤ - ٢١٥هـ):

٩- الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل، ت/ سعيد عبد الكريم سعودى - دار
 الرشيد للنشر - منشورات وزارة الثقافة والإعلام - الجمهورية العراقية ١٩٨٠.

١٠ - الاقتضاب في شرح أدب الكتاب - دار الجيل - بيروت - لبنان ١٩٧٣.

## تشومسكى:

١١ - علم اللغة النفسى وعلم النفس - تأليف حودث حرين ترجمة وتعليق د. مصطفى
 التونى - الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣.

الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني (٠٠٠ – ٤٧١)هـ:

- ١٣٩٧ - ١٩٧٧ حجاز - تعليق وشرح محمد عبد المنعم خفاجي ١٩٧٧ - ١٣٩٧ - ١٣٩٧ الناشر - مكتبة القاهرة.

ابن الجزرى (الحافظ آبى الخير محمد بن محمد الدمشقى الشهير بابن الجزرى المتوفى المسهر بابن الجزرى المتوفى ٨٣٣هـ):

١٣- النشر في القراءات العشر - اشرف على تصحيحه ومراجعته على محمد الضبّاع مطبعة مصطفى محمد بمصر.

# أبو جعفر أحمد بن على بن أحمد بن خلف الأنصارى ت ، ٤ ٥هـ :

١٤ - الإقناع في القراءات السبع، ت/ الشيخ أحمد فريد المزيدي قدم له د. فتحي عبد الرحمن حجازي - كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر، منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.

# ابن جنى (أبو الفتح عثمان بن جنى) ت (٩٢هـ) :

م ۱- المحتسب- ت/ على النجدى ناصف، د. عبد الحليم النجار، د. عبد الفتاح اسماعيل- يشرف على إصدارها محمد توفيق عويضة- الكتاب التاسع - القاهرة ١٣٨٦.

۱۹- الخصائص- ت/ د. محمد على النجار- دار الهدى للطباعة والنشر- بيروت-لبنان.



#### جون ليونز :

۱۷ - نظرية تشومسكى اللغوية - ترجمة د. حلمى خليل - دار المعرفة الجامعية - الطبعة
 الأولى - ١٩٨٥م.

أبو حيان الألدلس رأثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف المتوفى ٥٤٧هـ):

۱۸ - ارتشاف الضرب من لسان العرب - تحقيق وتعليق د. مصطفى أحمد النماس - ١٨ - الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م - الجزء الثاني.

١٩ - التفسير الكبير المسمّى بالبحر المحيط، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ على محمد عوض، وشارك في تحقيقه - الدكتور زكريا عبد الجيد، الدكتور أحمد النجولي الجمل - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.

الخضوى (محمد الدمياطي الشافعي الشهير بالخضوى ١٢١٣ - ١٢٨٧هـ):

٠٢٠ حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك الطبعة الأخيرة ١٩٤٠ م.

الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري ت (١٧٥هـ):

٢١- الجمل في النحو- ت: د. فخر الدين قبارة- مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة
 الأولى ١٩٨٥م.

خاللہ بن عبلہ اللہ الأزهرى ت (٥٠٥هـ) :

٢٢- شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك- دار إحياء الكتب العربية- فيصل عيسى البابي الحلبي.

ابن خالویه رأبو عبد الله الحسین بن أحمد بن خالویه بن حمدان المتوفی سنة ۴۷۰هـ):

٢٣- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم -القاهرة- مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٤١ هـ- ١٩٤١ م.

٢٤- الحجة في القرءات السبع - ت د. مازن مبارك- دار النفائس -بيروت- الطبغة الرابعة ١٩٨٢م.

الدمياطي (أحمد بن عبد الغني الدمياطي الشافعي الشهير بالبناء ت ١١١٧هـ):

٢٥ - اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، ت/ على محمد الضباع - دار
 الندوة الجديدة - بيروت - لبنان



## الرضى الاستزاباذي (رضى الدين محمد بن الحسن المتوفى ٦٨٦هـ) :

۲۲ شرح الرضى على الشافية - ت/ محمد نور الحسن، محمد الزفراف، محمد محيى
 الدين عبد الحميد - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.

۲۷ شرح الرضى على الكافية -دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- المجلم الأول
 والثانى.

#### رمضان عبد التواب:

٢٨ - المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوى -مطبعة المدنى - المؤسسة السعودية
 ٢٨ - ١٨٥ - الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.

# الزجاج (أبو إسحاق إبراهيم بن السرى) ت (٣١١) هـ:

۲۹ معانى القرآن وإعرابه - ت/ د. عبد الجليل عبده شلبى - عالم الكتب -بيروت - الطبعة الأولى ٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

### الزجاجي (أبو القاسم الزجاجي المتوفى ٠ ٤ ٣هـ):

·٣- الإيضاح في علل النحو- ت/ د. مازن مبارك- دار النفائس بيروت- الطبعة الرابعة ١٩٨٢م.

٣١- الجمل في النحو - ت/ على توفيق الحمد- مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة الثانية ١٩٨٥م.

# الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي) ت (۲۹٤) هـ :

۳۲- البرهان في علموم القرآن- ت/ محمد أبو الفضل إبراهيم- دار إحياء الكتب العربية- عيسى البابي الحلبي وشركاه- الطبعة الأولى ١٣٧٧هـ- ١٩٥٨م.

# الزمخشرى (محمود بن عمر الزمخشرى المتوفى ٣٨هـ) :

#### ٣٣- الكشاف - وقد استخدمت طبعتين :

- الطبعة الأولى : رتبها وضبطها وصححها مصطفى حسين أحمد- الناشر دار الريان للتراث- القاهرة- دار الكتاب العربى- بيروت- لبنان.
  - الطبعة الثانية : طبعة دار عالم المعرفة.



٣٤- المفصل في علم العربية -ربذيله كتاب المفضّل في شرح أبيات المفصل للسيد محمد بدر الدين أبي فراس النعساني الحلبي - دار الجيل - بيروت - لبنان.

ابن زنجلة رأبو زرعة عبد الرحمن بن محمد) ت (٤٠٣) أم :

٣٥- حجة القراءات- تحقيق وتعليق سعيد الأفغاني- منشورات جامعة بنغازى ٩٤- محجة القراءات- تحقيق وتعليق سعيد الأفغاني- منشورات جامعة بنغازى

#### سعید حسن بحیری:

٣٦- دراسات في علم اللغة التطبيقي نظرية التبعية في التحليل النحوى - الناشر مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة- الطبعة الأولى ٤٠٨ ١هـ/ ١٩٨٨م.

سيبويه (أبو بشر عمرو عثمان بن قنبر) ت (۱۸۰هـ) ؛

٣٧- الكتاب -تحقيق وشرح عبد السلام هارون- الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٧- الطبعة الثانية.

ابن السراج (أبو بكر بن محمد بن سهل بن السراج النحوى البغدادى ت ١٦هـ) :

٣٨- الأصول في النحو - ت/ د. حسين الفتلي- مؤسسة الرسالة -بيروت - الطبعة الثالثة ١٩٨٨.

ابن سيدة (أبو الحسن على بن إسماعيل النحوى اللغوى الأندلس ت ٥٨ ٤هـ) :

٣٩- المحصص الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية
 سنة ١٣٢١هـ.

#### السيرافي رأبو سعيد) ت (٣٨٥هـ):

. ٤ - شرح كتاب سيبويه - الجزء الأول - ت/ د. محمود فهمى حجازى، الدكتور رمضان عبد التواب، د. محمد هاشم عبد الدايم - الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٦.

السيوطي رأبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى ١١٩هـ):

١٤ – الإتقان في علوم القرآن – دار الكتب الطُّلمية – بيروت– لبنان



- ٤٢ الأشباه والنظائر في النحو، الطبعة الثانية بمطبعة دار المعارف العثمانية بعاصمة الدولة الآصفية حيدر آباد الدكن ١٣٥٩هـ.
- 24- المزهر في علوم اللغة وأنواعها- المجلد الثاني- دار التراث- شرحه وضبطه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه محمد ألحمد حاد المولى بك، على محمد البحاوى، محمد أبو الفضل إبراهيم- الطبعة الثالثة- مكتبة دار التراث- القاهرة.
- ٤٤ المطالع السعيدة تحقيق و شرح د. طاهر سليمان حموده الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٥٤ معترك الأقران في إعجاز القرآن-ت/ على محمد البجاوى ملتزم الطبع والنشر:
   دار الفكر العربي القسم الثالث.
- ٢٦ همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان عنى بتصحيحه السيد محمد بدر الدين النعساني.

# شرف الدين الراجحي:

٧٤- البسيط في علم الصرف- تقديم أ.د عبده الراجحي- دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية.

### الشوكاني (محمد بن على بن محمد الشوكاني ت بصنعاء ١٢٥٠هـ):

- ٤٨ فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان المجلد الأول.
  - 9 ٤ القواعد والفوائد في الإعراب.

## طاهر سليمان حموده:

- · ٥- أسس الإعسراب ومشكلاته -الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع- الإسكندرية.
- ٥١- ظاهرة الحذف في الدرس اللغوى- الدار الجامعية للطباعة والنشر ١٤٠٣هـ ١٩٨٢م.



# الطباطبائي (محمد حسين الطباطبائي):

٥٢ - الميزان في تفسير القرآن.

### الطوسى (٣٨٥-٢٤هـ):

٥٣ - تفسير التبيان -منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت -لبنان - تحقيق و تصحيح - أحمد حبيب قصير العاملي.

### عائشة عبد الرحمن:

٤ ٥ - التفسير البياني للقرآن الكريم- دار المعارف بمصر.

# عباس حلين:

٥٥- النحو الوافي- دار المعارف بمصر- الطبعة الثالثة.

## عبد الأمير محمد أمين الورد:

٥٦- منهج الأخفش الأوسط في الدراسات النحوية- منشورات مؤسسة الأعلمي (بيروت) دار التربية (بغداد) الطبعة الأرالي ١٣٩٥هـ-١٩٧٥م.

## عبد السلام هارون:

٥٧- معجم شواهد العربية - ج١ - الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م - الناشر مكتبة الخانجي بمصر.

## عبد الصبور شاهين:

٥٨ - المنهج الصوتي للبنية العربية -مؤسسة الرسالة ١٤٠٠هـ-١٩٨٠م.

# عبد العليم السيد فودة:

٩٥- أساليب الاستفهام في القرآن - المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، نشر الرسائل العلمية

# عبد القادر بن عمر البغدادى ٢٠٣٠هـ-١٠٩٣ هـ:

٠٦٠ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية-دار صادر-بيروت.



# عبده الراجحي:

٦١- التطبيق الصرفي -دار النهضة العربية-بيروت- لبنان ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م.

٦٢- التطبيق النحوي.

٦٣- دروس في شرح الألفية -دار النهضة العربية- بيروت ١٩٨٠.

٦٤- النحو العربي والدرس الحديث -دار المعرفة الجامعية.

#### عبد الوهاب حموده:

٥٦- القراءات واللهجات -الناشر مكتبة النهضة المصرية- القاهرة ١٣٦٨هـ/ ١٩٤٨ م- مطبعة السعادة ، عصر - الطبعة الأولى

أبو عبيدة (أبو عبيدة معمر بن المثنّى التيميّ ت ٢١٠هـ) :

٦٦ جماز القرآن - عارضه بأصوله وعلَّق عليه الدكتور / محمد فؤاد سزكين - الناشر
 مكتبة الخانجي , عصر - ج٢.

#### ابن عصفور (على بن مؤمن بن على ت ٢٦٩هـ):

٦٧- الممتع في التصريف-ت د. فخر الدين قباوة - دار المعرفة -بيروت-١٩٨٧م.

## ابن عقيل (بهاء الدين المولود سنة ١٠٠، ت ٧٦٩هـ):

١٦٨ التوضيح والتكميل - ت/محمد عبد العزيز النجار - مطبعة الفجالة الجديدة الجزء الأول ١٣٨٦هـ -١٩٦٧م.

٦٩- شرح بن عقيل على ألفية ابن مالك - ت/ محمد محيى الدين عبد الحميد.

٠٧- المساعد على تسهيل الفوائد - ت/ د.محمد كامل بركات- المملكة العربية السعودية- جامعة الملك عبد العزيز -مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة- طبع في دار الفكر بدمشق . . ١٤٥٠ م الكتاب السادس.

# العكبرى رأبو البقاء عبد الله بن الحسين) ت (١٦ ٦هـ):

٧١- التبيان في إعراب القرآن -ت / على محمد البحاوى-دار الجيل- بيروت



أبو العلاء الحسن بن أحمدُ بن الحسن ت (٦٩هـ) :

٧٧- غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار - ت/د.أشرف محمد فواد طلعت المجلد الأول والثاني - مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي.

# أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى (٤٤٤) هـ :

٧٧- التيسير في القراءات السبع -عنى بتصحيحه أو تويرتزل - طبعة جديدة اعتُمد في أصلها على الطبعة التي نشرتها جمعية المستشرقين الألمانية بمطبعة الدولة باستامبول عام ١٩٣٠م -دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.

#### عوض القوزى:

٧٤ المصطلح النحوى. نشأته وتطوره حتى القرن الشالث الهجرى - الناشر عمادة شؤون المكتبات جامعة الرياض - ١٩٨١م.

ابن فارس (أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوى المتوفى سنة ٩٥ ٣هـ) :

٥٧- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية في كلامها- حققه وقدم له د. مصطفى الشويمي- مؤسسة دار بدران للطباعة والنشر بيروت ١٩٦٣م.

## الفخر الرازى ت ٢٠٦هـ:

٧٦- التفسير الكبير-دار الكتب العلمية-طهران

# الفواء (أبو زكريا يحي بن زياد الفراء ت ٧ • ٢هـ) :

٧٧- معاني القرآن وقد استخدمت في :

- الجزء الثاني طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة ت / محمد على النجار.
- الجزء الثالث طبعة دار السرور بيروت لبنان، ت / د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي ومراجعة الأستاذ على النجدي ناصف.

# الفارسي (أبو على الحبسن بن أحمد):

٧٨- الحجة في علل القراءات السبع-ت/ على النجدى ناصف،د.عبد الحليم النجار، د.عبد الفتاح شلبي -ومراجعة محمد على النجار- الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٠٤ هـ-١٩٨٣م.



# فندريس (جوزيف):

٩٧- اللغة- تعريف عبد الحميد الدواخلى- محمد القصاص- الناشر/ مكتبة الأنجلو المصرية.

# الفيروزابادي (مجد الدين بن يعقوب الفيروزابادي) ت ١٧٨هـ :

۸- بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيـز - ت/محمـد علـي النجـار، الجـزء
 الأول - القاهرة ١٣٨٤هـ -١٩٦٤م

ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة)، ت ٢٧٦هـ:

٨١- أدب الكاتب - ت/ محمد محيى الدين عبد الحميد- المطبعة الرحمانية بمصر.

القرطبي رأبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي) ت ٢٧١هـ :

٨٢- الجامع لأحكام القرآن-دار الكاتب العربى للطباعــة والنشــر ١٣٨٧هـــ - ١٩٧٧ مراد ١٩٨٧ مراد ١٩٨٧ مراد ١٩٦٧ مراد ١٩٦٧ مراد ١٩٦٧ مراد ١٩٦٧ مراد ١٩٦٧ مراد ١٩٦٧ مراد ١٩٦٧ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد مراد ١٩٨٨ مراد ١٩٨٨ مراد مراد مراد مر

# القيسى (أبو محمد مكيّ بن أبي طالب القيسي ٥٥٥-٢٣٧هـ):

٨٣- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها- ت/د.محيى الدين رمضان- دمشق ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م- مطبعة خالد بن الوليد.

٨٤ - مشكل إعراب القرآن-ت/ د.ياسين محمد السواس - دار المأمون للتراث - طبعة ثانية منقطة.

## ماريُوباي :

ه ٨- أسس علم اللغة - ترجمة الدكتور أحمد مختار عمـر- منشـورات جامعـة طرابلـس كلية التربية ١٩٧٣م.

## ابن مالك:

٨٦- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد - ت/ محمد كامل بركات - دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م.

# المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ١٠ ٢ - ٢٨٥هـ) :

١٨٧ المقتضب - ت/ محمد عبد الخالق عضيمة - طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - الجزء الرابع ١٣٩٩هـ.



#### ابن مجاهد:

٨٨- السبعة في القراءات- ت/ شوقي ضيف - الطبعة الثانية منقحة - دار المعارف.

#### محمد بن أحمد بن عبد البارى:

٨٩ الكواكب الدرية - شرح الشيخ على متممته الأجرومية - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.

#### محمد حسين أبو موسى:

• ٩- البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشرى وأثرها في الدراسات البلاغية - ملتزم الطبع و النشر دار الفكر العربي - دار الحمامي للطباعة.

#### محمد سيد كيلاني:

٩١- التفضيل في شرح وإعراب شواهد ابن عقيل - الطبعة الأولى ١٣٧٨هـ - ١٩٥٠ م-الجزء الأول.

#### محمد سید طنطاوی:

٩٢ - التفسير الوسيط للقرآن الكريم - دار المعارف ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م

# محمد عبد الجواد مغنيَّة :

٩٣- التفسير الكاشف- دار العلم للملايين - بيروت، شباط (فيراير)، ١٩٦٨ - الطبعة الأولى.

## محمد عبد الخالق عضيمة:

٩٤ - دراسات لأسلوب القرآن الكريم - مطبعة السعادة - الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢

# محمد عبد العزيز النجار:

ه ٩ - منار السالك إلى أوضح المسالك - وقد اشترك في أصله الموحوم الشيخ عبد العزيز حسن- مطبعة الفجالة الجديدة- الجزء الثاني. ،

# محمد على بن علان الصديقي الشافعي:

97 - معجم الأفعال المبنية للمجهول المعروف بـ إتحاف الفاعل بالفعل المبنى لغير الفاعل - وعداد وتحقيق يسرى عبد الغنى عبد الله- دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان - الطبعة الأولى ٤٠٧ هـ - ١٩٨٧م.



محمد محيى الدين عبد الحميد:

٩٧- تنقيح الأزهريَّة - الطبعة الحادية عشرة في عام ١٣٨٦هـ - ١٩٦٧م مطبعة السعَّادة بمصر

محمود أحمد نحلة:

٩٨ - نظام الجملة في شعر المعلقات - دار المعرفة الجامعيَّة ١٩٩١

محمود السَّعران:

٩٩ - علم اللغُه .. مقدمة للقارئ العربي - دار الفكر العربي

محمود سليمان ياقوت:

١٠٠٠ الصرف التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم - دار المعرفة الجامعية ١٩٩٤

محمود على السمان:

١٠٢- اليسير في الصرف وتطبيقاته - قدم له محمد عبد المنعم خفاجي- الطبعة الثانية ١٩٧٩.

ابن منظور :

١٠٣- لسان العرب - دار المعارف

ابن النَّاظم (أبو عبد الله محمد بن جمال الدين بن محمد بن مالك) :

١٠٤- شرح ألفية ابن مالك - ت/ عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد -دار الجيل - بيروت.

ابن هشام (أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام المتوفى سنة ٧٦١هـ

١٠٥ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ت/ محمد محيى الدين عبد الحميد - الطبعة الأولى - مطبعة مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية الكبرى . بمصر.



۲۰۱ - شرح قطر الندى وبل الصدى ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى -ت/محمد محيى الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة بمصر - الطبعة الحادية عشرة - ربيع الثانى ۱۳۸۳ - أغسطس ۱۹۹۳

١٠٨ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب - ت/ د.مازن المبارك؛ محمد على حمد الله راجعه سيد الأفغاني/ دار الفكر - بيروت - الطبعة الخامسة ٩٧٩ ام.

ابن يعيش (موفق الدين يعيش بن على بن يعيش النحوى المتوفى ٣٤ ٦هـ) :

٩.١- شرح المفصُّل - عالم الكتب - بيروت - مكتبة المتبنى- القاهرة

# ثانيا: الرسائل

#### رجب عبد القادر حجاج:

١- خصائص التراكيب اللغوية لآيات الحرب والسلام في القرآن الكريم - إشراف
 ١.د. عبده الراجحي ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م- رسالة ماجستير.

#### سعد هوده:

٧- تطور المصطلح النحوى في الدرس العربي - رسالة دكتوراه -إشراف أ.د عبده الراجحي، أ.د عبد الجيد عابدين ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م

# صبحى إبراهيم عبد الجواد الفقى:

٣- نظام ترتيب الكلام في الجملة العربية في ضوء النظرية التحويلية - رسالة ماحستير إشراف أ.د محمود سليمان ياقوت ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

## طارق بن عبد عون الجنابي :

٤- ابن الحاجب النحرى آثاره ومذهبه، رسالة ماجستير، دار التربية للطباعة والنشر
 والتوزيع- مطبعة أسعد- بغداد.

## عبد الرزاق حموده القادوسي:

٥ - أثر المعنى فى توجيه إعراب القرآن الكريم فى جزء عُمَّ رسالة ماجستير - إشراف
 أ.د أحمد سليمان ياقوت ١٩٩٨م.

# محمد ناصر حُميِّد:

٢- تحليل سيبويه للجملة الفعلية في ضوء علم اللغة الحديث - رسالة دكتوراه إشراف أ.د عبده الراجحي ١٩٩٦م.



# محمد أحمد سليمان ياقوت:

٧- الدرس النحوى في بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيـز للفيروزابـادى رسالة ماجستير - إشراف أ.د عبده الراجحي سنة ٢٠٠٠

## مختار عطية عبد العزيز :

٨- الإيجاز في القرآن الكريم دراسة بلاغية - إشراف أ.د محمد مصطفى هدارة سنة
 ١٩٩٠

# يوسف أحمد جاد الرب محمد:

9- الوجوب والجواز في الأحكام النحوية - رنسالة دكتوراه -إشراف أ.د أبو السـعود حسنين الشاذلي ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.



# الفهرسست

| الصفحة | الموضوع                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1      | المقدمة                                                                     |
| ٥      | التمهيد                                                                     |
| ۲۱     | الفصل الأول: ما لم يُسمَّ فاعله في المستويين الصَّوتي والصَّرفي             |
|        | المبحث الأول : أهمية علم الصُّوت والصُّرف ورصد التغيُّرات السُّوتيَّة       |
| 77     | والصَّرفيَّة التي تحدث للأفعال سواء أكانت ماضيةٌ أم مضارعة                  |
| ٤٢     | المبحث الثاني : الإدغام                                                     |
| ٥١     | المبحث الثالث : التَّذكير والتَّأنيث                                        |
| 77     | المبحث الرابع : التَّخفيف والتَّشديد                                        |
| ٧٩     | المبحث الحامس : تحويل الفعل من البناء لما لم يُسَّم فاعله إلى البناء للفاعل |
|        | المبحث السادس : الآيات التي تحتوى على فعلين يمكن أن يكون أولهما مبنيًّا     |
| ١٠٣    | لما لم يُسّم فاعله وثانيهما مبنيًّا للمعلوم أو العكس                        |
| 111    | الفصل الثاني : مالم يُسَمُّ فاعله في الدرس النَّحوي (الرَّكيبي)             |
| ۱۱۳    | المبحث الأول : الفعل اللاَّزم والفعل المتعكِّي                              |
| 177    | المبحث الثاني : ما يصلح أن يكون نائب فاعل                                   |
| 1 2 7  | المبحث الثالث : ما يجوز إعرابه نائب فاعل أو غيره                            |
| 1 £ 9  | المبحث الرابع : التحَّويل في الخطاب                                         |
| 178    | الفصل الفَّالِث : أغراض ما لم يُسَمَّ فاعله في الدَّرس الدِّلاَليّ          |
| ١٦٤    | ١ . العلم بالفاعل                                                           |
| ١٧٤    | ٢. الإخبار عن المفعول                                                       |
| ۱۷۸    | ٣ . التَّعظيم                                                               |
| ۱۸٤    | ٤ . التَّوافق في فواصل الآي                                                 |



| 7.4.1         | ٥. مناسبة السِّياق                  |
|---------------|-------------------------------------|
| 19.           | ٦. التَّحقير أو الدُّناءة           |
| 198           | ٧. الرَّعْبة في إبهامه              |
| 198           | ٨. الإيجاز                          |
| 191           | ٩. الجهل به                         |
| 199           | ١٠. المحافظة على الوزن في النَّظم   |
| 199           | ١١. المحافظة على السُّجع في النُّثر |
| ۲.,           | ١٢. الحنوف منه أو عليه              |
| Y + Y         | الفصل الرابع: الدرس التطبيقي        |
| <b>** * *</b> | الخاتمة                             |
| <b>~ £ </b>   | قائمة المصادر والمراجع              |



تصويب الخطأ

| الصواب                     | المكان                        | الخطأ                     | الصفحة |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|
|                            |                               | '                         |        |
| بضم الياء وفتح الراء       | السطر (٤) من أعلى             | بضم وفتح الراء            | ١٤٣    |
| السبعة في القراءات         | رقم (٩) في الحامش السطرالثاني | السبغة قراءات             | ۱۹۳    |
| نائب الفاعل ضميرًا مستترًا | السطر (٦) من أعلى             | نائب الفاعل ضميرًا بارزًا | ۲۲.    |
| و ستُردُّون                | السطر (٧) من أعلى             | ثُمَّ ترِدُّون            | 777    |
| مصطفى                      | السطر (٥) من أعلى             | مصفى                      | ٣٤٨    |
| دار الكتاب العربي          | السطر (٩) من أعلى             | دار االكاتب العربي        | ۳۵۷.   |
| ·                          |                               |                           |        |











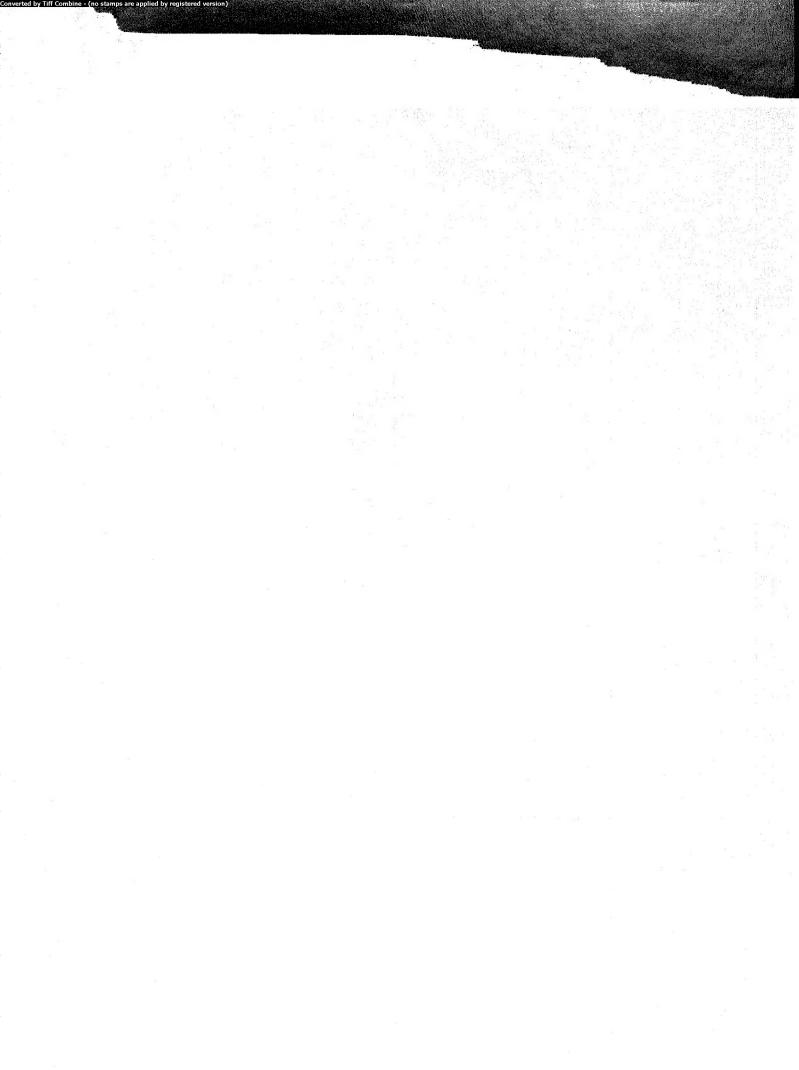